# أنّا مارى شىيمل

# الشرق والغرب

حياتي الغرب - شرقية

ترجمة: عبدالسلام حيدر







Annemarie Schimmel Morgenland und Abendland Mein west-östliches Leben

ورغم كل الأشياء الجميلة، ورغم النجاحات الكبيرة التى لم اتوقعها قط، ورغم كل الصداقات الرائعة؛ فإن الولايسات المتحدة لم تصبح وطنًا لى قط. أكان هذا خطأ الطائسسر الغريب الذي يشتاق للعودة من منقاه الغربي إلى وطنه في الشرق».

حاولت أنًّا مارى شيمل أن تقيم جسورًا للتفاهـــم

وصلاتٍ للتواصل بين الغرب والشرق سواء كان ذلك في الفترة التركية (1954-1959) التي عملت فيها بالتدريس في «كلية الإلهيات» في انقرة؛ حيث قامت بتدريس علم مقارنة الاديان باللغة التركية، أو في فسترة ماربورج وبون (1959-1967) ؛ حيث ساهمت في تعليم الدبلوماسيين الالمان، وكونت علاقات متميزة مع دبلوماسيي العالم الإسلامي، وبدأت تشارك فيها في الإشراف على مجلة «فكر وفن» أو في الفترة الامربكية تشارك فيها في الإشراف على مجلة «فكر وفن» أو في الفترة الامربكية جامعة هارقارد؛ حيث اهتمت بتاريخ الإسلام في الهند منذ عام 111م، وباللغات التي تساعد على دراسة هذا الامر (العربية والفارسية والتركية والسندية والبنجابية والبشتونية والاردية).

غلاف : حسر كامل



#### المشروع القومى للترجمة

## الشرق والغرب هياتى الغرب ـ شرقية

تــاليف: أنّا مارى شـيمل

ترجمة: عبد السلام حيدر



المشروع القومى للترجمة الشراف: جابر عصفور

- العدد: ٥٥٤
- الشرق والغرب

(حياتي الغرب - شرقية)

- انا مارى شيمل
- عبد السلام حيدر
- الطبعة الأولى ٢٠٠٤

#### هذه ترجمة كتاب:

### Morgenland und Abendland

#### **Annemarie Schimmel**

©Verlag C.H. Beck, oHG, München 2003



"Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln"

des Goethe-Instituts gefördret

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا ــ الجزيرة ــ القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo

TEL: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومى المترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى نقافساتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى النقافة.

### الفهرس

|    | تقديم المنرجم                                          |
|----|--------------------------------------------------------|
|    | حياة مثل عرض لممثلة وحيدة                              |
|    | الجزء الأول: الطفولة والصبا (١٩٢٧–١٩٤٥)                |
|    | الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا                       |
|    | صبا في إيرفورت                                         |
| •• | الإجازات الأسرية في تورنجن وشرق فريز لاند              |
|    | طرق نحو الموسيقى                                       |
|    | بيت ملئ شعر ا                                          |
|    | الخدمة الإجبارية في موردورف                            |
|    | برلين، دراسة في زمن الحرب                              |
|    | الجزء الثانى: السنوات الأولى لما بعد الحرب (١٩٤٥–١٩٥٢) |
| •  | ماربورج، بوابة جديدة إلى العالم                        |
|    | السويد، لأول مرة في الخارج                             |
|    | هولندا، بلد مؤرخي الأديان                              |
| •  | سويسرا، تجارب روحية                                    |
|    | الجزء الثالث: تركيا (١٩٥٢–١٩٥٩)                        |
|    | مدينة لا شبيه لها: إستانبول                            |
|    | أستاذة (بروفسيرة) في أنقرة                             |
|    | قونية، مدينة مو لانا الرومي                            |

| زء |
|----|
|    |
|    |
|    |
| زء |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| زء |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

| ايران                                                |
|------------------------------------------------------|
| أفغانستان                                            |
| وسط آسیا                                             |
| باكستان والهند                                       |
| إندونيسيا                                            |
| جزء السابع: عودة إلى أورويا (١٩٩٢–٢٠٠٢)              |
| روما وباريس ولندن                                    |
| ما يسمى بالتقاعد                                     |
| ديم الشكر                                            |
| لاحق                                                 |
| قائمة أعمال أنَّا مارى شيمل (اختيار الناشر الألماني) |
| ملحق الصور (اختيار الناشر الألماني)                  |
| هو امش                                               |

#### تقديم المترجم

حاولت أنّا مارى شيمل Annemarie Schimmel طوال حياتها أن تقيم جسور اللتفاهم وصلات للتواصل بين الغرب والشرق. سواء أكان ذلك في الفترة التركية (١٩٥٤-١٩٥٩) التي عملت فيها بالتدريس في "كلية الإلهيات" في أنقرة؛ حيث قامت بتدريس علم مقارنة الأديان باللغة التركية، أم في فترة ماربورج وبون (١٩٥٩-١٩٦٧)؛ حيث ساهمت في تعليم الدبلوماسيين الألمان، وكونت علاقات متميزة مع دبلوماسيي العالم الإسلمي، وبدأت تشارك فيها في الإشراف على مجلة "فكر وفن"، أم في الفترة الأمريكية المريكية المناور؛ حيث اهتمت بتاريخ الإسلام في الهند منذ عام ١١٧م، وباللغات التي تساعد على دراسة هذا الأمر (العربية والفارسية والتركية والسندية والبنجابية والبشتونية والأردية)، وبترجمة أشعار شاعرى الأردية مير درد الدهلوي (ت ١٨١٠) وأسد الله غالب (ت ١٨٦٩)، كما واصلت اهتمامها بغنون الخط الإسلامية.

بعد إحالتها على المعاش عادت إلى بون؛ فبالرغم من أنها بقيت في الولايات المتحدة هذا العمر الطويل، فإنها – وكما تقول – لم تصبح قط وطنا لها. وفي هذه الفترة كانت تذرع بلاد الشرق والغرب جيئة وذهابًا في كل مناسبة سانحة. ومن يطالع ترجمتها الذاتية التي نقدمها هنا أو كتب رحلاتها الأخرى يفاجأ بمدى اتساع شبكة العلاقات والصداقات التي كونتها عبر العالم، ولكن هذه الرحلات لم تمنعها من مواصلة الكتابة والترجمة. لقد كانت أنا مارى شيمل مدمنة للكتابة حتى إنها كتبت خلال حياتها ما يزيد على مائة كتاب، أما المقالات المبثوثة في الدوريات الألمانية والعالمية والمحاضرات باللغات المختلفة فلم تحص بعد (في آخر هذا الكتاب محاولة أولسي لتوثيق

إنتاجها المتنوع). كانت تكتب وتترجم وتهتم فى الوقت نفسه بتاريخ تلقى الآداب الشرقية فى العالم الناطق بالألمانية وبمحاولة تقريب الإسلام من قراء الألمانية والإنجليزية، وذلك بأسلوب امتزجت فيه صرامة العلم بالحب.

وقد فازت بوصفها عالمة وداعية للحوار بين الأديان والحضارات بالتكريم وبالعديد من الجوائز في الشرق والغرب. وبينما كانت كتبها تصل إلى طبقة واسعة من القراء كان الكثير من زملائها المستشرقين، خاصة الذين وجهوا إليها سهام النقد عام ١٩٩٥ (بعد إعلان حصولها كأول مستشرقة ودارسة للإسلام على جائزة السلام الألمانية) بسبب تفهمها لموقف المسلمين من "الآيات الشيطانية" لسلمان رشدى، يأبون أن يغادروا أبراجهم العاجية.

. . .

لا ريب أن المرء يجابه أثناء ترجمة مثل هذا الكتاب الضخم، متسوع التجارب، الكثير من المشاكل التى يسعى قدر الطاقة إلى تهذليلها بحلول لا تعتمد فقط على التنوق المتطور بمعايشة العمل فى أصله الألمانى، وإنما أيضًا على استشارة المراجع والمصادر المتنوعة، وكذلك أهل التخصصات المختلفة. ومن هذه المشاكل – على سبيل المثال – ما يتصل بستفهم دقائق الحياة اليومية فى ألمانيا فى الربع الثانى من القرن العشرين، أو ما يتصل بالكلمات التى جاءت فى لهجة أو لهجات أهالى شمال ألمانيا. وفسى هذا السياق كان الأصدقاء والمعارف الألمان خير عون.

وكذلك تمثلت إحدى أهم مشاكل هذه الترجمة فى تعريب الألفاظ (التركية والفارسية والأردية والسندية) ورسمها باللغة العربية، ولأن السيدة شيمل كانت تهتم جدًّا بالجوانب الفنية والمعمارية فى تركيا والبلاد الأخرى؛ فقد رجعت إلى كتب عدة كان أهمها الترجمة المتميزة التى قام بها خبير

الفنون الإسلامية المصرى أحمد محمد عيسي لكتاب "فنون الترك وعمائرهم" (إستانبول ۱۹۸۷). وقد أخبرتني كريمته الدكتورة هدى عيسى بأنه كان يعمل على الترجمة بمساعدة مؤلف الكتاب التركي أوقطاي أصلان آبا. وأما ما لم أجده في هذه الترجمة فقد استعنت على رسمه بمساعدة "المعجم الجغرافي للامير اطورية العثمانية" لمؤلفه س. موستراس (١٨٧٣) الذي ترجمه وعلق عليه عصام الشحادات (بيروت ٢٠٠٢). وفيما يخص الأدب الفارسي رجعت كذلك إلى كتب عدة كان أهمها الترجمة المتميزة التي قام بها الدكتور إبراهيم الشواربي (١٩٥٤) لكتاب "تاريخ الأدب في إيران" لإدوارد براون (القاهرة ٢٠٠٤). وفيما يخص دولة المغول الإسلامية استعنت بكتب كثيرة كان أبرزها ما كتبه المؤرخ المصرى الدكتور جمال الدين الشيال (١٩٦٧) فسي "تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند" (القاهرة ٢٠٠١). وفيما يخص المعلومات التوراتية والكتابية فقد اعتمدت إلى جانب دوائر المعارف والمعاجم الألمانية على الكثير من الكتب العربية المتميزة مثل كتاب "آباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى" للمؤرخ اللبناني أسعد رستم (بيروت ١٩٨٣)، وعلى "دائرة المعارف الكتابية" التي أشرف على تحريرها وليم وهبة بباوى (القاهرة ١٩٨٨)

ومن الأمور التى صادفتها أيضاً بعض المصطلحات أو الأسماء التسى
لا يوجد لها نظير أو يوجد اختلاف فى أمر هذا النظير؛ فعلى سبيل المتال
المخلوق الذى لم يوجد ويدعى فى الألمانية Einhorn يترجم فسى معاجمنا
بحيوان وحيد القرن، وهو ما يسمى فى الألمانية Nasehorn أى أن قرنه على
منخاره، وهو كما نعرف حيوان موجود. أما الحيوان الذى يدعى Einhorn
فيوصف فى المصادر الألمانية بأن له جسم حصان وذيل أسد وقرنا وحيدا
وسط الجبهة، وبأنه حيوان أسطورى لم يوجد، ومن هنا ارتأينا تسميته
بأحادى القرن تمييزا له عن وحيد القرن.

كان التعامل مع الأشعار - كما هو معروف - من أصعب الأمور في الترجمة، ومن ثم فقد عزمت في المقام الأول على تقديم صحة الترجمة على ما عداها. أما فيما يتعلق بنصوص الكتاب المقدس الواردة في الكتاب؛ فقد اعتمدت في الأصل على ترجمة فان دايك لـشهرتها ووضعت الترجمة اليسوعية - رغم أنها الأحدث وربما الأدق - في الهامش.

إلى جانب اهتمامى الأساسى بإخراج ترجمة دقيقة واضحة لهذا النص المتميز، ولما كانت المؤلفة لم تضع لكتابها هوامش؛ فإننى اهتممت بعمل هوامش خاصة بالمترجم لإيضاح ما قد يعسر فهمه أو معرفته على قارئ الترجمة، وقد جعلت هذه الهوامش التوضيحية في آخر الكتاب حتى لا أعوق السياق.

. . .

وأخيرًا أرجو أن أكون قد وفقت في ترجمة هذا الكتاب وفي الاقتراب من أسلوب المؤلفة الذي يمتليء بالحيوية والثراء والسخرية. وأتوجه بالشكر إلى كل من السيدة إليزابيث بيروت بمعهد جونه والدكتورة علا عادل بكلية الألسن على نقتهما، وإلى كل من الدكتور محمد عيسوى بسآداب القساهرة والدكتور عبد الرحمن حجازى بالمجلس الأعلى للثقافة على تسمحيحاتهما وتسديداتهما اللغوية. كما أخص بالشكر الدكتورة أنيتا بولانسكا بالجامعة الألمانية زوجة ومشاركة في هذا الجهد، وفي النهاية فإنني أهدى هذه الترجمة إلى ذكرى أبي عبد الجيد حيدر الذي توفي إبان ترجمة هذا الكتاب.

#### عبد السلام حيدر

# وها کام سع به سید غزالت ولکر مرصاد غزالت قاسعی

Nicht jeder, der sich bemüht, kann eine Gazelle erjagen, doch wer die Gazelle erjagt, der hat sich sicher bemüht.

#### حياة مثل عرض لممثلة وحيدة

حقيقة لم أكن أريد أن أكتب ترجمة ذاتية، ولكن عندما حكيت قبل بعض الوقت لأحد الطلبة كيف درست وقت الحرب في برلين: محاضرات وتدريبات لمدة ثماني عشرة ساعة في الأسبوع، وخدمة مصنع إجبارية كل إجازة، ولا منح ولا أفكار عن السفر لبلد غريب بغرض تحسين قدراتنا اللغوية، وغارات الطيران الليلية، وأشياء أخرى كثيرة. وهنا سأل الشاب الصغير بكل تركيز: "ولكن هكذا لم يكن لديكم وقت للذهاب إلى الديسكو!". وبعد سماعي هذا وجدت أنه ربما يكون من المناسب جدًّا أن أحكى شيئًا عن ماضيً.

ولكن كان السؤال فقط: ومن ذا الذى يهتم بحياة إحدى المستسشرقات؟ وقد أصبح هذا السؤال فى دائرة الوعى بعد الذى حدث منذ عدة سنوات؟ حيث وصم بعض الطبة الترجمة الذاتية الأجناتي كراتشكوف سكى حيث وصم بعض الطبة الترجمة الذاتية الأجناتي كراتشكوف سكى الاحدادة المخطوطات العربية" بوصفها مملة بشكل مرعب، ولكنى على كل حال لم أقتصر فى ترجمة حياتي على "الانحناء على المخطوطات العربية" فقط، وإنما كان هذا جزءًا صغيرًا جدًا من تاريخ حياتي. لقد امتلأت حياتي - ومازالت - برحلات ومقابلات مع أناس من مختلف بقاع الأرض. وقد قمت بزيارة دول الاحصر لها: من السويد حتى إندونيسيا، ومن الوالايات المتحدة الأمريكية حتى الباكستان، وتعرفت على أناس مختلفين: من الرؤساء حتى النسوة العجائز الأميات في الأناضول، ومن علماء الدين المسلمين حتى اليسوعيين، لم يكن من الضروري قراءة الروايات أو مشاهدة الأفلام؛ فهذه العلاقات الإنسانية كانت - وبصفة دائمة - أكثر إثارة من كل رواية. وفسي العلاقات الإنسانية كانت - وبصفة دائمة - أكثر إثارة من كل رواية. وفسي هذا ما يجيب أيضًا على السؤال الذي يطرح على كثيرًا: " ألم يكن لكم على الإطلاق حياة خاصة؟". أنا أرى عملي وكل ما يتعلق به من ناس ورحات

بوصفه حياة خصوصية أكثر من كافية، وعندما لا أقوم برحلات ولا أسمع إلا القليل من الأصدقاء وعنهم؛ فإننى أصل أواصرى بأفضل صديقاتى، وهى آلتى الكاتبة من طراز Selectric-IBM التى خرجت منها كل أعمالى، وذلك أن حياتى بوصفها عرضًا مسرحيًا لممثلة وحيدة، دون سكرتيرة ودون مساعدين، ودون كمبيوتر - يا للفظاعة - كانت مملوءة بالغنى.

ودائمًا ما تُطرح على ذات الأسئلة، التي ينبغى أن يُجاب عنها في هذا الكتاب ولمرة واحدة لكل المرات: كيف حدث أن فتاة صغيرة من أسرة غير أكاديمية أرادت هكذا بكل عزيمتها أن تغدو مستشرقة؟ وكيف يمكن للمرء أن يحصل على الدكتوراه في التاسعة عشرة، وعلى الأستاذية في الثالثة والعشرين؟ وكيف تحصل امرأة غير مسلمة على كرسي أستاذية في كلية الإلهيات في جامعة أنقرة؟ وكيف تتم دعوتها لشغل كرسي أستاذية في هارفارد خاصة بعد أن أوضح لها زملاؤها الألمان: "أخ، يا صغيرتنا شيمل، لو كنت رجلاً لحصلت على كرسي أستاذية"؟

وقد خبرت إبان رحلة باص برفقة أمى (كانت لدى رخصة قيادة، ولكن لم تكن لدى سيارة) إلى أى حد يمكن أن يكون مثل هذا المستوار الحياتي لامرأة غريبًا، خاصة لمن هم خارجه، كنت أرافقها خلال سفرها الأخير (كانت آنذاك تقترب من التسعين، ولكنها كانت نشيطة جدًّا). سافرنا إلى بورجند، وذلك لأننى أريد ومنذ فترة رؤية النقوش الرومانية الباهرة في أوتون. وفي الحافلة جلست إلى جانبنا امرأتان مسنتان من المناطق الجبلية، وسرعان ما تعلقتا بنا في أوقات تناول الطعام، ثم توجب على - لعدم معرفتهما الفرنسية - أن أترجم لهما قائمة الطعام. وهنا أخذت وأمي على عاتقنا ألا نتحدث عن وظيفتي أو رحلاتي، وإنما عن الأمور العامة فقط، ولكنهما كانتا - فيما يبدو - قد سمعتا بعض أشياء غير معتادة، وحينما كنا خلس في اليوم الثالث والأخير في فيردون لطعام الغداء طلبت لنفسي بعض نجلس في اليوم الثالث والأخير في فيردون لطعام الغداء طلبت لنفسي بعض

المحار - ربما أيضاً حتى أزعج المرأتين الطيبتين قليلاً. وهنا لم تستطيعا الصمود، وسألتا أمى عن وظيفتى؛ فأنا أعرف الفرنسية، وأعرف على ما يبدو كذلك قليلا من الإنجليزية، كما أبدو بالتأكيد وكأننى أسافر كثيرًا. وهنا قالت أمى لهما: "خَمنا مرة!"، وبعد أن أمعنتا في التفكير قالتا: نعم، بمثل هذه المواصفات لا بد وأن ابنتك تعمل مضيفة لدى اللوفتهانزا!".

سى لا سى لا سى لا

## الجزء الأول الطفولة والصبا (١٩٢٢-١٩٢٢)

أحيا حياتى فى دوائر متنامية، نتداح حول الأشياء. ربما لن أكمل الأخيرة منها، لكنى أريد المحاولة.

أدور حول الله، حول البرج الأزلى، أدور منذ آلاف السنين، ولا أزال لا أدرى: أأنا صقر أم عاصفة أم أغنية كبيرة؟

راينر ماريا ريكه

#### الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا

"لن يستطيعوا إنكارها!" قالت الجارة لأبي، وذلك عندما أحضرني في أبريل ١٩٢٢ من العيادة إلى البيت (عيادة في إيرفورت كانت تقع في شارع مارشال، وتناسب مستوى عائلة شيمل). لا، لم يرد أبي أن ينكرني بأية حال. لقد تمنى صبية، وكان أرق أب يمكن أن يتخيله إنسان. ينبغي أنه كان يغير على وفي ساعات فراغه كان رفيق لعب رائع ممتلئا بالفكاهة، وفيما بعد عرفني على النباتات والنجوم، وعلمني أسلوبا جيدًا لكتابة الخطابات مع كل الدقائق البروتوكولية. لقد كان صاحب أسلوب ممتاز، وكان أستاذًا في فن الخط؛ فكل ما كان يخطه كان - طبقًا لجماليات فن الخط - جميلاً. وقد حدد للطفل (الذي كنته) برج حظه - حمل صغير - الذي يعد "ببعض السهرة"، "بحب المجتمع" ثم يقوم - وهذا ما ينبغي أن يكون قد تحقق فعلاً - "برحلات كثيرة مرتبطة بالوظيفة".

كذلك كنت الطفل الذى تمنته أمى. لقد تمنت أن ترزق بأطفال كثيرة، ولكنها كانت فى الخامسة والثلاثين عندما أنجبتنى، ولهذا تركز حبها المكثف على، ولكن هذا لا يعنى أنها لم تعطنى بين حين وآخر "بعض الضربات على مؤخرتى". هذا لم يضرنى، ولكن كان الأسوأ فقط عندما تغدادر الحجرة صامنة والدموع فى عينيها.

أول الانطباعات: زهرة بيتونيا متمايلة على بسطة السنباك، شبكة حريرية خضراء اللون للمبة الجاز، في الركن ماكينة خياطة أمى التي كانت تبدع عليها أجمل الأشياء. كل ما كان يخرج من بين يديها كان شيئًا جماليا، سواء أكانت ملابس أم مشغو لات أم مفارش، لم تتبع مرة النماذج الموضوعة بدقة، بل كانت تترك حيزًا لخيالها. "وفي بيت والدي لم تكن توجد لوحات لجينسبروه Gainsborough"؛ فمثل هذا الترف لم تكد تسمح به ميزانية

موظف متوسط فى خدمة البريد والتلغراف، ولكن علقت أعلى الأريكة المريحة صورة مطبوعة لجزء من بحيرة، وذلك لتهدئة شوق أمى قليلاً إلى مسقط رأسها على بحر الشمال، وإلى جانب ذلك وجد نقشان أصليان على النحاس لهاينرش فوجلر Vogeler، وقد مثلاً أول لقاءاتى بالفن. وفى حجرة صغيرة معتمة ومبطنة بورق الحائط يقف دو لاب كبير للكتب به أعمال الكلاسيكيين الألمان، وعدد كبير من الترجمات عن الأدب العالمي، ومجلدات شعرية، وبعض الروايات القليلة. وفيما بعد راقتنى كتب أبى المدرسية؛ حيث وجدت فيها الكثير من الأشعار والقصص، وثلاثة مجلدات قديمة عن الكون تستغرق الفترة ما بين (١٩١٠-١٩١٢)، وعنها أخذت أول إلهاماتي في العلوم الطبيعية.

كنا نعيش حياة هادئة حقّا؛ فالوالدان كانا لا يهتمان بسكل خاص باجتماعات السمر، وكان يوجد فقط عدد قليل من الزملاء الذين يلتقيهم المرء بين حين وآخر. وكانت أمى تكره جلسات القهوة وثرثرة النسوة، ولذا كانت تقول أحيانًا، كما لو أنها موسى: "إننى أمثلك لسانًا تقيلاً!" كما أن زوجات الموظفين من البرجوازية الصغيرة من بيئة تورنجن الضيقة لم يكن يصدقن ما تحكيه عن رحلات أسرتها، وعن الكثيرين الذين "بقوا" مع سفنهم الشراعية عند رأس الرجاء الصالح. أو هل يمكن للمرء أن يصدق أنها وإخوتها قد لعبوا في طفولتهم مع الطباخ الأسود لعمهم؟ أو أنها كانت ورفيقاتها تتزلجن لساعات طويلة في شتاء بريمن على مروج نهر فيزر المغطاة بالجليد؟ لا، الأفضل لها أن تصمت، وهذا ما كان يفهمه أبى. كان يساعد ما أمكنه في أمور التدريب المنزلي، يجفف كل سبت الأواني، بل ويشارك في الغسيل الكبير كذلك، وهذا ما كان يعد آنذاك بمثابة مخاطرة، ولكنه لم يكن يريد أن يرى زوجته وقد أنقلها العمل المنزلي، لقد كانت رفيقة أفكاره وشريكة تأملاته. وهكذا شببت في جو عائلي جميل. وعما إذا كانت قد وجدت توترات ما بين والدي؛ فهذا ما لم أعرف عنه شيئًا. لقد تمتعت بتلك البيئة المحبة.

كنا أسرة "بروسية" نموذجية؛ فالوعى بالمسئولية والمحافظة المطلقة على المواعيد كانا شيئين طبيعيين، وقد تعلمت منذ أن كنت طفلة صغيرة أن أوقظ أبى لأجل الخدمة المسائية في تمام الساعة (ألبعة إلا لبع)، بينما أوضع كل مساء في سريرى مبكرًا جدًّا، وذلك حتى يتسنى للوالدين الحديث حول أشياء – مثل السياسة – لا ينبغى أن يعلمها ذلك الطفل [الذى كنته]. ولم نكن نستدين، كان المرء يحسب بالضبط ما يمكن أن يفعله من مرتب موظف ليس بالكبير جدًّا، لأجل مصاريف مدرسة البنات الثانوية أو لأجل شراء بيانو، وحتى اليوم ما زالت الاستدانة – بالنسبة إلى المكرة غير محتملة، وربما لأجل هذا تقدمت فقط لمرة وحيدة بطلب للحصول على منحة (لأجل رحلتي الأولى إلى تركيا). ويعبر التركيب الفارسي باري منات "ثقل التفكير بالدين" عن مشاعرى بدقة؛ فالمارك الذي كنت آخذه كمصروف شهرى كان يحضر معه كل بكل عناية لأجل شراء هدايا أعياد الميلاد للوالدين. كان أبي يحضر معه كل سبت هدية صغيرة لأمى: علبة شيكولاته أو بعضًا من حلوى المارتسيبان.

وكنا نذهب فى أيام الآحاد لنتريض فى غابة شتيجر Steigerwald، ومازلت أتذكر كل ركن وزاوية: أين ظهرت أول زهور الثلج، وأين أزهرت بعد وقت قليل زهور الربيع وزهور شقائق النعمان بوفرة مسرفة، وبالذات فى الوقت المناسب لعيد ميلادى؟!

فى الرابعة من عمرى أرسلت إلى دار الحضانة القريبة. وفيما بعد كتبت إحدى مربيات الحضانة الصغيرات بحثها للامتحان عنى، عندما جئت إلى إيرفورت فى عام ١٩٩٥ لإلقاء محاضرة، نادانى قبل ذلك شخص بصوت مرتعش بسبب الاضطراب، لقد كانت "الخالة لوتا"، مربية الحضانة اللطيفة، ومن ثم كان حضنا كبيرًا فى صالة مبنى البلدية حيث كنت أسجل اسمى فى سجل الزيارات الذهبى، وكذلك أرهفت السمع فى محاضرة ربيع اسمى فى توتر وانتباه لكلمات تلميذتها.

ثم كانت المدرسة التى وجدتها ممتعة جدًا، فقط كان يدهشنى أن المدرسين يغرفون أكثر منا. وكان من الظريف أيضاً أن بعض المرشحين المدرسين يغرفون أكثر منا. وكان من الظريف أيضاً أن بعض المرشحين المتدريس اتخذونا كأرانب المتجارب؛ حيث اختبروا ثلاث تلميذات متنوعات الموهبة فى كل الأشياء. ألم يكن من الجميل ترتيب الكلمات ألفبائيا باكبر سرعة ممكنة؟ لقد كان هذا بالتأكيد بمثابة تدريب أولى الفهارس التى لا تحصى التى ألحقتها فى السنوات التالية بكتبى (وهو عمل، الإثارة دهشة أغلب الناس، أحبه بالفعل!). وقد أعطانى أستاذ الفصل الذى أعجبت به (دائما ما كنت أفتن بأستاذ ما) كتبًا كانت صعبة بالنسبة لطفلة فى السابعة من عمرها، وقد كان من بينها على سبيل المثال "مدخل إلى الأساليب المعمارية".

آنذاك تم قبولى كذلك فى فصول مدرسة الفنون والصنائع، مع أن سن القبول كان فى الحقيقة عشر سنوات، ولكنى لم أجد متعة فى تلوين الأشكال الغريبة؛ فقد كنت أحلم بأن أرسم – على الأقل – صور القيقة بين خطوط الكشاكيل المدرسية. حاليًا أصبح مبنى المدرسة القديم مقر المعهد ماكس فيبر فى جامعة إيرفورت الجديدة، وقد انتابنى إحساس عجيب عندما حضرت هناك إحدى الجلسات بوصفى عضو افى مجلس أمناء الجامعة.

كان شتاء عام ١٩٢٩ صعبًا جدًا؛ فقد مرضيت بالالتهاب الكلوى، وأبقيت في المنزل، وقد أحضر لي المدرس وزملاء الفصل كتبًا، وكانت أمي تقرأ لي (وكانت قصة "البلور الصخرى" لشتيفتر Stifter مين بين هذه الكتب) أو تؤلف حدونة رائعة عن القرود والزرافات والبرتقال. ولكن كان هناك كتاب واحد أثر في تأثيرًا حاسمًا: كتاب حكايات من عام ١٨٧٠، ولذا طبع بالخط الألماني القديم، وهذا ما أعطاني فرصة لتحسين كل "الأخطاء" (خطوة تمهيدية للقراءات التصحيحية التي ستأتي فيما بعد). ومن بين هذه الحكايات شديدة التنوع من كل أنحاء العالم كانت هناك واحدة لم أقع عليها في أي مكان آخر، كانت تحت عنوان "بادمانابا وحسان" وتحكي عن حكيم

هندى أدخل غلامًا من دمشق في الحكمة العليا، وقاده في النهاية عبر مملكة عجيبة تقع عميقًا تحت أحد الآبار، وهناك، وفي أحد الأقبية المملوءة بالأحجار الكريمة، وضع أكبر ملوك العالم في نعشه، وكتب على حامل النعش الحجرى: "الناس نيام، فإذا ما ماتوا انتبهوا". وقد أصابتتي هذه الجملة مثل صاعقة. وبعد عشر سنوات علمت أنها مما روى عن النبي محمد، وأن متصوفي الإسلام يحبونها بشكل خاص. في هذه اللحظة كنت أعرف – ربما بشكل غير محدد – أن هذا هو طريقي: كان الشرق هو غايتي، شرق الحكمة الصوفية. وكانت هذه المقابلة بين الحكيم الهندى والغلام المسلم تشير – كما فهمت بعد فترة طويلة – إلى نقطة تخصصي المستقبلية: الثقافة الهندو إسلامية.

كانت إيرفورت مدينة نموذجية لطفل؛ فهى بسكانها الذين يقاربون مائة وخمسين ألف نسمة، بغابتها الجميلة (غابة شتيجر)، وبحدائقها التى لا تعد مما يمكن الإحاطة به ويسهل معرفة كل أحيائها. وفى الجوار كانت توجد قرى جميلة مثل موبزبورج، وفى وقت تزهير الفواكه ينجذب الكثيرون إلى مرتفعات فانر، وأبعد قليلاً كانت توجد حصون الدراى – جلايشن "أ. ألم يُحضر كونت من حصن جليشن من الحروب الصليبية امرأة عربية؟ بلل وتحكى الأسطورة أن سيدة الحصن استقبلت المرأة الغريبة بالشكر لأنها حررت رجلها. وكانت غابة تورنجن تغرى فى الصيف بحب الارتحال وفى الشتاء بالنزلج على الجليد (غالبًا ما كنت أنتهى فى هذه "المباهج" الشتوية فى الجليد). وكذلك وجد صانعو الزجاج فى لاوشا الذين يسحرون أشياء باهرة، أحيانًا تأتى إلى بابنا امرأة بسلة تحمل على الظهر مملوءة بأدوات زجاجية، وقد بدأت مجموعتى الزجاجية بثلاثة طيور بطريق صغيرة، كانت تسميهم وقد بدأت مجموعتى الزجاجية بثلاثة طيور بطريق صغيرة، كانت تسميهم

وفى المدينة مازالت ذكرى المعلم إيكهارت Eckhart)، الذى كان يعمل فى كنيسة الخطباء، حية، ويبدو لوثر Luther) حاضرًا فى كل مكان،

ويمكن للمرء حتى الآن أن يريك الموضع الذى نادى فيه خال إحدى الصواعق وهو خائف: "ساعدينى أيتها القديسة أنًا، فأنا أريد أن أصبح راهبًا!"، وليس بعيدًا جدًّا من إيرفورت ما زالت فارتبورج تتذكر عمله على ترجمة الكتاب المقدس. وكذلك كانت الكلاسيكية الألمانية حية جدًّا؛ ففايمار وينًا كانتا قريبتين جدًّا، وقد التقى جوته ونابليون فى إيرفورت، وتنسب عائلة هومبولت إلى التاريخ المحلى للمدينة، وكذلك عائلة دالبرج. لقد كان المرء مُحاطًا دائمًا بالذكريات عن عظماء الماضى.

وكذلك كان الأمر بالنسبة للكنائس: كنيسة الحفاة المتشددة ذات الطراز القوطى المبكر، وهى الآن مدمرة، ولكن ما زال لها - كأطلال - وقع مؤثر، وكذلك كنيسة ميشائيل وغيرهما، حتى خُيِّل إلى الله كنيسة حقيقية لا بد وأن تكون ذات طراز معمارى قوطى، ولكن تمثلت قمة المدينة ومركزها فى الكاتدرائية وكنيسة القديس زيفرى Severi التى بُنيت بجلال ملكى على ربوة نظل على ساحة السوق، فيما سبق كانت تتلألأ على الحائط الغربى للكاتدرائية فسيفساء عملاقة تمثل مارية والطفل يسوع على خلفية ذهبية، ولكن هذه الفسيفساء اختفت ليس بسبب القنابل أو إبان فترة ألمانيا السشرقية، وإنما إبان عملية إصلاح ضرورية للسقف لم تترك مكانًا للوحة المتألقة. وإنما إبان عملية إصلاح ضرورية للسقف لم تترك مكانًا للوحة المتألقة. وإنما إبان عملية إصلاح ضرورية للسقف لم تترك مكانًا للوحة المتألقة. وأوكل المني وعند رؤية مدير الإقليم السيد "جاوكل"، كما يسمى على لسان العامة (ه)، صاح أعضاء شبيبة هئلر الذين وقفوا مستعدين لاستقباله ولمرات العامة (ه)، صاح أعضاء شبيبة هئلر الذين وقفوا مستعدين لاستقباله ولمرات

كانت الكائدرائية وكنيسة زيفرى تتبعان الكنيسة الكاثوليكية، ورغم ذلك فإن أحب أعياد إيرفورت كان يقام فى ساحة السوق وعلى سلالم الكائدرائية؛ ففى العاشر من نوفمبر، عيد ميلاد لوثر، يسير كل الأطفال على اختلاف

طوائفهم، بفوانيسهم عبر المدينة إلى الكاتدرائية؛ حيث يُكون طلاب الثانوية على درجاتها وردة لوثر (١) بفوانيسهم البيضاء والحمراء والخضراء. وبعد خطبة قصيرة كنا نغنى بقوة: "ربنا هو حصننا المنيع". وكان الكثيرون منا يذهبون إلى المحلات ويغنون، وربما يحصلون لقاء ذلك على أوزة من حلوى المارتسيبان.

كان عيد مارتن بمثابة إعداد أولي لأعياد الميلاء؛ حيث تبدأ الاستعدادات للعيد مع أول عيد بشارة، وليس قبل أحد الترحم على الموتى (١٠). وهنا تبدأ ربات البيوت في الخبز؛ فلا بد وأن تخبز فطائر عيد الميلاد، والتي تسمى هنا – أي في إيرفورت –"Schittchen". لقد كان هذا أمرًا صعبًا؛ فعلى المرء أن يستيقظ ليلاً ليختبر ما إذا كان العجين قد اختمر جيدًا، ثم يحصره في الصباح الباكر إلى الخباز؛ حيث يأخذه وقت الظهر ساخنًا وذا لون بنسي محبوب، ثم يمنحه رونقه الأخير بالكثير من السمن وسكر البودرة. وكثيرًا ما أواحًا طويلة عليها ست أو سبع فطائر. كانت المدينة كلها تغدو معبقة برائحة المفائر. كانت أمي تخبز فطيرة للأصدقاء، وتسمح لي بتوصيلها، وأعطي الفطائر. كانت أمي تخبز فطيرة للأصدقاء، وتسمح لي بتوصيلها، وأعطي أما أبي فكان يشتري الشجرة ويزينها، وفي تورنجن يحرص المرء منيذ أما أبي فكان يشترى الشجرة صنوبر رفيعة تكون فروعها متساوية في البعد أمي بعضها، وذلك حتى يصنع منها فيما بعد مفراكًا للتنظيف، ولكن كانست أمي تعارض هذا، ومن هنا كانت شجيرتنا جميلة ومتساوية الكثافة.

كان موسم عيد الميلاد يبدأ لدينا أيضًا مع عيد البشارة الأول. ومنذ هذا الوقت لا تفتح الخطابات، ويستثنى من هذا إذا كان الخطاب حكوميًا أو به فاتورة حساب. وفي الليلة المقدسة يوضع كل شيء تحت الشجرة المزينة ثم نفتح الطرود الصغيرة والخطابات، لقد كنا أسرة محبة جدًّا للكتابة! غالبًا لـم

يكن يوجد غير عشاء بارد بسيط، وذلك لأننا كنا نريد أن نستمتع بالمساء مع أمى. وحينما امتلكت بيانو، كنت أسعد والدى بأن أعزف لهما أغنية "ابنة صهيون" وأغانى أخرى جميلة. لم نكد نستقبل ضيوفًا، ومن ثم كان المساء المقدس ملكًا لنا. وهذا ما أفعله إلى الآن – وحيدة مع شجيرة مزينة بزينة فضية وكمية ضخمة من الخطابات.

#### صبا في إيرفورت

انتقانا في عام ١٩٣٠ إلى شقة حديثة البناء، كانت تطل على حقول أزهار حداثق إ. س. شميت، وتقع بالقرب من مدرسة جوته الثانوية للبنات، التي التحقت بها بعد عامين. كان اهتمامي المحبب ما زال موجهًا للقراءة، ويصفة أخصن لقراءة كتب عن الحيوانات أو عن الشرق، ويالها من تجربة! تجربة الاستماع إلى محاضرة من زيفن هيدين Hedin أ، ثم الحصول على توقيعه! وفي "المرغوب والمملوك بالفعل" لجوستاف فريتاج Freytags) التي أهديت إلىَّ آنذاك، كان المستشرق اليهودي الشاب برنارد الذي يعيش لأجل مخطوطاته الشرقية شخصيتي المفضلة. وفي مدرسة جوته الثانوية للبنات أفزعت مدرسة فصلى العزيزة بموضوعي الأول في الإنشاء عن موضوع "خطاب إلى دميتي" الذي كتبت فيه عن عصيان الملاكمين في الـصين(١٠٠). وفي الحقيقة كانت كل دمياتي الصغيرة (وكانت أحبهم لدى تسكن قشرة جوز هند) يرتدين بشكل ما ملابس شرقية. لقد أحببت المدرسة، مع أن - أو لأن-أستاذ اللغة الفرنسية كان مشهورًا في المدينة بصر امته، ولكنه كان مربيًا ممتازًا. وسرعان ما أصبحت مراجعة للفصل في اللغة الفرنسية، وسمح لـي بأن أدرب الفتيات الأخريات على القواعد، وأن أراجع ثروتهم اللغوية. وانتقلت بعد ثلاث سنوات إلى مدرسة اللويزة؛ حيث كان مدرس اللغة اللاتينية، السيد كراوس، الذي كان يبدو بشدة وكأنه أحد الرومان القدماء، يعطينا بداية الأسماء اللاتينية ويصطحبنا بكل الحب إلى حقلي اللغة والثقافة.

غير أن هذه السنوات كانت أيضًا سنوات التحولات الصعبة في حياتنا، ومازلت أتذكر بشكل يكاد يكون فوتغرافيا، كيف جاء أبي في ٣٠ يناير ١٩٣٣ إيان راحة الظهر إلى البيت، وكيف ضبط الراديو، وكيف سألته أمى من المطبخ عن نتيجة الانتخابات؛ فأجاب "لقد أصبح هتلر مستشارًا للرايخ". وهنا جاءت من المطبخ وبتنهيدة عميقة "يا إلهي!". كانت أمى كما يبدو تحدس بما يمكن أن يأتي. كنت في العموم مبعدة بالكامل عن السياسة؛ فأنا لم أعرف ولو مرة كيف ينتخب أبواي، ولكني أتذكر كيف أخفيت الصحف بعناية من أمام الطفل [الذي كنته] إبان انقلاب رويم Röhm (١٩٠٠). وتتعلق أولى ذكرياتي السياسية بحالة الطوارئ التي أعلنها بروننج Brüning (١٩٠٠) في عامي ١٩٢٩ و٠٠٠ وكنت إبان الإجازة في مدينة كارولينين - زيل إذا رأيت كلمة "طوارئ" في الجريدة التي أحضرها من الخارج، تصير خطواتي أبطأ، وذلك لأنني أعرف كيف يحتد أبي عندما تأتيه مثل هذه الأخبار.

ودعيت مع الوقت للانضمام إلى اتحاد الفتيات الألمانيات (BDM). كان البعض قد انضم في البداية عن طيب خاطر، وأيضنا بسبب زى البحرية: جُونِلَة زرقاء غامقة وبلوزة بيضاء ورباط عنق أزرق غامق. كان هذا الزى يسمى "كلوفت"، ولكن مبتدع هذا الوصف لم يكن يعرف فيما يبدو أن هذه الكلمة تأتى من اللغة اليديشية (١٦). كانت حفلات السمر بالاتحاد تتكون من ممارسة الهوايات، ومن القراءة وغناء الأغاني الشعبية، وكانت أغاني لونز أدى المحببة إلينا بشدة، وكذلك كتب الأغاني القديمة، ولم تكن على ما أذكر - ومازلت أمتلك بعضها بالصدفة - تحوى أي نصوص معادية للسامية. ربما كانت نصوص أغاني الشبيبة أوضح في دعائيتها، ولكن طغمة سرعان ما شطبت أغنية «Wir sind Hitlers braune Haufen» "نحن طغمة هثلر البنية" من القائمة. وكذلك كانت هناك رحلات لأيام السبت ومخيمات،

ولكنى لم أشترك بها البتة. وكذلك تيسر لى أيضاً ألا أرى – تقريبًا – أيًّا من الأفلام الدعائية التى كانت تعرض وباستمرار فى المدرسة، ولا أعرف حقيقة كيف تمكنت من هذا. وكثيرًا ما كنت أرى مع إيفشن Evchen التلميذة اليهودية الوحيدة فى الفصل، والتى لم أكن أشاركها فقط فى عيد الميلاد، وإنما أيضا فى متعة تعلم اللغات، وفى النفور من الرياضة، وخاصة ألعاب الكرة. وعندما كنت أذهب إلى السينما فإن ذلك يكون الأفلام ليليان هارفى وكونراد فيدت، ولكنى لم أكن أفهم مطلقًا لماذا لم تعد تلك الأفلام تعرض. لقد قال البعض "ربما كان يهوديًّا؟"، ولكننا لم نكن نعرف بعد شيئًا عن معاداة السامية، وقد انتبهنا إلى ذلك فقط عندما تم فجأة عزل التلميذات اليهوديات القليلات عنا ووقفن معًا فى حوش المدرسة، ثم – كما قيل – ذهبوا إلى مدارس أخرى.

قبل هذا تتبعنا بانبهار الألعاب الأولمبية لعام ١٩٣٦ من خلال الراديو، ورأيناها في النشرة الأسبوعية المرئية، حتى جدتى في قريتها الشمالية، ولم تكن تعرف ما هو الجرى على الجليد، قالت عندما سمعت الراديو بعيون لامعة: "لقد فاز كريستل كرانز!".

وفى الخامسة عشرة بدأنا دروس الرقص، الذى لم أجده ممتعًا على الإطلاق؛ فبوصفى روحًا رومانسية، تمنيت أثناء ذلك موضوعات أخرى للحديث غير التدريبات البدنيَّة، والرمى بالبنادق الصغيرة. وفى درس الرقص جاء الخبر بأن والد زميلتى، وكان قسيسًا فى كنيسة الحفاة، قد أصبح قيد الاعتقال الاحتياطى؛ فماذا يعنى هذا؟ لحسن الحظ سرعان ما أطلق سراحه، ولكن بدا أن ظلالاً كانت تنزل ببطء على الرمن الجميل، وحين سمح لمجموعة مختارة من قياديات رابطة الشابات الألمانيات المخلصات للعلم الألماني بالاحتفال مع مجموعة مختارة كذلك من قادة شبيبة هتلر، كنست سعيدة أننى لم أكن بينهن. ولكى نصبح ربات منزل ألمانيات جديرات، لم

يكن بد من أن ننهى دورة فى تعلم الطبخ، ولقد كان هذا - على الأقل - ممتعًا ومفيدًا، لكن ألا يمكن للمرء أن ينظم شعرًا تعليميًّا عن إعداد صلىصة الدقيق؟

بعد أن انتهى كل ذلك بقليل، وفي أكتوبر ١٩٣٧، اشتكيت إلى صديقتي دور لا: ماذا يجب على المرء أن يفعل حتى يتعلم لغة شرقية؟ وهنا قالت دور لا: "أوه، عمى كراوس (مدرس اللاتينية) يعرف شخصا يعرف العربية!" كان الاستماع والاستيعاب شيئًا واحدًا. وبسرعة عرفت أن أحد الصحفيين واسمه د. إلينبرج Ellenberg (ويعرف "بالأفندي") يدرس اللغة العربية في جامعة بينا. وقد رأى والدى أنه يمكن التجريب لمرة، وهكذا ذهبت وأمى في أحد الأيام إليه. كنت آنذاك - ولكي أبدو أكبر سنًا - أرتدى غطاءً للرأس مازلت أعتبره إلى اليوم، وفي هذا العمر، لمن هو أعجز مني!. كان إلينبرج من هامبورج، وكان آنذاك في منتصف الستينيات، وكان يربد المحاولة أيضًا، ويريد أن يعرف كيف سيتطور هذا كلــه. وبعــد أول درس أصبح كل شيء واضحًا؛ حيث أصبح الأسبوع يتكون فقط من الأيام قبل بوم الخميس، يوم درس العربية والأيام بعده. نعم لم يكن يسمح لي أن أتحدث عن قفزاتي غير الوطنية تمامًا، ولكن والديُّ كانا مهتمين بحبٌّ بدراستي، وكانت أمى وحتى وفاتها مازالت تحفظ كلمات أول دروس كتاب "هـردر الكبيـر"، وهو كتاب القواعد الذي عملت عام ١٩٦٧ على نسخته المختصرة المسماة "هر در - بار بت".

كان الأفندى بالضبط هو الأستاذ الذى يريد فتاة فى الخامسة عشرة، وتملك القدرة على الاندهاش، لقد تعلم فى مدرسة جورج ياكوب Jacob الذى كان يهتم بالوقائع أكثر من اهتمامه بالمشكلات النحوية الملغزة أو بالمشاكل الفلسفية واللاهوتية، وكان يرى أن اللغة التركية تستحق مكائا أفضل فى الدراسات الاستشراقية. كان إلينبرج يعرف الشرق ويحبه وكان

مغرمًا بثقافته. ولم يكن يعطى درسًا أسبوعيًّا فى القواعد فقط، وإنما أيسضًا يعطى مدخلا إلى الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي. وكذلك كان يسمح لى أسبوعيا باستعارة كتاب أو كتابين متخصصين، وكان والداى يقرآن الكتابين باهتمام شديد أيضًا. فيما بعد أصبحت أمى أفضل نقادى، وقد قرأت فيما بعد كل مخطوطات كتبى الألمانية، ووجهت النقد إلى عندما كانت تعليلاتى خاطئة أو جملى غير واضحة، وكانت تحب أن تقول: "إننى صوت الشعب".

وكانت إحدى أهم أحداث هذه الدورة فى اللغة العربية حين اصطحبنى الأفندى إلى بينا؛ حيث كان يدرس لديه طالبان عربيان، كانا أول من قابلت من العرب! وكان ينبغى على - أو على الأكثر سمح لى - بأن أقرأ عليهما بالعربية "الفاتحة"، أول سور القرآن!

ولكى أتحكم فى حماستى قررت أن أقوم بكتابة شيء، وصنعت كتابًا رسمت فيه كل ما وقع فى يدى؛ ففى هذا الكتاب توجد خرائط للشروات المعدنية وللنباتات، وصور للمساجد ما بين القيروان والهند، وتجارب خطوط من مختلف اللغات الشرقية. وقد نقلت أغلب هذه التجارب عن أحد أحب الكتب إلى، والذى نشرته جمعية الكتاب المقدس البريطانية. وفى هذا الكتاب تمت كتابة الآية رقم ١٦ من الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا "لأنه هكذا أحب الله العالم..."(١٦) بأكثر من ستمائة لغة. كذلك رسمت بورتريهات لملوك الهند المغول، ولسوق فى مدينة سكوبيا وللمنسوجات الفارسية الحريرية، كما الهند المغول، ولسوق فى مدينة سكوبيا وللمنسوجات الفارسية الحريرية، كما المعلومات. وقد جلاته تجليدًا جميلاً وسميته Land des Lichts "أرض النور". وفى أحد أيام صيف ١٩٣٨ عرضت الكتاب على أستاذى الذى فوجئ بذلك، وللحقيقة يمكن أن أقول إننى مازلت لا أستوعب كيف تمكنت آنداك مسن تجميع مثل هذا الكتاب؟!

وفى هذا الوقت بالذات كان يجب على عمل الكثير؛ فلأن أبسى كان ينتظر تتفيذ أمر نقله إلى برلين، سألنى عما إذا كنت أستطيع أن أقفز عامًا فى دراستى حتى أحصل على الثانوية من إيرفورت، وهذا ما سمح لى به، ولكن أحذا لم يلاحظ أن سنوات الدراسة كانت قد تم اختصارها إلى اثنى عسشر عامًا، وكانت النتيجة أننى قفزت عامين. ولكن للأسف بدأ فصلى الثانويسة الجديد بالإنجليزية وليس بالفرنسية كما كان فصلى القديم، ومعنى هذا أنه كان من الواجب على أن أستدرك – فى عدة أشهر – ما فانتى من الإنجليزية فى سبيل سبع سنوات. وكانت النصوص التى نقرأها قليلة الإثارة والإيحاء، على سبيل المثال قطعة نسكية متزمتة لا يطلب المتحدث فيها أكثر من "بيت صدغير بسقف متواضع لا يمرر الماء"

#### A little house whose humble roof

is waterproof...

وقد قرأنا يومئذ بياتركس بوتر Potter أو بعض الألغاز اللغوية! وكانت أسوأ درجاتى فى شهادة الثانوية فى اللغة الإنجليزية. ربما لهذا أرسلنى الإله الرحيم بعد سنوات عديدة إلى هارفارد حتى أعوض هذا النقص.

فى سنة الثانوية العامة – حيث كنت أشعر بالرضا لأننى استقبلت بطريقة لطيفة – كنت الوحيدة التى لا ترتدى رباط العنق الملون الذى يميز قياديات الاتحاد الألمانى للفتيات، وذلك لأن وقتى فى الحقيقة كان قليلا (وكانت رغبتى كذلك أقل!). ولذا وجد فى جريدة الثانوية وبحجم كبير الإعلان التالى: "من يستطيع أن يحول حصانًا عربيًّا أبيض (١٨) إلى فرس بينية ماهرة؟"، وهذا ما لم ينسنً لأحد.

#### الإجازات الأسرية في تورنجن وشرق فريزلاند

كنا نسافر كل صيف إلى كارولينين – زيل فى شرق فريز لاند. وكانت الرحلة الطويلة تبدأ – انطلاقًا من إيرفورت – مع الشروق، ويتخللها تبديلات عدة للقطارات. أحيانًا كنا نبقى لمدة يوم أو يومين لدى أقرباء أملى فلى بريمن، كان زوج ابنة عمها قبطانًا للميناء، وكان يسافر مرتين فى العام إلى كلكتا، وكم كنت أغبطه! أحد أهم ممتلكاتى المبكرة الغالية كان بطاقة بريدية منه تحمل صورة النصب التذكارى لفيكتوريا.

لقد أحببت بريمن، وكان تمثال رولاند العملاق أمام مجلس البلدية بمثابة أحد المعارف الموثوق بهم. وكذلك أثرت فيَّ كثيرًا رحلة قصيرة إلى ا فوربس فيدا، وكنت آنذاك في حوالي الثامنة من عمري، وكنت قد يدأت أتحسس بيئة هاينرش فوجار؛ حيث عاشت الخالة ميّا لعدة سنوات، وبدأت أستشعر جزءًا من روح حياته المبكرة. ومن بريمن كنا نواصل الرحلة. كانت حقول الغلال تمتد خلف مدينة يافر Jever، ويحمل هو اء اليحر مـــذاقًا مالحًا، ومن ثم تبدأ الإجازة. كان الخال رودي، شقيق أمي، الذي يملك سفينة وينسج أجمل أساطير البحارة، يقف أمام محطة القطار الصغيرة التي تمثل الحدود ما بين شرق فريز لاند وأولدنبرج. كنا نذهب إلى الكنيسة المنبية بالآجر، ذات البرج المستقل والمحاطة بفناء الكنيسة الحافل بالزهور المنمقة، وهل رأى المرء في أي مكان ازدهار مثل هذا العدد من زهـور البيجونيـا الحمراء؟ ومن هناك ننعطف إلى شارع المينزا، الذي يسمى الآن نسبة إلى الخالة ميّا شارع مارية أولفرس. وحول بيت جدتى المنخفض تقف عدة شجيرات من أشجار الدردار، وتتمو فيما بينها أعشاب ذهبية اللون، وتوجيد إلى جانب نلك حديقة صغيرة بها بعض من شجيرات الحبوب، وتزدهـر بجانب أحد حوائط البيت شجيرات تشبه الجرجير، وترتفع بجانب الحائط المشمسة بعض الورود قوية الأريج، ويحيى القط ميتس، "أجمــل قــط فــي

بوتيادنجن" الضيوف، وهذا ما كان يقوم به خلفاؤه بعد ذلك. وفي "بناء" منخفض توجد دورة المياه، وخلفها يعيش بعض الدجاج السعيد الذي توجد أمامه الفسقية التي تسيل فيها مياه المطر، ومنه كنا نصنع الماء النفيس. كانت كل الطرق الضيقة حول البيت تمشط من الأوراق بعد ظهر يوم السبت، وكان هذا عرفًا في القرية.

أحببت جدتى لأمى بكل حنان. لا بد من أن هذه المرأة العجوز بشعرها الغامق وعيونها المشعة كانت جميلة جدًّا. بوصفى طفلاً لا يفهم المرء كثيرًا من دنيا البالغين، ولكننى كنت أشعر فى بعض الأحيان بأنها تملك مثل هذا المزاج القاتم الذى يرى فى المتعة الصغيرة ننبًا أيضًا: "كل ذنب يفعله المرء يحاسب عليه على الأرض"، هذا ما كانت تؤثر به أثناء غسيل المواعين فى ابنة السنوات الثمانى، ومنها تعلمت كذلك الحكمة المأثورة التى تقول:

اعمل الخير وارم به في البحر،

لا تنظر إلى السمكة وانظر إلى ربها.

وهى حكمة تتبع من العهد القديم، وتلعب أيضًا دورًا مهمًا في الآداب الإسلامية؛ حيث يقال: "أعط دون انتظار للأجر".

أما جدى لأمي فقد توفى قبل أسبوعين من ولادتى. لا بد من أنه كان إنسانًا حنونًا وعطوفًا للغاية، وقد كان – مثل كل أسلاف وأعضاء الأسرة – قبطانًا لسفينة شراعية، وكان يسافر بسفينته الشراعية السريعة إلى النسرويج لأجل إحضار سمك الأشتوك ونقله إلى البرتغال وإسبانيا؛ حيث يحضر من هناك نبيذًا، هذا بينما يسافر أعضاء العائلة الآخرون إلى الهند وباتافيا (إندونسيا). وفى نهاية سفر لمدة ثلاثة شهور ونصف إلى البرازيل؛ حيث يحضر شحنة ثمينة غرقت سفينته، "أنا"، فى مدخل مدينة بورتو أليجرا المعروف بصعوبته، وذلك بسبب غلطة للمرشد. لقد تحطم كيانه. نعم،

عرض على القبطان الماهر فوراً وظيفة كابتن لسفينة بخارية لسفر كبير، ولكنه رفض العرض؛ فقد كان يريد أن يبقى سيدًا لنفسه، ولكنه كان كــنلك تاجراً سيئًا يفضل أن يدفع من دخله القليل ضرائب كثيرة جدًّا بدلاً مــن أن يدفع القليل جدًّا، ولم يكن هذا سهلاً على جدتى، خاصة مع النمــو المــستمر لعدد الأطفال. وإلى جانب هذا فقد نزلت بالأسرة بعض الخطــوب؛ فالابنــة الكبرى – ويبدو أنها كانت شديدة الذكاء – ماتت بسبب انفجار للغاز. وأحيانًا ما أسأل نفسى، عما إذا كان فزعى الشديد من النار، والذى يسيطر على منذ طفولتى المبكرة يأتى عبر رابط غامض من هذا الحادث الذى وقع بلا ريب قبل عقد من مولدى؟

كذلك فإن أول أبناء الجدين، وحبيب الأسرة، قد قتل أثناء انتفاصة هيريرو في جنوب غرب أفريقيا. وبعد ولدين آخرين ولدت أمي، الفتاة الشقراء الرزينة، في يناير وتحت حسن الطالع المرتبط ببرج زحل. بداخلها يعيش تراث البحارة بقوة؛ فرغم كل مظاهر التحفظ الخارجية ومظاهر الرهافة وسرعة التأثر فإنها كانت نشيطة متجهة للمستقبل، ولديها في الوقت نفسه الكثير من سمات الصبي الجالس على صارى السفينة: الأحلام والوجه الثاني يقودانها خلال حياتها الطويلة وغير العادية، ثم جاءت إلى العالم ميا الساحرة التي عاشت طويلاً في هولندا وفوريس فيدا، وصنعت لنفسها فيما بعد اسما ككانبة؛ حيث أصبحت منذ مسرحيتها مسرحياتها الكوميدية يافر" (١٩٣٦) معروفة من خلال إذاعة شمال ألمانيا بمسرحياتها الكوميدية بلهجة شمال ألمانيا، وتحكي روايتها الثانية شمال ألمانيا بمسرحياتها الكوميدية زيل بلهجة شمال ألمانيا، وتحكي روايتها الثانية أحبيت خالتي ميا، خاصة لأنها زيل خصصت حجرة لتخليد نكراها. لقد أحببت خالتي ميا، خاصة لأنها كانت "مجنونة بالقطط"، ولكن كان لدى بعض الخوف من الخالة المصغري كانت "مجنونة بالقطط"، ولكن كان لدى بعض الخوف من الخالة المصغري

وأصبحت فيما بعد مديرة لشركة مارتين برينكمان (ش.م.) في إيسن، وفقلط فيما بعد تمكنت من أن أفهم أن بعض الرفض والاستنكار في مواقفها كان بمثابة رد فعل دفاعي خلال الصراع لأجل مركزها. وكان كل الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية الصغيرة؛ حيث يوجد مدرس متحمس يعلمهم الكثير مما ليس معروفًا اليوم لطالب الثانوية نفسه. وكان كل أفراد الأسرة قراء متحمسين، ولكن أمي كانت أول فتاة تخرج من القرية وتمتهن مهنة ما.

وفي القرية يعرف الجميع بعضهم بعضًا. في نهاية شارع المينز ا كانت تعيش الخالة نيللي، ابنة الخال (أو الخالة) البعيدة البالغة النحافة، والتي كنت ألتقى لديها أحيانًا بقريب آخر هو الخال جيرهارد (Tjarks) مؤسس صحيفة La Plata الألمانية في بيونس أيرس، بالطبع كان الببغاء والمعادن الجميلة في منزله مثيرة جدًّا لاهتمام الطفل [الذي كنته]. وكان يسمح لي بأن أشتري من محل القرية الصغير، وإبان زيارتي عام ١٩٩٨ لمتحف ميناء زيل وجدت أن كريشان يانسن ما زال يقف في محله القديم، وأنه - الآن في التسعين -بتذكر بالضبط الفتاة ذات الضغيرتين الشقر اوين التي كانت تأتي إلى دكانه قبل ستين سنة بكل سرور. كان خبازا القرية يتنافسان على صناعة أفصل اللذائذ؛ فالسيدة يانسن الدائرية الشكل تقطع الخبز الأسمر الفواح الذي يفضل المرء أن يأكل معه في المساء فواكه البحر الصغيرة الطازجة. أما الخباز الآخر فيصنع فطائر لذيذة مثل المحشيات وفطيرة الفرح وكعك القرفة الناعم وكعكة السالينافيند الشهيرة، وهي كعكة صغيرة وفي داخلها خلطة الميرنجن اللينة، وكنت أنالها أحيانًا كمكافأة. كنت أذهب باهتمام أقل إلى الجنايني؛ حيث توجد فراولة، كان الرجل اللطيف أخرس لا يسمع، وهذا ما كان غير طبيعي بالنسبة إلىّ.

وكنا نذهب - حسب قدوم المد - إلى الحقول بقرب السد الخارجي على البحر الضحل، نبحث عن القواقع الوردية الصغيرة، ونلعب في الماء

المنخفض، ولكنه يكون أحيانًا ماءً مخادعًا. وفى الأفق يرى المرء جزيرتى فانجرأوج وسبيكرأوج. وكان من طقوسنا أن نتمشى مرة فى الإجازة إلى نويهرلنجر - زيل على بعد سبعة كيلومترات، وعندما نمر بالقرب من طاحونتى الهواء ومن السد، ويكون الطريق قد طال على الأقدام السصغيرة، كنا نجلس دائمًا لنستمتع بالشاى فى أحد مطاعم الميناء.

نعم، الشاى! شاى شرق فريز لاند، لا بد من أن يترك حتى يصير غامقًا وقويًّا ثم يقدم فى فناجين صغيرة توضع فيها قطعة سكر غامق، يحدث أثناء تقديمه صوت خشخشة ضعيفة ويضع المرء أعلاها غيمة خفيفة مسن الكريمة. وقد حفظت ثقافة الشاى تلك بكل عناية، وتلعب كثافة طبقة الكريمة وتماسكها، وكذلك نوعية الماء (ماء المطر) دورًا مهمًّا. وكان إعداد مثل هذا الشاى بمثابة طقس سرى لا يملك أسراره عن حق سوى النسوة العجائز. وحينما قدم والدى إلى زيل ليقوم بأول زيارة إلى أقربائه المستقبليين، أصبح، كما سمعت، بعد الفنجان الثانى عشر أو الرابع عشر من هذا المشروب اللذيذ وكأنه مخمور بعض الشيء. ومن سمع فى فوجتلاند عن مثل هذا الشاى أو حلم به! فهناك يشرب المرء شاى زهر الزيزفون وما يشابهه مما ازدرت أمى قلبيا حتى آخر عمرها (وأنا أيضًا!).

فى السنوات التالية كنت أقضى أغلب أيام الإجازة فى دائرة أملك أمراء عائلة جراس، حيث وجدت صديقة قمت معها ومع أخيها الصعغير بلعب مسرحيات رومانتيكية على الحشائش الجافة، وكنت أنا طبعًا ودائمًا الضحية المخطوفة. وكنا نجدف فى العمق على مركب قديم مسطح ونلعب بين الأحصنة ونجلس وحدنا، مثنى أو حتى ثُلاث لنصف يوم على الحصان الأبيض الصغير ليز الذى يتحملنا دون شكوى.

لكن كانت حجرة معيشة جدتى الأكثر راحة وهدوءًا؛ حيث الأريكة القطيفة الحمراء وبعض الدواليب الهولندية الجميلة، وهذاك يوجد نموذج نحته

جدى بنفسه للسفينة المفقودة، وهو الذى أهديناه فيما بعد بالإضافة إلى مداولات وزارة البحرية حول خسارة السفينة "أنا" إلى متحف سفن الملاحة في ميناء بريمن، وكانت توجد في هذه الحجرة بعض الكتب، وكذلك مجلدات سنوية كثيرة من مجلة Velhagen & Klasings الشهرية التي طالعتها بمتعة، ولكن انتهى كل هذا بوفاة جدتى عام ١٩٣٨.

فى بعض الأيام كنا نبدأ رحلتنا كذلك برحلة إلى بوركم؛ حيث تعيش الأخت غير الشقيقة لأمى، الخالة يوهانة. كانت رحلة السفينة البخارية من أمدن فى منتهى الروعة، ولكنى أظن رغم ذلك أن مرافقى الرحلة وجدوا أن الطفلة الصغيرة فظيعة، وذلك لأنها كانت تصرخ معجبة مع كل ارتفاع للأمواج: "بابا، أرجح أكثر!" كنت أحب الخالة يوهانة بسبب التدبير المنزلى المنظم والرقيق، ثم إنها كانت تملك شيئًا كنت أغبطها لأجله: أحد صخور الأحجار الكريمة، وقد وضع فى تجويفه نموذج كنيسة فى إيدار - أوبرشتاين التى تعد مركز صقل الأحجار الكريمة فى ألمانيا. وما زالت إلى اليوم إحدى أحب الأماكن لدى.

كان ينبغى على أبى فى الغالب أن يعود مبكرًا إلى خدمته؛ فإجازة الموظفين لم تكن طويلة مثل اليوم، وعندما نعود إلى البيت سالمين، نجده قد أعد بشائر الخوخ لاستقبالنا.

قليلاً جدًّا ما كنا نزور أقرباء أبى، العمة كلارا وزوجها الخباز، أسفل أوستبورج فى موطنه فيدا. وعلى طرف المدينة كانت توجد حديقة كبيرة بها خلية نحل، ويشرف عليها ابن العمة المرح رودى الذى تعلق بأمى جدًّا، وكانت ابنة العمة لينا شغوفة مثل أمها بالتطريز؛ فكل ما فى البيت كان مطرزًا بشكة مصلبة، صور الحائط والأغطية والحصائر ومقعد الحمام. لم يوجد شىء يمكن أن ينظر إليه الزائر - أزهار وحيوانات وزخارف عربية - إلا وهى مطرزة بالشكة المصلبة، كان الكثير من هذا جميلاً جدًّا

ومتكاملاً من الناحية التقنية، ولكنا كنا نعجب أحيانًا من أنه لا توجد علامات صليب على حظيرة الماعز أيضًا، ولكن كان ينبغى على ألا أتهكم على العمة الحبيبة الحنونة؛ فلربما استطاعت تحت ظروف أخرى أن تقدم ما هو أفضل وأكثر فائدة.

ينتسب أجدادى من ناحية الأب إلى روسيشن، وكانوا عمال نسيج. كان الأخ الأكبر لأبى مثل والده مديرًا لمصنع نسيج. وقد زرناه فى تسفيكاو مرة واحدة، وذلك لأن العم رينهارد كان رجلاً صعبًا، وقد أصيبت زوجته بعد موت الكثير من الأطفال الصغار "بلوثة عقلية"، وهذا ما نتج عنه شطط فلى التدين. بعد الحرب العالمية الأولى لم يحتمل ابنها ألفرد جو البيت، وهاجر إلى أمريكا حيث كون لنفسه مكانة جيدة. كان والدى قد أصبح مرشدًا، وناصحًا له، وكان دائمًا ما يعطى الشاب عبر الخطابات نصائح لحياته. كون ألفريد قد أطلق على ابنه اسم والدى "باول"؛ فهذا ما لم يعرفه والدى. لقد قطعت الحرب الاتصال بينهما لسنوات. وقد أصبح باول عالمًا معروفًا على المستوى الدولى فى علم الميكروبيولوجيا، ومما يندرج تحت الأشياء المدهشة، أننا وجدنا أنفسنا مرة أخرى فى هارفارد، وأننا قد تم قبولنا في اليوم نفسه فى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وأن ابنتَكى باول قد تروجتا بعربيين وأسلمتا، وللحقيقة فإننى لم أساعد على هذا، ولكن - كما قال تزوجتا بعربيين وأسلمتا، وللحقيقة فإننى لم أساعد على هذا، ولكن - كما قال بول ضاحكًا - "إنه شيء يجرى فى الجينات".

لم نكن تلك الأسرة التى تذهب كثيرًا إلى الكنيسة، أمى تتسبب إلى المذهب اللوثرى الأكثر تشددًا فى شرق فريز لاند، وتعلمت يوميا ولمدة ثمانى سنوات فى درس الدين: "أن الرب يهدد بعقاب كل النين يخالفون هذه الوصايا"؛ فكل متعة – وإن كانت بريئة – تعد ذنبًا، وفيما بعد كانت كثيرًا ما تقول: إن أبى كان أول من علمها أن الله محبة. ورغم أن المرء يبقى دائمًا فى إطار تقاليد المذهب اللوثرى، فإن الأبوين كانا يبحثان عن نفسيهما فى

أماكن أخرى. بعد الحرب العالمية الأولى وجد في ألمانيا عدد غير محدود من الجماعات التي تعتقد في العجائب والسحر. وهكذا عرف رجل غريب يدعى موك-لامبيرتي في تورنجن، وحقق على ما يبدو بعض النجاح في إيرفورت، ولكني لا أتذكر أكثر من اسمه، كذلك وجدت تيارات اقترب منها أبواى ثم ابتعدا عنها مرة أخرى، وكان من بين هؤلاء الأنتربوزوفيون (١٩). وقد اقترب أبي - بصفة خاصة - من حركة الروح الجديدة، وكنت أنظر وأنا طفلة مرة بعد أخرى في جريدتهم "الراية البيضاء"، وقرأت الكلمات الألمانية ذات الرئين الأخاذ Bo Yin Ras، ولكنها بقيت بالنسبة إلى "تغيد ألمانية" غير مفهومة. كانت قراءة أمي المسلية لكتاب رالف ف، ترين Trine الانسجام مع اللانهائي" المسلية لكتاب رالف ف، ترين In Harmoni mit dem Unendlichen، وهو كتاب يقف في تراث إيمرسون.

أما كوننا لا نذهب كثيرًا إلى الكنيسة فهو أمر له "سبب"، وهو أن أمى أصبحت يغمى عليها بسهولة، وكانت تتحمل الموسيقى الكنسية بصعوبة (ربما ورثت كراهيتى العميقة ليوهان سباستيان باخ Bach عنها)، ولكننا كنا متمسكين بالكتاب المقدس، وكانت كلمات العهد القديم وشخصياته معروفة لنا جيدًا، وهى تتمى فى النهاية كذلك إلى ميراثنا الثقافي. وكيف يستطيع المرء أن يفهم النصوير الأوروبي والعدد اللانهائي من الاستلهامات والإشارات إلى شخصيات وأحداث العهد القديم فى الأدب؟ ألم تكن المزاميس دائمًا خيسر تعزية؟ وكم من مرة تعبد المرء فى أوقات الشدة والبلاء بالمزمور رقم ٤٣، ونادى مرة بعد أخرى:

اقض لی یا الله، وخاصم مخاصمتی مع أمة غیر راحمة ومن إنسان غش وظلم نجّنی لأنك أنت إله حصنى: لماذا رفضنتي؟(٢٠)

وفى درس التثبيت فى الكنيسة عام ١٩٣٧ كنت الوحيدة التى اختارت آية من العهد القديم، وهى من سفر أشعيا ٤٠، ٣١:

وأما منتظرو الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون (٢١)

وهو قول مأثور ما زال يرافقني حتى هذه اللحظة ويقويني.

وكذلك كنا نعرف – من الجدة إلى الحفيدة – العهد الجديد معرفة شبه كاملة، بل وتكفى لأن نلعب عليه ونستلهمه فى لغة الحباة اليومية. والمعنى هنا ترجمة اوثر للكتاب المقدس، التى كانت حبيبة وغالية علينا، ولم أستطع أن أفهم مطلقًا لماذا تعرض هذا الإبداع اللغوى الرائع، الذى أثر بعمق فى لغتنا الألمانية، "للتحسين" عبر ما يسمى ربما بالصياغات الصحيحة، وللمرء أن يرى اختلاف الصياغات فى قصة عيد الميلاد(٢٢):

"Es waren aber Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden..."

و:

"Auf dem Felde waren Hirten, die nachts ihre Herden hüteten..."

الكلمات نفسها ولكنها لا تحرك القلب. ويمكن ملاحظة مبدأ ترجمة النصوص المقدسة بطريقة جافة ما أمكن لدى الترجمات عن الأديان غير

المسيحية؛ فكم من ترجمات "حرفية" مملة للقرآن، ترجمات لا تدرى كيف إن تلاوة هذا الكتاب وحدها تحرك المؤمنين الذين يعتبرونه - مثلما أوضح نفيد كرماني (۲۳) بطريقة سديدة جدًا - نموذجًا للجمال! أنا طراز قديم بما فيه الكفاية حتى أعطى مكانة مهمة لغير المدرك الموثوق به Numinosen في النصوص الدينية؛ فكل نص ديني - يستوى في ذلك عن أي مصدر جاء - هو شيء مختلف قليلاً عن لغة الصحيفة اليومية أو عن جدول مواعيد السفر.

ثم ثراء كتاب الأناشيد! وكيف كان يمكننا أن نبدأ دون أغنية "مُر أنت طريقك" هذه الأغنية المواسية التى كانت تهبنا العزاء بصفة متكررة فى ليالى الحرب وساعات الشك؟ ومازلت أتذكر عند الطيران:

هذا الذى يعطى السحاب والهواء والرياح طرقها، وكذلك الأقدام والقطار سيجد كذلك طرقًا

تستطيع قدماك المسير عليها

إنها إحدى الأغانى التى يمكن أن يلتقى على أدائها معتقو الديانات المختلفة. حينما كنت أدرس فى كلية الإلهيات فى أنقرة؛ حيث كنت أعلم طلابى المسلمين - فيما أعلم - تاريخ الكنيسة، ترجمت لهم هذه الأغنية، وقد وجد كل منهم فيها أيضاً تعبيراً عن عقيدته التى لا تشك فى الله السرحمن الرحيم. ويشبه هذا ما استطعت التأكد منه بالنسبة إلى أغان كنسية أخرى، سواء أكانت الأغنية المشرقة "أمدح الرب الملك الجبار فى مجده" أم كانت الأغنية الصخمة " إلهنا العظيم نحن نقدسك". وأنا أعتقد أنه على هذا المستوى التعبدى يوجد نوع من الوحدة بين المؤمنين بكل الديانات، وانطلاقًا من هذه الأسباب كنت أنقل - بصفة متكررة - الأدعية والأناشيد من تراث إلى آخر، ألم نقرأ الفلاحة الكاثوليكية البسيطة من منطقة جبال الألب، التى شاركت أمى

حجرة المستشفى، بكل شكر كتيّب Dein Reich komme "ستأتى مملكتك" (فى الطبعة الثانية: Dein Wille geschehe "مشيئتك نتفذ")، الذى رتبتُ فيه أدعية إسلامية تبعًا لنموذج "أبانا الذى"؟

وعندما كنت طفلة كنت أعجب كذلك بشخصيات مثل كيرشانامورتى لا وعندما كنت طفلة كنت أعجب كذلك بشخصيات مثل كيرشانامورتى لا Krishnamurti من خلال من خلال من خلال من خلال من خرجمة فريدريش رويكرت Rückert الشعرية للرومي.

## طرق نحو الموسيقي

لا يكاد يستطيع أحد اليوم أن يتصور ما كان يعنيه اقتحام الراديو البيت المرة الأولى، وجعله عالم الموسيقى مباحًا المجميع (وبّالطبع مكن من إيجاد مدخل إلى أخبار الشعوب الأخرى)، ما زلت أتذكر - لا بد وأننى كنت في التاسعة - كيف نقلت "سلطة القدر" لفيردى Verdi، وياله من حدث بالنسبة إلى أمى التى كانت تحب فيردى! لقد كانت تملك شعورًا موسيقيًا رقيقًا جدًا، وكانت تتجاوب مع النغمات غالبًا بشكل غير معتاد؛ فبعد أحد الكونسيرات التى عزف فيها أو لا لهندمث (٢٠) ثم لهايدن، بدت لها موسيقى هايدن مثل نظرة من صالة جميلة مضاءة وسط منتزه غارق فى الشمس. لكن النتافرات الصوتية - وحالات كثيرة من النشاز الصوتى أيضنا - يمكن أن تحدث أمراضًا جسدية. أنا شخصيًا لى تجارب لونية رائعة عند سماع الموسيقى الحديثة جدًا - أحمر سيكلامى (٢٠) وأزرق ياقوتى.

أولى ذكرياتى الواعية عن الموسيقى كانت زيارة عند بعض الأصدقاء الطيبين لوالدى، والذين كانوا يملكون جهاز جرامافون، وقد استمعت لديهم، في المرات النادرة التي سمح لى كطفل بالذهاب معهما لزيارتهم، إلى عزف

على آلة الهارب من "مينون" Mignon، ولكن مما لا أنساه تلك اللحظة حينما غنى هاينرش شلوسنوس Schlusnus (٢٧) "حلم خلال الظلام" لريسشارد شتراوس Strauß، وهي أغنية ما زلت أحبها حتى الآن حبًا خاصتًا.

ولم يكن النجاح في درس البيانو كبيرًا. فلم أعزف ريجاودون لبورسيل Purcell (٢٨) التي أجبرتني عليها معلمتي الأولى، كما لم أؤد الواجبات للمعلمة الثانية، وعاد "الفلاح السعيد" بحذائه الشتوى الممتلئ طينًا إلى البيت وهو مجهد وأبعد ما يكون عن السعادة. ولم أكن أستطيع أن أعزف حتى مقطوعات يوهان سباستيان باخ المكتوبة للبيانو – كل ما في كان يثور على موسيقاه، ويستطيع المرء أن يصف ذلك بأنه حساسية ضد موسيقاه. وهكذا كتبت بعد عشرات السنين (وليسامحنى الأصدقاء الموسيقيين!):

قال غلام فى باخار اخ: من يجعلنى يقظًا ولو ب- "طيخ طاخ"؟ دهست سهوًا على أصابع الرجل، والآن يلعب الوحش بقصد التشفى باخ!

عندما انتقانا عام ١٩٣٦ إلى شقة جميلة فى شارع السد، كان سكان الدور الأعلى يعزفون كل أسبوع شيئًا من موسيقى الحجرة، حتى إن الوالدين كانا يتمتعان بقطعهم الموسيقية الخاصة فى حجرة النوم، ولكن المترأتين المسنتين تحتنا كانتا تملكان جهازى بيانو، وكانتا تعزمانى لأعزف معهما، ليس كواجب، ولكن حتى أتعرف على الموسيقى الكلاسيكية من خلال طرق أدائها على البيانو. كنا نعزف على جهازى البيانو أو بالأيدى الأربعة على بيانو واحد، ولأننى نوعًا ما على معرفة بالعزف من نوتة لم أرها من قبل، فإننى قد تعرفت عبر هذا التنظيم النسبى والسهل نوعًا ما على الكثير مسن بيتهوفن وشوبرت وموتسارت، وعندما يعجبنى شيئًا ما بصفة خاصة كنت أتدرب عليه مباشرة، وكانت المطالع الموسيقية لشوبان هى الأحب لدى.

عندما وصلت إلى الشرق فتت بالموسيقى، وحتى الآن فان بعض القطع الموسيقية المحددة من الطقوس المولوية مثل Dinle sözümü تضعنى في حالة من نشوة الوصال، في بعض ألحان هذا الرقص الدائرى تغنى هذه القطعة قبل الأخيرة، وهذا الغناء هو ما يجعلنى في حالة من نتهيى النشوة، وكم أستمتع وبشدة بالنغمات البسيطة اللإلهيات التركية التي تتتهيى بالذكر!

أما الموسيقي الفارسية الدينية فتفتني بإيقاعاتها القوية، والتي تتبلور من خلال القوة الشديدة للدفوف الكبيرة، وكلما كان هذا أطول كلما كان أفضل. وبالنسبة للموسيقي الهندية الكلاسيكية فإن مساعدي في هارفارد، ويدعي براين، قد فتح لى الطريق إليها. وينبغي للمرء ألا يسمع هذه الموسيقي من السجيلات؛ فجانبيتها الخاصة تتجلي في ملاحظة العزف المشترك للموسيقيين، حركاتهم التتويهية، أيديهم سريعة الحركة، التقاء نظر اتهم، وفي متابعة البناء الفنى الغنى الأحد الرجئيمات (٢٩)، وفي أنها تعلم النغمات التي نتاسب كل ساعات النهار، ويصفة خاصة في "الطبلة الثنائية" التي تكتم الأنفاس لسماعها. صحيح تبدو آلة الطمبورة - إحدى آلات موسيقي القرب، الفاعلة في الخلفية، وكأنه من السهل العزف عليها، ولكن يجب أن يحاول المرء ولو لمرة فقط أن يعزف عليها. وأنا أتحدث بناء على تجربة لى؛ فأحد زملائي الباكستانيين العجيبين من كلية بوسطن أعدَّ لي على نحو ما آلة من طبق الطعام الخشبي، وكان ينبغي على أن أرافقه مرة أو مرتبن، حينما يغني - وهو مقلوب العينين غناءً ليس منغومًا جدًّا - الغزليات الهندية. لقد كان الوضع يبدو وكأن هذا الزميل كان معروفًا للشاعر الهندو- فارسى الذي كتب حوالي عام ١٣٠٠ يقول:

وتدع صرخاته المتصلة للجبال صدى منتحبًا

وقد قادنى براين كذلك إلى موسيقى الكرناتاكا Karnataka، وهلى وهلى الأسلوب الموسيقى الذى ظهر فى جنوب الهند، والذى يبدو أقل كآبة مقارنة بالتراث الموسيقى فى شمال الهند، وحينما استمعت إلى هذه الموسيقى للمرة الأولى تملكنى شعور فيل كبير سعيد ذى جرس صغير يتمشى ضاحكًا بجوار كوخ أبيض أسفل النخيل فى صباح مشمس. وقد فتنتلى حقلة "دخروباد" موسيقية للأخوة داجر Daggar المشهورين عالميًا، فى مقر السفير الهندى فى موسيقية للأخوة داجر على الأرض لمدة ساعة ونصف اللساعة دون أن أستند إلى شىء. ويعتبر الدخروباد، وهو أقدم أشكال الموسيقى الهندية، غريبًا جدًّا بالنسبة إلى المستمعين الأجانب، أو كيف كانت حفلة الناى الموسيقية فى منزل آنيتا فون كاربوتاله Karputala، والتى تعد راعية للفنانين الهنود فلى دلهى؟ لقد وجد ترابطًا عميقًا مع الفنانين حتى إنهم عزفوا قرابة ساعة بدلا من الربع ساعة المحدد، وذلك أن الترابط بين الموسيقيين والمستمعين لا يمكن الاستغناء عنه لأجل نجاح حفلة موسيقية هندية.

وماذا ينبغى أن أقول عن الموسيقى الباكستانية الشعبية التى فتتتى منذ زيارتى الأولى لشبه القارة؟ ومع مرور السنوات تعرفت على أغلب أهم الموسيقيين: "آلان فقير" ذو الموهبة التمثيلية الذى يمسرح بحب أغانيه السندية الشعبية، أو المغنية الرائعة "عبيدة بارفن" التى تعد مغنية أصيلة للشعر الصوفى من السند والبنجاب، وعازفو الناى المزدوج أو آلات الضرب المختلفة. لقد كانوا جميعًا جزءًا من حياتى، وقد أسعدونى وأثاروا عواطفى عبر السنوات. لم آت إلى باكستان مرة دون أن تنظم كارين فى بيتها حفلة موسيقية لى، وكثيرًا ما أتذكر قصة الرومى التى أعاد رويكرت حكايتها:

حكى أحدهم عن مولانا جلال الدين هذه الحكاية:

"الموسيقى هي صرير فتح أبواب الجنة".

وعليه تحدث المغفل الغبى البجح:
"لا يعجبنى من الأبواب هذا الصرير"
ومن ثم قال مولانا جلال الدين:
"أنا أسمع الأبواب حين تفتح،
أما أنت فتسمعها حينما تغلق!"

## بيت مكئ شعرًا

لم يكن منزلنا عامرًا فقط بالموسيقى، وإنما أيضًا بالشعر والأدب، وقد تعرف والداى أحدهما على الآخر عن طريق حبهما المشترك للأشعار. وذلك أن أمى، التى كانت بوصفها أول فتاة تترك قريتها وتذهب للعمل فى البريد، كانت قد سجلت نفسها قرب نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد سنوات في فاريل وبريمن للذهاب إلى نامور (٢٠). وهناك رأى مساعد التلغراف ذو الشعر الغامق الفتاة الخجولة الرشيقة الشقراء، واكتشف بسرعة أنها ليست جميلة فقط، وإنما أيضًا كثيرة الاطلاع بل تشاركه حبه لفن الشعر. وبعد كل ألوان صعوبات ما بعد الحرب المقيدة تزوجا ونزحا إلى إيرفورت، المكان الدي كان قد نقل إليه أبى. وليس من العجيب أن حب الشعر قد حدد – ومنذ البداية – حياة ابنتهما.

كانت أمى تغنى لى أحيانًا أغانى باللهجة الألمانية الشمالية، وحتى الآن ما زلت أحب أغنية الأرنب الحزينة لكلاوس جروت Groth):

الأرنب مارين الصغير،

الذي يعبث...،

وهو عبث ينتهى بأن يقوم الثعلب بافتراس الأرنب المغتبط المتبختر، كذلك كنت أسمع بين حين وآخر الأغانى المرحة مثل "بقرة سيدنا القسيس" أو الأغنية العابثة السخيفة "بور لالا".

حينما كبرت كان أبى يقرأ عصر كل يوم أحد – حيث بدأ بكتاب إ. ث. أ. هوفمان Hoffmann "الوعاء الذهبي"، ثم سار عبر الأدب الألمانى الكلاسيكى. وكان أبى بصوته الدافئ قارنًا رائعًا، وكانت أمى تتمتع أكثر عندما تسمعه يقرأ لها الدراميات أو تفضل أن تسمعه وهو يحكى لها العروض المسرحية مرة أخرى أكثر من أن تذهب إلى المسرح، ونلك لأن لديها القدرة على أن تحيي الأعمال بخيالها (وحالتي تشبه هذا). أصبحت الكلاسيكية الألمانية شيئًا مألوفًا لدى، وفيما بعد أضيفت إليها عدة مسرحيات فرنسية. وقد انتهينا عند مسرحية "المغامرات العجيبة لتارتان من تأراسكون" لدوديه Daudet، وأصبح الجمل الوفي الذي سبح وراء البطل جزءًا من حديقة حيواناتي المتخيلة. وهذا ما حدث أيضًا مع عجل القصر، والرجل الذئب، وحيوان النازوبيم، وذلك لأن مورجنشتيرن Morgenstern كان كثيرًا ما يُقرأ، وما زال كتابه "أغاني المشنقة" يطربني حتى اليوم، وقد اكتشفت بعد سنوات كثيرة أدب العبث الإنجليزي البارع لكتّاب مثل إدوارد المتفيق الموس كارول Carroll، وأصبحت معجبة باللعب الشعرى باللغة.

لأن أبى كان يملك ذوقًا وتفهمًا جيدًا للفكاهة، كان التقليد الهزلى Parodie ينتمى إلى أدبيات أسرننا، وحتى اليوم أحب أن أزعج - بكل سرور - الآخرين من أصحاب الرزانة بأن أنشد "لوريلاى السكسونية" أو "طائر الأبيكوس" للين فويجت Voigt ومما يسلينى كذلك إلى الآن جدًا كتاب جومبنبرج Gumppenberg "حصان الشعراء الألماني" Teutsches التجميع الأنجح للتقليدات الهزلية الظريفة.

كنت أفتش فى كتب أبى المدرسية، التى وجدت فيها أشعار القرن التاسع عشر التى لا تكاد تكون معروفة اليوم. وكنت شغوفة بالإيقاع القوى القاسع عشر التى لا تكاد تكون معروفة اليوم. وكنت شغوفة بالإيقاع القوم لقصائد شيلار الدرامية (بالمناسبة فإن شيلار مقارنة بجوته قد ترجم كثيرًا جدًا إلى اللغات الشرقية، وذلك لأنه أكثر درامية؛ مما يعنى أنه سهل النتاول لأحد الأجانب). وقد وجدت طريقى إلى جوته متأخرًا بعض الشيء، شم عكفت عليه بتركيز شديد، وبمرور الوقت اكتشفت انعكاسات الشرق فى شعره.

نم أعد أذكر الكثير من الأدب الذي قرأناه في المدرسة، وما زلت أذكر فقط قراءة لآجنيس ميجيل Miegel ! فقى المدرسة قرأنا لها – "نساء من نيدن" Frauen von Nidden و "النبلاء" Frauen von Nidden أشيعارًا كانيت نتركني وأنا مقشعرة. ولكن كان هناك أيضًا "أجنيتا الجميلة" إحدى القيصائد المحببة إلى أمى، وكذلك كانت توجد "أسطورة الفارس مانوييل"؛ ذلك الموضوع القديم جدًّا عن الحلم والحقيقة الذي يرجع إلى الأماطير الهنديية، وكانت تمثل استهلالاً لكتاب هاينرش تسيمر Zimmer الرائع عن الماييا. الكثير من التقاليد التراثية تعرف قصة الشخص الذي وضع رأسه في الماء، وخلال لحظات عاش حياة كاملة، ثبت فيما بعد أنها حقيقة. وقد استعار وخلال لحظات عاش حياة كاملة، ثبت فيما بعد أنها حقيقة. وقد استعار النبوي. "رحيم كل العالم، أأخبر بالذي يبدو؟" يسأل الملك في نهاية قصيدة النبوي. "رحيم كل العالم، أأخبر بالذي يبدو؟" يسأل الملك في نهاية قصيدة آجنيس ميجيل الدرامية. أليس صحيحًا – كما قرأت في طفولتي – أن "الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا"؟ ياله من حلم، هذا الذي أنشد فيه كليمنس برينتانو نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا"؟ ياله من حلم، هذا الذي أنشد فيه كليمنس برينتانو

عندما يحلم النساج الكسيح بأن ينسج، وتحلم القبرة المريضة أيضنًا بأنها تحلق،

وماذا يبقى إذن؟

تأتى الحقيقة العارية مسرعة

. . .

يجرى الحلم، يصطدم بها، ويقع متألمًا

...

وكيفما كان دائمًا، عندما أسافر عبر الطبيعة الصخرية لمنطقة الهندوكوش، فإننى كنت أتصور رؤية ملكة الجبل، التى تزوجت الفارس مانويل في أحد أحلامه، في قصر ها السحرى.

بالطبع كانت آنا زيدل Lindenduf موجودة في كتب قراءتنا من خلل كتابها المسلى "العطر الناعم" Lindenduf الذي تعاد طباعته بشكل دائسم. ورغم ذلك كان حبى لأبياتها القدسيرة الأخرى أكبر. بالنسبة للذلك السزمن كان"الطفل المتمنى" Wunschkind أحد أكثر الكتب مبيعًا، ولكنى لم أكسن أحبه، وفي مقابل ذلك أحببت روايتها المتأخرة "ليناكر" Lennacker التي تمثل قصة أسرة أحد القساوسة خلال اثنى عشر جيلاً، وهي للذلك تقدم نظرة ممتازة على تاريخ الكنيسة والأفكار اللوثرية، وفي فصلى البداية والخاتسة ترينا الكاتبة قدرتها على التصوير وخاصة النساء العجائز الورعات، مسن خلال وجهة نظر الضابط الشاب العائد من الحرب، والذي قابلهن في دار النساء المسنات: نساء ذبل شبابهن، "ولم يأت إليهن ملاك الرب مسرة، مسع أنهن، فيما يعلم، ينتسبن كلهن إلى أسر قساوسة".

كنا نملك نسخة من كتاب شير Scherr "تاريخ الأدب العالمى" Geschichte der Weltliteratur الذى كنت أقرأ فيه بكل سرور. وأتعجب اليوم من أن هذا العمل الذى ظهر للمرة الأولى عام ١٨٨٥ اشتمل على المتصوف السندى شاه عبداللطيف والأوزبيكى شيبانى. عندما كنت فى

الرابعة عشرة اشتريت بمناسبة عيد ميلاد أبى من أحد متاجر الكتب القديمة كتاب زورجل Soergel شعر وشعراء العصر " Soergel شعر وشعراء العصر " Soergel الشعر وشعراء العصر " الذي التهمته طبعًا في لهفة وشغف. وما زلت أتذكر كيف شغفتني أبيات ألفريد مومبرت Mombert "لقد كان مساءً عندما ضربت النفير "، وإنني فتنت لفترة من الزمن بصوره البارعة، كذلك اهتممت بأوتو تسور ليندا Otto zur Linde ، والحقيقة أنني اكتشفت فقط فيما بعد أشعاره الأكثر تأثيرًا، ومنها قصيدته الرهيبة المقبضة حول الوحدة:

عندما تُهجر؛ فإن هذا الذى يجعلك مروعًا: هو أن هجرانك يصبح شبحًا.

هذا الذى لا يسير مطلقًا بجانبك، يسير على قدم غير مسموع دائمًا ودون انفصال هذا بجوارك.

فى أى مكان تذهب إليه، لا شىء يمكن أن تمسكه يدك، يذهب خفيفًا مبهمًا هنا بجوارك... استیحاشك مثل ثوب واسع یمسح بحاشیته السفلی علی القمر استیحاشك (شبح نهاری ولیلی) یذهب كذلك عبر النجوم، ولكنه بحوارك.

كانت أمى تحب مؤلفات هيلينا فويجت ديتريش، ولكن لم يُسمح لى بقراءة رواية Eifelromane لكلارا فيبيج Viebig بسبب صورها الواقعية جدًّا (بالنسبة للعلاقات آنذاك). كنت أتصفح أبيات الحب الحارة لريكاردا هوخ Huch (۲۲)، وكانت قصائدها الدرامية وكذلك قصائد لولو فون شتراوس وتورنى Strauß und Torney تحركنى وتفزعنى، ولكنى لا أنسى سطرًا من عمل لشاعرة ربما نسبت اليوم ومنذ أمد، حيث تقول:

"هكذا تعرف أن الأنثى

شبت في القرن التاسع عشر!"

تحدثت بعين كبيرة وأطلقت عليه النار.

نعم، هذا القول ليس شاعريًّا جدًّا، ولكنه مؤثر جدًّا بالنسبة لعصر كانت المرأة الألمانية تلقن فيه يوميًّا أنه ينبغى عليها أن تحضر إلى الحياة الكثير من الأطفال الشقر. وفي اتحاد الفتيات الألمانيات كنا نغنى لبوريس فون مونشهاوزن Münchhausen (13) "في عنف نتطلق الأجراس من برج برنفاد"،

و"على الجانب الآخر للتل تنصب خيامهم"، فى الغالب دون أن تفهم معنى هذه الأبيات على الوجه الصحيح. بكل سرور كنت أقرأ بعض قصائد مونشهاوزن الدرامية، وكذلك وصفه الشعرى العنب ليوم الحصاد فى فينديش لوبا، صورة حقيقية من الحياة اليومية لتورنجن، وكنت كذلك مفتونة – وما زلت – بقصيدته "شجيرة بنات النار".

كذلك عندما كنا نُزار - وهو ما لم يكن يحدث كثيرًا - كان أبى يقرأ عن طيب خاطر، وكنت أسمع إيقاع الأبيات من حجرة الأطفال. وفي مثل هذه الأمسيات كان الشعر الحديث يُلقى كثيرًا، على سبيل المثال شنيفان جيورج George أفنا أشعاره التي تتضمن رؤيته للعالم، وإنما أشعاره الرائقة الصافية حول الطبيعة، والتي ما زالت بالنسبة إلى حتى اليوم معاصرة:

التل، حيث نتجول، يقع في الظل أما الآخر هناك فغارق في الضوء...

كان ريلكه Rilke على نحو خاص - ينشد بسرور. كانت أشاعار ديوان "حديقة لوكسمبورج" Jarden de Luxembourg مثل: مراجيح الفيل الأبيض، الفهد الأسود ويأسه اللانهائي "خلف القضبان الحديدية" تؤثر على القراء. وأصبحت طيور الفلامنجو جزءًا من تفكيرنا. كذلك كان الأمر بالنسبة لبعض الأبيات من "كتاب الساعات" Stunden-Buch، (أما Cornet) الدني كان بمثابة كتابًا شبه مقدس لدى آبائنا؛ فلم أكن أحبه). وعندما أصبحت أكبر سنًا أثارتني كيفية استخدام ريلكه في بعض هذه الأبيات لصيغ نبدو وكأنها تأتى مباشرة من التصوف الإسلامي مثل قوله: "وماذا ستفعل، إلهي، عندما أموت؟". قد تكون مثل هذه الصيغ قد كتبت أيضًا تحت تسأثير إنجيلوس سيلزيوس Silesius ولكنها تشبه بالنسبة للمستشرقين وإلى حد كبير ما

كتبه الحكيم الأندلسى الكبير ابن عربى (ت ١٢٤٠م) وتصوره لله الذى خُلق في أفكار الناس.

على كل حال فمما لفت نظرى لدى ريلكه فهمه العميق للعالم الإسلامي، وهذا ما يتضع في خطاباته من إسبانيا وتونس. قلة من الشعراء فقط هم الذين فهموا سر محمد بشكل جيد، كما فعل هو في "دعوة محمد"؛ حيث يقول: "... وصار بالتأكيد شخصا قد قرأ..."، وعرف الكلمة الإلهية قبل أن يخبره جبريل إياها. وهل يوجد تشخيص مطابق للفن الفارسي أكثر مما فعل في "سوناتا إلى أورفيوس" Sonetten an Orpheus؛ حيث يصف التعيز النقى للشعر الفارسي "بمثل حديقة من أصفهان أو شيراز صببت في زجاج"، وكذلك شرح في هذا الشعر مصير الخيط الحريري الذي أمر من قبل النساج الكبير بأن يبقى في مكانه المختار له؛ لأنه من غير المسموح له أن يحل نفسه من الطراز الذي وضع فيه؛ لأن "الكل، السجادة المشهورة، هو المقصد؟" دائمًا ما تظهر لدى ريلكه – سواء في "مذكرات مالته لوريدس بريجه" Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge بريجه" الموتى، هو "ثمرة الحياة"، أو كما أخبر الرومي، "يربيه المرء تحت إبطيه"، الموتى"، هو "ثمرة الحياة"، أو كما أخبر الرومي، "يربيه المرء تحت إبطيه"، أو هو كما شرح في التراث "منسوج من أعمال الناس".

لم نقرأ "مرثيات دوين -و" Duineser Elegien، ولكن بعض الأشعار المفردة التي واست أرواحنا، عندما يشعر المرء أنه "متروك وحيدا في الآلام"، ولكن أجمل أشعار ريلكه بالنسبة لي تأتي في نهاية "مذكرات مالته": أنت با هذه التي

لا أقول لها، إننى ليلاً أر قد باكبًا،

وجودك يتعبنى

مثل مهد.

أنت ياهذه التي

لا تقول لى، متى تستيقظ

لأجل خاطرى:

كيف يحدث حينما نحمل هذه البهجة

في أنفسنا

دون أن نخرسها؟

انظرى العاشقين،

حينما يبدأون البوح،

سريعا ما يكذبون.

• • •

أنت فقط التي تبدعيني.

أنت فقط التي أستطيع تغييرك.

برهة تكونين أنت.

ثم يكون مرة أخرى الخرير،

أو تكونين عطرًا دون فضالة.

أخ، من بين نراعى فقدتهم جميعًا،

فقط أنت، دائمًا من جديد تولدين:

لأننى لم ألامسك مرة، أحتفظ بك بشدة.

وكان الشاب هوجو فون هوفمانستال Hofmannsthal ( المفضل لدى أمى. وبالنسبة لى ما زال يتكرر فى كل فصل ربيع سحر نسيم الربيع الذى وصفه بقوله:

ويجرى نسيم الربيع

خلال طرق الأشجار الجرداء...

حيث يوفق الإيقاع المتغير قرب النهاية في وصف الحركة الخافتة للبراعم، ويا له من سحر ذلك الذي يوجد في قصيدة "الاثنين"! وما زلت أتذكر اليوم - لا بد وأننى كنت في العاشرة - حينما وقعت في إحدى المجموعات الشعرية على أول أبياتها التي تقول:

بعطور رمادية فضية، كان وادى

الغسق ممتلئا وكأنما

القمر يسقط خلال السحاب...

كانت سفينة هوفمانستال ذات "الشراع الأصفر الضخم الذى صنع بشكل غريب" تظهر بشكل دائم فى أحلامى. وقد رسمتها آنذاك فى كراسة المدرسة.

كنت أقرأ الأشعار وأحفظها مباشرة، ومن بين الشعراء الذين ملأت أصواتهم طفولتى وصباى كان هناك شاعر مهم بشكل خاص هو فريدريش رويكرت Rückert. بالطبع كنا نغنى "أغنية الأطفال عن طيور الصيف الخضراء"، ونتعلم عن "الشجيرة الصغيرة التى أرادت أوراقًا أخرى"، وكان

"برباروسا العجوز" معروفًا لنا، ويبدو لكل فرد أنه يمكنه أن يغنى أغنية السنونو "من أيام الصبا...". كان ديوان "ربيع الحب" Liebesfrühling لرويكرت أحد أحب المجموعات الشعرية في القرن التاسع عشر، ومن الذي لا يعرف لحن شوبرت Schubert لقصيدة "أنت الراحة" أو "اضحك وابك في كل الأوقات"؟

ووجدت فى كتب أبى المدرسية بعضنا من "السونيتات العنيفة" Geharnischten Sonette، وتوجد تقريبًا فى كل أنطولوجيا قديمة مقطوعات من "حكمة البراهمة" Weisheit des Brahmanen. وكانت بداية القصة تكون أحيانًا حكمة فلسفية وأحيانًا تكون تقليدًا هزايًا:

كان رجلاً يسير في بلاد السريان ويقود جملاً من الزمأم...

ثم اكتشفت ترجمات رويكرت عن اللغات السشرقية المختلفة، وفي البداية لم يقع جزء من "مقامات الحريرى" من الفتاة الصغيرة موقعًا حسنًا، ولكنه أثار إعجابي عندما تعرفت على الترجمة الكاملة لهذا العمل النشرى العربي المعقد جدًّا، وبعد عقود عدة درست في بون فلصلا دراسيا عن الحريري (ت ١٢٢ م) وطلبت من الطلاب أن يقارنوا تسرجمتهم الحرفية بترجمة رويكرت الحرة – وقد في الشاعر الألماني الكاتب العربي في الألعاب اللفظية الطريفة، ودون أن يزيف المصطلحات القانونية والتيولوجية.

Du gehörst zu den Philologen,

Die da heißen, weil viele logen, (19)

أنت تنتسب إلى الفيلولوجيين،

الذين هكذا يسمون لأنهم كثيرًا ما يكذبون.

في بعض الأحيان توصيفًا مناسبًا أبعض الزملاء في الحياة الأكاديمية.

أما أكثر ما فتننى فكانت الترجمات الشعرية الحرة الأربع والعشرون من "ديوان شمس تبريز" لمو لانا جلال الدين الرومي. هذه الترجمات الشعرية - التي نشرت لأول مرة عام ١٨٢٠ - كتبت في الشكل الشرقي للغزل، أي من خلال قافية "واحدة" مطردة، وبذلك أدخل هذا السلكل السعري إلى "a x a a" الألمانية، بل أصبح شكلاً محببًا - وكذلك الشكل الرباعي الفارسي - في القرن التاسع عشر. رغم أن الجزء الأكبر من ترجمات رويكرت الشعرية لغزليات الرومي تعتمد على ترجمة همر - بورجشتال هذه الترجمات قد جاءت أقرب إلى شكل وروح الأصل أكثر من أغلب المحاولات المتأخرة والمستمرة حتى اليوم، بـل ويـضاف إلـى ذلـك أن "المترجمين" لا يكادون يفهمون شيئًا من صور اللغة الفارسية، وأقل من هذا أيضًا ما يفهمونه من التصوف الإسلامي. رويكرت عرف الاثنين، وقد ظل لذلك رفيق سفر بالنسبة إلىَّ، وما زالت جملته المركزية "شعر العالم هو تسالم العالم" تنعش خيالي وتجعلني أحلق عاليًا. وقد أسعدني أن أعد بمناسبة مرور مائتي عام على عيد ميلاده في عام ١٩٨٨ لـدار نـشر Insel طبعــة لأعماله في مجلدين، وأن أنشر لدى Herder ترجمة موجزة له. وقد حاولت منذ فترة صباى مرة بعد أخرى أن أعرف، ليس في الغرب فقط وإنما في العالم الإسلامي أيضنًا، بعمل هذا الوسيط الذي لا يكل بين الشرق والغرب، ولكن لم يستطع المستمعون في اليمن وفي إيران، في البنغال وفي الباكستان، أن يدركوا كيف أن شاعرًا مبدعًا، لم ير عربيًّا أو فارسيًّا أو هنديًّا وجهـا لوجه، ثم استطاع رغم ذلك أن يستشعر روح وصياغة شعوب أجنبية، وأن يعكس خصوصياتهم الشعرية مثل مرآة، وحينما كتت أتحدث مرة في

بنجلاش عن ترجمات رويكرت عن السنسكريتية وذكرت بيت "الجيتاجوفيندا" الرائع:

تحت شجيرة العطر،

على نسيم ياموناس، تنتظر غابة أكاليل...،

وقف أحد المستمعين، وكان لا يعرف الألمانية، وأنشد المكان المذكور في الأصل – لقد تعرف عليه من خلال إيقاع الترجمة.

ولكن هذا ليس هو المكان المناسب للإفاضة في الحديث عن العدد الهائل لأشعار رويكرت وترجماته عن عشرات اللغات، و إليه ترجع أيضنا أفضل ترجمة (ألمانية) للقرآن، والتي لم تكتمل للأسف. وكذلك كانت تأملاته حول اللغات والترجمة تعبر تمامًا - وما زالت - عمًا في نفسي، وماذا تكون الترجمة إذن؟

لتحاول بنعومة أن تسترق السمع إلى الأرواح، وكيف تغير، وهي هائمة خُفية، ثياب الكلمات.

فالكلمة الشعرية عبارة عن رداء، ولا يسمح للمرء، مثلما يحدث بكل سهولة، أن يحول الثياب الحريرية الغالية لأحد الأبيات الفارسية إلى صوف خشن أو إلى "مينى جيب" حديث ضيق، ودائمًا ما كانت أبيات رويكرت تواسينى:

مسكين من كان شاعرًا ولغويًّا مثلى، فهو لا يستطيع إلا أن يترجم مثلى. ما ينقص لغويًّا، تغفره لك الحرية الشعرية، والفن الشعرى تهديه أنت للغوى.

ويتحرك المرء منفعلا بالحزن الجميل الناعم "لأغانى الأطفال الموتى"، وذلك لأن هذا الألم النبيل قد عبر عنه فى صور حنونة حالمة (توجد قرابة خمسمائة أغنية وليس فقط ذلك العدد القليل الذى لحنه جوستاف ماهلر Mahler (١٥). وكم من مرة فيما بعد كررت تلك القصيدة التى يتغنى فيها بإهمال الحظ:

قلب، أنت الآن أسن، لكنك غير فطن. تتمنى من يوم ليوم. ما لم يحضره الربيع المزهر تتمنى أن يحضره الخريف.

الهواء المُلاعِب لا يترك الشجيرة، وإنما يجاملها ويلاطفها -تتشر الورود في الصباح نسيمها، وفي المساء ينثر أوراقها

الهواء الملاعب لا يدع الشجيرة حتى يجردها.
كل شيء، يا قلب، ريح ونسيم،
كل ما عشناه و أبدعناه.

فى عام ١٩٦٥ منحت جائزة رويكرت التى وزعت لأول مرة من قبل مدينة شفينفورت، وفى السنوات التالية عشت كثيرًا مثل هذه الاحتفالات فـــى

قاعة البلدية ذات الزينة الاحتفالية، وسعدت بلقاء الكثيرين من أحفاد رويكرت.

لم تكن جائزة رويكرت هى الجائزة الأدبية الوحيدة؛ ففى عام ١٩٧٤ منحتتى أكاديمية اللغة والشعر جائزة يوهان هاينرش فوس ٧٥٥ (٢٥) لترجماتى، وبعد قليل حصلت فى جراتس على ميدالية همر - بورجشتال الذهبية بمناسبة مرور مائتى عام على ميلاد الرائد الاستشراقى الكبير جوزيف فون همر - بورجشتال الذى يدين له جوته بالكثير، والذى كان أستاذًا لرويكرت.

## الخدمة الإجبارية في موردورف

"موردورف!" أصبحت أمى حمراء ممتقعة اللون كما لو أن أحدًا قد صفعها، وذلك لأن مدينة موردوف التى لا تقع بعيدًا عن أورش (شرق فريزنلاند) قد أسست من قبل فريدرش الأكبر كمستوطنة للمساجين والغجر، ومن ثم كانت ذات سمعة سيئة جدًا، وتوجد قصيدة بلهجة شمال ألمانيا لموريتس يان Jahn تعكس كل فزع السكان من بابل المجرمة هذه. هناك كان يجب على أن أقوم بتأدية خدمتى الإجبارية لمدة ستة أشهر! وذلك لأن المرء لم يكن ليقبل في الجامعة دون الخدمة الإجبارية. ألم يكتب مارتن هيدجر Heidegger في عام ١٩٣٤: "أول ارتباط يكون مع الجماعة الوطنية، وهذا الارتباط يؤكد ويجذر في الوجود الطلابي من خلال الخدمة الإجبارية."

إذن أخذنا نفسًا عميقًا وسلمنا أنفسنا إلى ما ليس منه بد.

كانت البيوت الخشبية الاحتياطية التى أنزلنا - نحن فتيات الخدمــة - في حجراتها الكبيرة تقف في شكل مستطيل وحولها الحشائش، وكانت "شقتنا"

عبارة عن سرير بمرتبة من القش ودولاب معدنى. كانت الفتيات من مناطق مختلفة، وأصول مختلفة. بالنسبة لبعض الفتيات البسيطات كان الوقات يناسبهن، لأنهن يلتقين هناك بفتيات أخريات ويرين مناطق لم يكن ليرينها. وهناك وجدت آنا السمينة التي كانت تغنى بصوت مرتفع وهي تمسح الأرض وكم كانت تمسح بنشاط -:

مملوءة باليأس

أنهت الحياة

في مصرف المياه...

وهناك كانت أيضاً مارية الحنونة من منطقة الرور (قدر الفحم) (٥٠)، وكذلك وجدت خريجات ثانوية ذوات طموح رياضى أو لديهن مشاكل نفسية، ولكن هيلن الفريدة ذات الشعر المجعد الغامق من مدينة أنسباخ فاقتنا جميعًا في الذكاء الحياتي، وفي الجانبية الآسرة. كانت الوحيدة التي تستطيع أن تقول ما تريده للمشرفات، وذلك لأن أحدًا لا يستطيع أن يكون سيئًا معها، وقد تصادقنا بسرعة، وكانت صداقة استمرت ستون سنة، ستون سنة من الثقة التي لم تشبها شائبة حتى وفاتها. أصبحت هيلن طبيبة نابغة ومشخصة بارعة، وكان منزلها في نورنبرج؛ حيث كانت تمارس المهنة مع زوجها الذي يضارعها لطافة، ملجأ لي المرة بعد الأخرى عندما أتعرض للمشاكل. لقد كانت صداقتي لها هي المكسب الحقيقي خلال فترة الخدمة الإجبارية.

كان اليوم يبدأ بالرياضة الصباحية والقسم للعلم. كانت المشرفة الثانية تحب نيتشة Nietzsche وتتبرى مصرصعة: "شيء مربع فظ أفضل من لأشيء مدور ناعم!" لقد "كانت" بالفعل شيئًا مربعًا، ولكنى لا أعرف أفضل من أى شيء... وبعد الإفطار كنا نذهب بدراجانتا إلى أماكن عملنا، إلى أوريش أو إلى إحدى القرى في منطقة المستنقعات، وهناك استخدمنا كمساعدات في الأعمال المنزلية، ولكنى أشك فيما إذا كنت مفيدة جدًّا. بسرعة

أصبحت يدى التى ألفت الكتب ممزعة بالكامل، وذلك لأنه كان ينبغى على أن أغسل ملابس البنائين الوسخة فى ماء بارد (لم يكن يوجد غير ذلك) على لوح دعك الغسيل. كذلك حُجزت فى حجرة الكواء، حيث كان ينبغى على، بعد أن أحرقت بلوزة بيضاء، أن أكوى ملابس النوم المخططة لمدة ستة أسابيع بطولها، ولكن الأسوأ من هذا أن صودر كتاب قواعد اللغة العربية من دولابى المعدنى - لا ينبغى لفتاة ألمانية أن تتعلم العربية! ولكنى طلبت من والذى أن يبعثا لى مباشرة بكتاب عربى آخر، وفى لحظة من لحظات الشك كتبت إلى إمام مسجد برلين - الذى ينتسب إلى لاهور - عما إذا كان يرى معرفتى بالعربية وأتعرف بشكل أفضل على الإسلام الهندى، ولكن كان معرفتى بالعربية وأتعرف بشكل أفضل على الإسلام الهندى، ولكن كان المسكين لا علم له. ولم يكن لأحد منا - نحن الاثنين - أن يخمن أنه فى عام المسكين لا علم له. ولم يكن لأحد منا - نحن الاثنين - أن يخمن أنه فى عام ميرى شمل". بالمناسبة فإن شارع جونه يوجد على الضفة الأخرى للقناة.

كانت الأيام تجرى إلى وجهتها، وفي المساء كنا نغنى أو نتحادث، وفي إحدى المرات كان علينا أن نسمى كتبنا المفضلة، بينما ذكرت هيلين كتاب "الآلهة البيضاء" Die wießen Götter لإدوارد شتوكن Stucken (ولم يكن ذلك عن اهتمام حقيقي، وإنما فقط بهدف أن تزعج المشرفة)، ذكرت بالطبع شيئا من عالم الشرق. وقد قدرت المشرفة بشدة أنها قالت باختصار ووضوح لإحدى الفتيات التي اختارت كتاب هتلر "كفاحي" Mein Kampf إنها لا يمكن أن تصدق هذا!

أحيانًا كنت أذهب وهيلين فى إحدى العصارى الحرة إلى المروج كى نقرأ الأشعار، وكان ريلكة هو المفضل لدينا، وفى إحدى المرات تيسر لنا فى يوم أحد أن نسافر إلى بوركم، وأن نزور الخالة يوهنه التى يتميز تدبيرها المنزلى الرقيق بشكل محبب عن حياتنا اليومية. وفيما خلا ذلك فإن واجباتنا

اليومية، المسح والغسل، كانت تسير بشكل مطرد. ولأن ربة المنزل في شرق فريزنلاند تتمنى أن ترى قرص موقدها (الذى يقاد بالفحم أو بطحالب المستقعات) لامعًا كالمرآة، كان التلميع أيضًا جزءًا من واجباتنا، وأحيانًا كان ينبغى أن تنظف حظيرة الخنازير، ولكن وفي المقام الأول كانت الفاصوليا هي ما اهتممت به: جنى الفاصوليا وتقشيرها، جمع الفاصوليا وتقطيعها، جمع الفاصوليا ونشرها لتجفيفها. هكذا كان يعد خزين الشتاء، ومع إعداد كل حبة فاصوليا كانت ساعة التسريح المنشودة تقترب.

على كل حال هكذا كنت أفكر، ولكن في ضحى اليوم الأول من سبتمبر ١٩٣٩ استدعينا إلى مقر المعسكر، واستمعنا جلوسا على الحشائش إلى إعلان الحرب. فيما بعد سألنى البعض أحيانا، عما إذا كنا قد هللنا واحتفلنا، وذلك مثلما يحكى البعض عن الجنود في بداية الحرب العالمية الأولى؛ حيث إن بعض الشعراء رقيقى المزاج مثل ريلكه كتبوا أبياتا بطولية. الاحتفال؟ أخ، لا، ليس في معسكرنا. لقد كانت الفتيات يفكرن بكل إشفاق واغتمام في أشقائهن، وفي أصدقائهن، وفي مستقبلهن، وكنت أفكر في والدي وأثائهما الذي وضع في إيرفورت – تحت دوى إعلان الحرب – في سيارة نقل الأثاث، وذلك لأنه كان يجب على أبى أن يبدأ عمله في برلين في أي يوم.

بالطبع نحب ألمانيا، وكناً كثيرًا ما نغنى نـشيد رودولـف ألكـسندر شرودر Schröder):

وطننا المقدس، في الأخطار

يلتف أبناؤك حولك...

ولكن بالنسبة إلينا وإلى الناس الذين عرفتهم وعشت معهم كانت ألمانيا - بكل بساطة - هى الوطن، الطبيعة والشعر، الموسيقى والرسم؛ على الأقل عندنا فى المنزل، وينتمى إلى ذلك أيضاً العالم الواسع، وكانت اللغة الألمانية

هى تراثتا الأغلى، وكانت - كما قال جوته مرة - سوقًا تلتقى فيه آداب كل الشعوب. سندافع عن وطننا، ولكننا لن نهاجم الآخرين، ولكن كيف كنا سنعلم أن مصطلحنا للوطن سيستعمل ويُملأ بمحتوى غير معروف لغالبيتا نحن الشباب ويحرف ويستخدم لغرض سيئ؟

كنا نجلس هناك متحجرين حتى رن صوت "الشيء المربع" معلنًا: "أخ يا بنات، الآن يمكنكن حقًا أن تخدمن قائدنا لفترة أطول!" ومن كان يريد مثل هذا؟ لقد كنا – نحن الحاصلات على الثانوية – نتوق إلى أن يسمح لنا أخيرًا بالدراسة؛ فدارسات الطب سيستلمن قريبًا التصريح ليسافرن إلى دراستهن – المهمة للحرب – وكانت هيلين من بينهن، ولكن ماذا يمكن لمستشرقة أن تفعل؟

وأقد وجدت أمى نصيحة؛ ففى برلين اتصلت بأستاذ علم الصحافة أميل دوفيفات Dovifat الذي تعرفه مئذ سنوات الصبا، وقد نصح بدراسة العلوم الطبيعية، وكان فى هذا النجاة. كانت درجاتى فى مواد العلوم الطبيعية العربية، وأن ممتازة، وبسرعة حلمت بأن أدرس مخطوطات العلوم الطبيعية العربية، وأن أعمل قبل كل شىء على علم المعادن، وهو علم أحبه بوجه خاص. وقد نجحت الخطة، وهكذا سافرت – فقط لإزعاج المشرفات – فى صباح غائم من شهر أكتوبر، وفى الحقيبة شهادة تسريح لم تكن بالضبط من الدرجة الأولى، وربما كانت هذه الشهادة بالإضافة إلى شهادة ليست أقل فى "عدم المديح" من اتحاد الفتيات الألمانيات MDD فى إيرفورت، سببًا فى أننى لم أضم، مثل أغلب الفتيات فى مثل عمرى، تلقائيا فى الثامنة عشرة، إلى الحزب. "ومن يعرف، ما الفائدة من هذا" قالت أمى، وكانت حكيمة مثلما هى جميع الأحوال.

## برلين، دراسة في زمن الحرب

لحسن الحظ كانت الكلية الفلسفية فى جامعة برلين تحتوى على العلوم الإنسانية والطبيعية، وبذلك استطعت أن أحضر الساعات الست الواجبة فسى الفيزياء والكيمياء ثم أزور فى الوقت نفسه العلوم الاستشراقية.

ذهبت في البداية إلى فالتر براون Braune، ولكني وجدت أن "لا اهتمام لديه بامرأة صغيرة تريد أن تتعلم العربية"، وهكذا لم أره مرة أخرى، ولم تكن ملاحظة ريشارد هارتمان Hartmann (١٥٨) (باللهجة الجميلة لإقليم شفاب (٥٩): "والآن نقرأ أبا يوسف" مغرية لسى أيضنا، وذلك لأن "كتاب الخراج القاضى الإسلامي المبكر لم يكن على أية حال مغريًا لي، وهكذا اخترت درس قراءة الصحف الحديثة، ووجدت نفسى في فيصل الستناء الدراسي لعام ١٩٣٩ في الساعة الثامنة صباحًا مع فالتر بيوركمان Björkman بمفردي. وكان بيوركمان، الذي أصبح بعد عقد ونصف زميلاً لي في أنقرة، فيلولوجيًا متفوقًا وموثوقًا به على الإطلاق، ولكنه كان دون خيال، ولكن أيضًا دون خطأ، ويكاد يكون برينًا ساذجًا بالنسبة لحياة أكاديمية ليست خالية بلا ربب من الدسائس. و لايزال بعد أربعين سنة يتذكر أنه كان حزينًا الأننى لم أتعرف على صيغة نحوية صعبة! وفي هذا الفصل الدراسي الشتوى كرست كل اهتمامي وحبى لمحاضرات إرنست كونيل Kühnel عن الفن الإسلامي. وقد غامرت قبل عيد الميلاد بالذهاب إليه لأسأله نصيحة. وما زلت أتذكر ذلك، كما لو أنه قد حدث اليوم: "كنت أرتدى بلوفرا الستغلته بنفسى، أحمر اللون وذو رقبة بيضاء، وبعد أن أطلعته على كتابى الذى صنعته بنفسى "أرض النور"؛ ابتسم وقال لابنة السابعة عشرة: "آنسة شيمل، اتركى لو سمحت هذا العبث مع العلوم الطبيعية! قيدى نفسك لدراسة اللغات العربية والفارسية والتركية وفي محاضراتي، وإذا ما حصلتي على درجــة الدكتوراه ستصبحين مساعدة لي!" وبذلك كان مصبري قد تحدد.

وبذلك عدت بالتأكيد إلى أبى يوسف، ولكن أيضًا إلى كتب رحلات مثيرة من القرون الوسطى لتجار عرب إلى أوروبا، وتعلمت الفارسية للدى متخصص فى اللغة الفارسية الوسيطة، ولذا لم تتل الفارسية الحديثة العنايسة الكافية. وأقدمت فى الشهور الثلاثة التالية على المطالعات التركية. كذلك كان لدى زملاء الدراسة الأحسن استعدادًا صعوبات مع أسلوب أوليا جلبى، العالم الذى قام بالرحلات الأوسع والأكبر فى القرن السابع عشر. وآندذاك بدأت صداقتى مع هانه زورفيدا Sohrweide التى فتحت لى، بعد أكثر من عقد، الكثير من الأبواب فى إستانبول. وفى اللغة العربية كنا نقرأ مصادر تاريخ المماليك فى مصر (١٢٥٠-١٥١٧). وقد أحببت التصوير النابض للحياة اليومية والاضطرابات السياسية فى مؤلفات ابن تغرى بردى وابسن إياس. وقرب نهاية الفصل الدراسى الصيفى الثالث رأى ريتشارد هارتمان أن الوقت قد حان كى أبدأ دراستى للدكتوراه؛ فأى موضوع أريد أن أختار؟ وقد استحسن مباشرة اختيارى لموضوع: "وضع رجال الدين فى المجتمع المملوكى ومشكلة العلاقات بين الطبقة العسكرية التى تتحدث التركيسة والصفوة الإسلامية".

انتهت قصه الحب الأولى بطريقة قبيحة، ولكن كان العمل المتفانى - كما كان كثيرًا في الأوقات التالية - أنجع الأدوية.

ولكن لم يكن هذا يعنى أننى تمكنت مباشرة من التركيز الكامل على أطروحة الدكتوراه؛ ففى إجازة الصيف كانت توجد خدمة إجبارية فى أحد المصانع – طبعًا غير مدفوعة الأجر – وذلك لأجل أن تتمكن بعض النسوة من الحصول على إجازة مدفوعة أطول، وقد تم تكليفى بالعمل في مصنع للتليفونات: عشر ساعات فى اليوم لمدة سنة أيام فى الأسبوع. فى البداية كان يجب أن أعمل على آلة تشغيل المعادن: أسياخ من الحديد حادة كالسكين تمرر من خلال عروة حديدية، بينما تضغط القدم رافعة يد الماكينة حتى

يتساقط الحديد على شكل حلقات، كانت المقطوعية هى ألسف قطعة فسى الساعة، ومازلت أتذكر شاكرة المشرف الذي كان يواسيني ظهر كل يسوم، بينما الدماء تسيل من أصابعي قائلاً: "انتظرى يا آنستى السصغيرة - بعسد الظهر سآخذ مكانك!". ولم يكن كل العمال قساة، وكانست الاتسصالات مسع العاملات ودية للغاية. وقد عملت في نفس المسصنع تسلات مسرات فسى الإجازات؛ في صيف ١٩٤١ تم تعيين عدد كبير من الطالبات وكذلك دفسع لهن. وقد اشتريت لنفسي من أول مرتب كتاب "المثنوي" لمولانها الرومسي، وحينما سرحت مبكرا بعض الشيء عن الخطة، وذلك بسبب التبكير بامتحان الدكتوراه، أهداني الزملاء أجمل ما تيسر لهم التفكير فيه: الترجمة الألمانية التي صدرت حديثًا للرواية التركية "يابان الغريب" ليعقوب قدري.

و آنذاك كانت الحرب مع روسيا قد بدأت، و لا يمكن لي أن أنسى هذا اليوم الحار من شهر يونيه ١٩٤١! ذهبنا لنتريض في غابة جرونافالد؛ كان معى كتاب "محاضرات عن الإسلام" لجولاتسيهر Goldziher كان الهواء تقيلا مثل الرصاص، وكنا نكاد نشعر بضغطه على أجسامنا. إذا كان البعض قد اعتقد في عام ١٩٣٩ في نصر سريع؛ فإن المرء قد شعر في هذا اليوم بالشؤم القادم، وربما فكر والدى، أو أناس آخرون، فسى قصيدة Anno لريشار د دايمل Dehmel الريشار د دايمل Dehmel

فوق قفار الجثث الروسية

رفع الليل يده البيضاء عالية

وتتتهى بالسطور التالية:

ويلمع القمر الداكن الحمرة المنحنى منجل الله الدامي

ولكن كيف كنا ندرس عمومًا في هذه السنوات؟ يعتقد الكثيرون أننا كنا نسقى وباستمرار من دعايات النازى، ولكن هذا لا ينطبق - على الأقـل بعلى قسم الاستشراق في برلين. بالتأكيد سعد بعـض دارسـي الدراسات الإيرانية والهندو - جرمانية بالتركيز على الروح الآرية الـشمالية، وقـدموا أنفسهم بوصفهم ممثلين متحمسين للنظام، ولأجل ذلك كـان لـدى دارسـي الساميات مشاكلهم، ولكن كيف يمكن بأى حال لعالم إسلاميات أن ينجز دون الأعمال التأسيسية لأجناس جولدتسيهر وبعض العلماء اليهود الآخرين؟

وكان أساتذتى – على اختلافاتهم – يتكاملون بالنسسبة لنا بطريقة نموذجية. كان ريشارد هارتمان، الذى جاء من تقاليد معهد توبنجن، عارفًا ممتازًا بالتاريخ والجغرافيا الإسلاميين، ويعد كتابه "دين الإسلام" الذى ظهر في ١٩٤٤ (ثم أعيدت طباعته في ١٩٨٧) وما زال حتى الآن أحد أفسضل المداخل؛ فهو واقعى حصيف ومتفهم واسع الصدر. كانت زوجة هارتمان ابنة لهولندى من أم سورية؛ وهكذا فإن أى تسصرف معدد للسامية كان مستبعدًا. فقط بعد الحرب عرفنا أن ولديه كانا قد قتلا في الحرب، لم نسمع مطلقًا أية شكوى منه. لقد كان مدرسًا قدوة، هادئًا، صبورًا مع القلة الذين يعزف الشرق عن مشاهدة. لقد كان أحد أوائل، إن لم يكن أول، ينابه فإنه كان يعرف الشرق عن مشاهدة. لقد كان أحد أوائل، إن لم يكن أول، المستشرقين الألمان الذين زاروا تركيا الحديثة عام ١٩٢٦، وقد قدم في كتابه قي الأناضول الجديدة" صورة دقيقة للحياة بعد حركة الإصلاح الأتاتوركية؛

على النقيض من هذا كان هانز هاينرش شيدر Schaeder)؛ فهو طويل القامة وذو عيون داكنة مشعة تحت شعر شاب قبل الأوان، ولذا فقد كان يؤثر بالتأكيد من خلال مظهره الخارجي المبهر. كان متحدثا موهوبا،

ويستطيع بمحاضراته المصقولة أن يضع مستمعيه مباشرة في حالية من النشوة، وإبان ذلك يستخدم بين حين وآخر صيغًا جعلته فيما بعد موضع اتهام بالقرب الشديد والمبالغ فيه من النازية. كانت تدريباته في الفارسية الحديثة ساحرة، وذلك أن الأمر لم يكن يقتصر فقط على التاريخ الفارسي منذ بداياته المبكرة، والذي يفتحه أحيانًا أمام الطلاب المبهورين انطلاقًا من كلمة أو من صيغة نحوية؛ فالآن يصطحبنا إلى أفلاطون، ومرة أخرى إلى الشعر الصيني، وإلى موسيقي القرون الوسطى. وقد عرفني بعد سنوات كثيرة إلى ت. س. إليوت Eliot و الشعر الميتافيزيقي (١٤). كان بالنسبة إلى الطلاب العاديين أستاذًا كثير الطلبات: "آنسة شيمل، أغلقي دفاترك. أريد أن أعرف ما تعرفيه، وليس ما كتبتيه!"، وهكذا علمني كيف أتحدث بانطلاق. لحسن الحظ كنت أمتلك - بفضل ساعات العربية في إيرفورت - معرفة أساسية جيدة بالتاريخ الإسلامي؛ لأنه عندما لا تكون لدى المرء أية فكرة، فربما كان هذا · بالتأكيد يعني: "السيد فلان. اذهب لو سمحت واركب دراجة؛ لأن هذا أكثـر إفادة لصحتك من تعلم الفارسية!". كان شيدر يفكر بطريقة مغالية؛ فعندما يقدر إنسان ما يرفعه إلى السماء، غالبًا ما كانت النتيجة أنه يضر دون قصد الناس الذين قدرهم أو أن يخيب ظنه فيهم في وقت ما وبعمق. وكما سمعت من زملاء سويديين فإنه قد كشف أمره بوضوح من خلال بعيض المصيغ السياسية الحادة جدًا، ولكن ينبغي للمرء ألا ينسسي أن التسين من أشهر المهاجرين الألمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانا يبجلانه بعمق: فرانز روزنتال Rosenthal وجوستاف فون جرونباوم Grunebaum وإيان زيارتي الأولى إلى لوس أنجلوس عام ١٩٦٥ كان ينبغي علي أن أحكي لجيزلا فون جرونباوم إبان رحلة التعرف على المدينة طوال فترة الصباح عن شيدر، وذلك لأنها كانت تريد أن تعرف من كان هذا العالم الذي يعجب

به زوجها على هذا النحو العميق. لم أكن أعرف أن أخت شيدر هيلدجارد المتخصصة في الكنيسة الشرقية، كانت معتقلة منذ عام ١٩٤٣ في معسكر اعتقال رافنسبروك، وحينما زارتتي عام ١٩٤٩ في ماربورج أهدتتي كتابها Ostern im KZ "عيد فصح في معسكر الاعتقال"، الذي كان بمثابة تدذكار محزن للحياة والإيمان المعيحيين، وقد صدرت للكتاب في عام ١٩٩٥ طبعة موسعة.

لقد كنت أبجل شيدر بلا نهاية، وقد أدركت بالطبع فقط متأخراً – وهذا كان جيدًا هكذا – أن وظيفة الإسلام بالنسبة إليه تمثلت بالدرجة الأولى في خال الفلسفة الكلاسيكية إلى أوروبا. لم يكن ولو لمرة في بلد مسلم، ولم يستخدم قط اللغات التي أتقنها وعرف جذورها وتستعباتها الدقيقة، وكان الشرق بالنسبة له جزءًا من صورة ضخمة للعالم يقع مركزها في المسيحية والتراث الكلاسيكي.

سيظلم المرء شيدر إذا لم يشر إلى زوجته النمساوية الرائعة جريتا، والمتخصصة الموهوبة في الدراسات الجرمانية، والتي ارتبطت عن قرب من إبداعه وشاركته في حبه لجوته الذي خصته بمؤلف ضئيل السهرة جددًا، وكذلك ارتبطت به من خلال تبجيل مشترك لهوجو فون هوفمانستال، وهو التبجيل الذي يمثل كذلك مفتاحًا لعلاقة الصداقة بين شيدر وكارل ياكوب بوركهارد Burckhardt).

وينتسب هانز هاينرش شيدر إلى أسرة من علماء التيولوجيا اللوثريين تعود إلى عصر الإصلاح الكنسى، وقد وقف بقوة ضد التيولوجيا الجدلية التى ازدهرت بعد الحرب، وقد قال لى مرة: "المرء بوصفه بروتستانتيًا جيدًا يملك إمكانيتين: إما أن يصبح مسلمًا وإما كاثوليكيًّا". وقد اختار الإمكانية الثانية،

وساعده التعمق في هذا العالم في السنوات الأخيرة على تحمل عذاب مرض مؤلم.

وكان إرنست كونِل على خلاف هذا؛ نشيط رقيق الشمش ونو تجربة طويلة فى الشرق الإسلامى، يفهمه ويريد أن يقربنا من جمال وجاذبية الفسن الإسلامى، من عالم السجاد والقيشانى، القصور والمساجد، وبصفة خاصة من فنون الخط الزخرفية التى أحبها. ومما لا ينسى فصلى الدراسى الأخير؛ حيث كان يسمح لى بالعمل كل يوم سبت بمفردى فى الجناح الإسلامى فى المتحف فى بوداشتراسه، وذلك حتى أعد محاضرتى حول الزخرفة الكتابيا المملوكية. لقد خاب أمله مثلى تمامًا عندما توجب على الذهاب بعد رسالة الدكتوراه إلى وزارة الخارجية بدلاً من المتحف، ولكن آنذاك كان يسمح فقد بما هو مهم للحرب.

كذلك كانت أنا مارى فون جابين Gabain من بين أساتنتى الأعراء، وقد درست لديها العلوم التركية؛ حيث كنا ثلاثة طلاب: أوكرانى ومجرى وأنا. وكنا نسعد مدرستنا من خلال ترجماتنا الجيدة التى كانت بالطبع نتيجة للعمل المشترك البارع. كانت ابنة الجنرال الجميلة ذات الشعر الغامق، والتى تأتى من مجال الدراسات الصينية، من أوائل الذين فتحوا العالم الزاخر الثرى للشعوب التركية، والذى يبحث - خاصة فى ألمانيا - منذ العشرينيات. لقد كانت مدرسة صبورة، وأدين لها بجزء كبير من حبى التركية فى تنوعاتها الشديدة، ورغم ذلك كانت مريم أبا أى "الأخت الكبرى"، كما سمح لى سريعًا بأن أناديها، مشغولة دائمًا بسلامتى النفسية: "سنجليم، لا تتعمقى فى التصوف الإسلامي، مُر ّى عليه بعقلانية علمية فقط!". وكانت ترجمتى لروايسة الدراويش "نور بابا" ليعقوب قدرى، والتى صدرت عام ١٩٤٨ تحت عنوان اللهب والفراشات"، بالنسبة لهذه الكاثوليكية الورعة بمثابة حجر عثرة أيضنًا:

"كيف يستطيع المرء أن يربط هكذا بين الدين والإغراء؟". ولكن حينما ظهرت الرواية في صيغة منقحة عام ١٩٨٥ عند ديدريشس (١٨) وجد المراجعون العلميون أنها غير شهوانية على الإطلاق، بل كادوا يرفضونها لأجل ذلك! ولكن حين حذرت مريم أبا أمي قائلة: "لابد من أن تحرمي على ابنتك كتابة الأشعار؛ لأن هذا يضر بسمعتها الطيبة!" استطاعت أمي فقط أن تقول: " إذا كان الله قد حباها بالموهبة فعليها أيضًا أن تستخدمها!". كانت مريم أبًا امرأة رائعة، وقد واجهت بعد الحرب - بسبب انتمائها الحزبي صعوبات كبرى في الحياة الأكاديمية، ولكن من يهتم بالدراسات التركية يحبها ويبجلها. وكانت تمثل بالنسبة لمستشرقة شابة قدوة مضيئة هادية.

كانت الدائرة الاستشراقية البرلينية واسعة النطاق؛ ففي معهد اللغات الشرقية كان المرء يستمع لمحاضرة سيباستيان بيك Beck المملة جدًّا عن الامتيازات الأجنبية في إيران، ولكن كان يمكن للمرء دائمًا أن يصرف انتباهه عن الموضوع، وذلك عندما يكتب شيئًا بخطه الجميل على السبورة. وقد مات فقيرًا بعد الحرب في جمهورية ألمانيا الشرقية، وكذلك كنا نسمع التاريخ التركي الحديث لدى جوتهارد يشكا Jäschke الذي وثقه في تقاويمه التاريخة المفيدة. وتسجلت في التدريبات العربية عند محمد زكريا التاريخية المفيدة. وتسجلت في التدريبات العربية عند محمد زكريا هاشمي (١٩) من حلب، ولم نكن نتعلم لديه خط اليد السلس فقط، وإنما كان ينبغي علينا أيضنًا أن نكتب أسبوعيا مقالة صغيرة بالعربية، يستوى في هذا إن كانت عن حديقة حيوان برلين أو عن شخصية من شخصيات الإسلام المبكر، وإلى جانب هذا كانت المحاضرات العامة واجبة الحصور، وقد اخترت دروس علم النفس لإدوارد شبرنجر Spranger، واختسرت لإيميل اخترت دروس علم النفس لإدوارد شبرنجر عائت تمتلئ بنقد مكتوم دوفيفات مداخله الطريفة في علم الصحافة، والتي كانت تمتلئ بنقد مكتوم للنظام. وبالنسبة إلى تمثلت ذرى هذه السنوات، التي لم يوجد ما هو أكثر للنظام. وبالنسبة إلى تمثلت ذرى هذه السنوات، التي لم يوجد ما هو أكثر

منها كربًا وانقباضًا، فى المؤتمرات الاستشراقية التى كان هيلموت شيل Scheel ينظمها؛ حيث كانت المستشرقة الشابة، التى كانت تعمل كانبة للبروتوكول، تلتقى إبانها بجهابذة علم الاستشراق.

أما بالنسبة للعمل المعتاد فقد حدث أيضًا شيء آخر ؛ ففي أكتوبر ١٩٤٠ سألت شيدر عما إذا كان ينبغى على قراءة "المنتوى" للرومى مسرة؛ فنصحنى بالعدول عن هذا، واقترح على أن أدرس المختارات المصغيرة لرينولد أ. نيكلسون Nicholson من "ديوان الرومي"، قصائده السشعرية، وأن أدرس في الوقت نفسه العمل الفرنسي الضخم للويس ماسينيون Massignon "عذاب الحلاج" La Passion d' al Hallaj. وحينما أصبح الديوان بين يدى أصابني شيء مثل الصاعقة، لقد راعتني نغمات أشعاره مع أنني آنذاك لـم أكن بالكاد قد تعلمت شيئًا من العروض والبلاغة الفارسيين، إلا إنني فهمت النصوص مباشرة ودون وسيط تقريبًا، حتى إن الكثير منها بدا وكأنه تحول دون تدخل منى إلى أبيات ألمانية. ولقد نقلت لنفسى نسخة من كتاب نيكلسون كله بكل ملاحظاته؛ حيث لم تكن توجد ماكينات تصوير، وقبل أعياد الميلاد فاجأت شيدر بمجلد صغير يضم الترجمات مع النص، ومعها أيضًا بعض الترجمات من ديو أن المتصوف الشهيد الحلاج منسوخًا بالخط الزخرفي في كلا اللغتين ومزينًا بالزخارف العربية. بعض هذه الترجمات لم أغيرها حتى اليوم. لقد بدا لى الرومى سهل الفهم، وقد بقيت منذ ذاك مخلصة له، حججت كثيرًا إلى ضريحه في قونية، وتتبعت آثاره في الشرق والغرب، ودائمًا أعود إليه مرة بعد أخرى؛ فكما يبدو لي فإن أيًّا من المتصوفة الآخرين لم يقدم تفسيرًا أفضل من تفسيره الكلمات القرآنية: "سنريهم آيانتا في الأفاق وفي أنفسهم" (سورة فصلت، آية ٥٣) - المؤمن الصادق يعرف الله وأفعاله في العالم من التاريخ ومن تجاربه الخاصة.

دو چم گشته شنیدم که سوی جان نگری چرا بجان گری چون بجان جان رفتی دلا چه نادره مرغی که در شکار شکور تو با دو پر چو سیر جانب سنان رفتی کل از خزان گریزد عبب که شوخ کلی که پیش باد خزانی خزان خزان خزان رفتی زامسان تو چو باران بهام عالم خالا بهر سوئی بدویده بناودان رفتی خوش باش تواز رنج گفت وگوی مخب که در پناه چنان یار مهربان رفتی



صفحتان من ترجمتي عن ديوان الرومي، أعياد الميلاد ١٩٤٠.

وفى الوقت ذاته كنت أناضل خلال المجلدين الضخمين لعمل ماسينيون الذي بسط أمام القارئ، في فرنسية معقدة، حياة الحلاج وعذابه، ذلك الرجل الذي قال "أنا الحق"، واحتل منذ ذاك مكانة مركزية في التصوف الإسلامي.

Joh hörte bie Augen gewendet du blicktest zur irbischen Seele.

Was schaust du ! Denn du bist doch selber zur Seele der Seele gegangen!

Ou bist eine mutige Rose!
Oie Rose entflieht sonst dem herbste:

Ooch du bist beim Nahen des Sturmes zum Pierbst, in den Pierbstwind gegangen

So, wie vom himmel der Regen, die staubige Erde zu tränken,

Pierabrinnt von allen Seiten:
so bist du ins Ewige gegangen!

Sei still nun vom schmerevollen Sprechen und Reden; doch schlafe nicht! Siehe,

Ou bist in den Schutz eines freundes der liebend bich hütet! gegangen!



كنت أتحدث مع أبى كثيرًا عن العمل وأبطاله، وكان يشرح لى بعضًا من أفكار المتصوف الذى ذهب راقصًا فى السلاسل إلى مكان إعدامه. لقد أصابتنى عندما كنت طفلة كلمة "الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا" فى العمق، والآن يتكرر الأمر ذاته مع صيحة الحلاج المشتاقة للموت:

اقتلونی یا ثقاتی اِن فی قتلی حیاتی وهو بيت من الشعر كنت أجده مئات المرات في أعمال الرومي. وفي هذا الوقت تيسر الشيدر أن يكتشف في كتاب نثرى للحلاج مصدر قصيدة "شوق مبارك" Selige Sehnsucht لجوته، وذلك بواسطة صورة الفراشات التي تلقى بنفسها في اللهب.

فى أكتوبر ١٩٤١ انتهت أطروحتى للدكتوراه عن "الخليفة والقاضى فى مصر فى العصور الوسطى المتأخرة"، واجتزت امتصان السدكتوراه الشفوى فى ٢٠ نوفمبر بدرجة magna cum laude أى "جيد جدًّا". كنت آنذاك فى التاسعة عشرة من عمرى، ومما يدل على أن الأطروحة لم تكن سيئة (حتى ولو لم تصل إلى الحجم الضخم لرسائل الدكتوراه أو حتى الماجستير اليوم) أنها طبعت فى ١٩٤٣ فى مجلة "عالم الإسلام" Welt des Islam.

عينت في أول ديسمبر ١٩٤١ في وزارة الخارجية لأقوم بدلاً من الزميل فرانز تيشنر Taschner، الذي كان يجب عليه العودة إلى كرسى أستاذيته في مونستر، بفك شفرة التلغرافات التركية، وقد وضعنا – نحن الأكاديميين – في الوظائف العليا، وحملنا اللقب الجميل(؟) "موظف علمي معاون". ولأن المرء يُدفع له المرتب المناسب للوظيفة العليا فقط حين يبلغ الثالثة والعشرين من عمره، وبما أنني كنت قد بلغت التاسعة عشرة، فإنني قد فقدت حقى في المرتب العالى لسنوات أربع. لم يكن العمل مثيرًا أو مشوقًا كما يمكن للمرء أن يتصور؛ فالدبلوماسيون الأتراك لم يكن لديهم كما يبدو إدراك عميق للوضع، أو أنهم كانوا يتحفظون، حتى إننا لم نكد نطلع على الدراك عميق للوضع، أو أنهم كانوا يتحفظون، حتى إننا لم نكد نطلع على شيء أكثر من المعلومات المألوفة. كنا مجموعة صغيرة في داليم إيمدول تحت قيادة عالم الدراسات التركية ي. بنتسنج Benzing، وحينما يكون العمل قليلاً كنا نشتغل على موضوعات تركية.

أنا نفسى كانت لدى خارج الخدمة خطط كثيرة متنوعة؛ فمباشرة بعد الدكتوراه اقترح على ريشارد هارتمان أن أصنع الفهارس التى طال انتظارها

لتاريخ ابن إياس (ثلاثة مجلدات ضخمة يتجاوز كل منها خمسمائة صسفحة باللغة العربية) الذي كان مصدراً أساسيا لأطروحتى للدكتوراه. لقد كان عملاً مملوءا بالمغامرة وبالكثير من السعادة، وعندما أرسل صسندوق البطاقات النتيل الذي يحتوى على آلاف البطاقات الورقية إلى إسستانبول في نهاية النتيل الذي يحتوى على آلاف البطاقات الورقية إلى إسستانبول في نهاية ٢٤١ كان هيلموت ريتر Ritter أساسر ومحرر الكثير من المؤلفات الكبرى في العلوم الإسلامية سعيدا جدًا حتى إنه أراد أن يستدعيني إلى استانبول لأعمل كمعاونة علمية له، ولكنى لم أكن لأستطيع أن أحمل نفسي على مغادرة برلين والبعد عن والدي لأعمل مع عالم عظيم، ولكنه معروف بالصعوبة. وهكذا بعث إلى ريتر صورة من مخطوطة جيدة لابن العديم عن تاريخ حلب كان ينبغي على أن أحققها، ولكن في نهاية الحسرب ضاعت الأعمال التحضيرية لهذا العمل مثلما ضاعت أغلب أعمالي حول النواحي المتوعة لتاريخ المماليك، ولكني كنت أعمل بالدرجة الأولى على أطروحتي للأستاذية حول الطبقة العسكرية في دولة المماليك، ولطالما كان الأمراء المماليك يذكروني وبشدة "بقوادنا" آنذاك.

لم أعد أدرى بالضبط كيف كنت أعيش آنسذاك؛ فقد كنت أذهب كل صباح إلى مكان الخدمة الذى كان يمكن الوصول إليه نوعًا ما بشكل جيد من شقتنا الجديدة فى شارلونتبورج، ومن بين العمال ما زلت أتذكر السيد باوميرت العجوز الذى حول اسمى فى يوم ما أنتاء مخاطبت لى - والذى كان ينطقه باللهجة الجيدة لمنطقة شفاب "شيميلا" - حوله إلى الاسم العربى "جميلة" (تكتب بالتركية Cemile). وهكذا ظهر اسم تدليلى الذى يستخدمه - إلى حد ما - حتى اليوم أصدقائى الأتراك والكثير من أصدقائى الألمان.

فى خريف ١٩٤٢ هاجمتنى سلسلة من الأمراض الملغزة التى بلغت ذروتها بتخثر دموى، وأنقنت حياتى فقط بواسطته دستة من حيوانات علقة

الدم (۲۱) التى وجدها أبى تحت ظروف مغامر اتية، وأحضرها إلى البيت خلال الثلوج والجليد الزلق.

كانت الهجمات بالقنابل تزداد، وكانت مأساة ستالينجراد تزداد وضوحًا، وفي برنامج ما يطلبه المستمعون بالراديو كان المرء يستمع باستمرار إلى أنشودة المأسورين من نابوكو لفيردي (٢٠)، ولكننا لم نكن نعرف إلى أى حد كانت تصور الوضع الحقيقي، وكنا نحاول أن نعيش كيفما يتيسر.

وفى ٢٣ نوفمبر ١٩٤٣ وقع أول هجوم كبير على برلين، وقد استطعنا ولله الحمد – أن نخمد القنابل الحارقة على سقف بينتا، ولكن فى المصباح وفى المكتب عرفنا بالخسائر بين زملائنا: زوجة وحماة توفيتا، وبيت ضرب بالقنابل. كان كل من جاء أصلاً قد فقد أناسًا أو أشياء. وقد بعثت للبحث عن صديقتى هانكا؛ فذهبت من ميدان فيربيللينر وحتى محطة قطارات ليرتر بين البيوت المحروقة والمدخنة وأنا أغطى وجهى بطرحة خفيفة؛ ولكن بيت هانكا لم يكن موجودًا فى مكانه. منذ ذاك وأنا ما زلت لا أستطيع السير فى جنوب غرب برلين دون أن أرى هذا الجحيم مرة أخرى أمامى، كنلك بنوب غرب برلين دون أن أرى هذا الجحيم مرة أخرى أمامى، كنلك يرمون بها حتى يتعرفوا فيما بعد على أهدافهم. لو قال أحد آنذاك إن سكان برلين سيخرجون فى اليوم نفسه بعد عشرين سنة من هذا الهجوم الجوى الكبير الأول إلى الشوارع حزنًا على جون ف. كينيدى الذى قتل آنذاك لاتهم بالجنون!

أصبحت الهجمات منتظمة، وبعد قليل وقفت صديقتى إنجس مع أمها وزوجها أمام الباب، وذلك بعد أن أصابتهم القنابل. أصبح الهواء المتنفس ثقيلاً، ولكن الأخبار حول حلقة قوات الحلفاء التي تضيق بشكل مستمر كانت تغطى على الوضع. وهل عرفنا على الإطلاق أن هذه القوات كانت ومنذ بداية مارس في منطقة الراين؟

فى ٣١ مارس ١٩٤٥ سلمت أطروحتى لدرجة الأستاذية. وفى الأيام التالية تمت تجزئة قسمنا فى منطقة دُول وحمل على سيارات نقل واصلت السفر دون هدف معلوم. للمرة الأخيرة رأيت والدى الحبيب؛ ففى نهاية أبريل دعى مثل الكثيرين جدًا من الرجال العجائز والصبية إلى جيش المقاومة الشعبية، رغم أنه لم يمسك بيديه بندقية قط، وقد قال لأمى مودعًا: "نحن ستة وعشرون رجلا، ولدينا ثلاث بنادق، وقد قيل لنا: "أنتم الخط الدفاعى الرئيسى". لقد سقط فى الرابع من مايو ١٩٤٥ بالقرب من كيتسن. وبقيت أمى وحيدة فى برلين، بعد أن نجت من هجوم الروس، وقد علمت بموت أبى فى يونية، يوم واحد، قبل أن يخبرها أحدهم بأننى مازلت أعيش فى أمن فى ماربورج.

الجزء الثاني السنوات الأولى لما بعد الحرب (٥٤٥ - ١٩٥٢)



## ماربورج، بوابة جديدة إلى العالم

كانت الباصات تتحرك من برلين باتجاه الجنوب الغربي نصو مدينة هاله؛ حيث بقينا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام في بيوت خشبية احتياطية، كانت مسكونة أيضاً ببعض الجزذان. وبسبب النشاط الطيراني المنخفض واصلنا السفر سريعًا، كانت تشيبلن في ساكسن هي محطننا التالية؛ حيث تم إحسراق الملفات، وبدأنا نهتم قليلاً بالعمل في الحديقة. وفي ٥٠٠ أبريل ظهر الأمريكيون، وفي أول مايو وضعونا في شاحنات نقلننا إلى مبنى ذي حوش مسفلت، حشروا حوالي ثلاثين منا في حجرة صغيرة، ثم أنزلونا لبعض الوقت في مخبأ تحت الأرض. وفي إحدى الأمريكان، حراسنا، أعطونا طعامًا وأهدونا قطع شيكو لاته ثم ودعونا بسود. وهنا لا بد من أن أشدد دائمًا على أن العساكر الأمريكيين تصرفوا بمثالية ضد مجموعة كانت تتكون في الغالب من النساء الشابات اللاتي كن بالكامل بين أيديهم. بالمناسبة، أثرت بهذه الملاحظة دهشة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد؛ لأنه هناك وبسبب حرب فيتنام كان ينظر إلى يوصفه نوعًا ما من مجرمي الحرب.

وفى الصباح التالى نقلنا مرة أخرى، ثم كانت نهاية الحرب فى الثامن من مايو أمرًا لا يصدق! لا لم تشرق الشمس مرة بمثل هذا المسطوع كما كانت فى هذا اليوم الذى كنا نسافر فيه إلى هدف غير معلوم. كانت الأشجار تشع بأجمل اخضرار، وفى كل مكان كنا نسمع نغمات غناء الطيور، ولكنسا لم نكن نعلم ماذا ينتظرنا ولا أين أسرنا، من منهم يعيش ومن منهم سقط ضحية فى الحرب، ولكن الحرب كانت قد مضت، ولن تلقى القنابل مسرة أخرى...

فى المساء وصلنا إلى ماربورج وأنزلنا في بيت للطلاب، فيستفال هاوس فى شارع لوتر. استقر بنا المقام - كنا ستًا وعشرين امرأة - فى صالة نوم؛ حيث توجد أسرة ذات دورين، وكانت الشرفة تطل على الحديقة. وقد كان هذا منزلنا فى الشهور القادمة، وكان هذا قدرًا سعيدًا بشكل لا يصدق، أقصد أن أحضرنا إلى ماربورج؛ فالآن لدينا سقف فوق رءوسنا، ونعطى بشكل منتظم شيئًا للأكل - كان يوزن كل مرة بمنتهى الدقة -، هذا بينما ملايين الناس يعيشون بالشهور دون وطن، جوعى، يعانون، حتى إن الكثيرين منهم لم يستطيعوا اجتياز هذه الفترة (هكذا لم يستطع زوج إنجس وآخرون أن يجتازوها فى مركز اعتقال أمريكى). وفى أحد الأيام جاءنا الخبر بأن ساكسن وتورنجن قد وضعتا تحت الحكم السوفيتى (لأجل هذا نقلنا إلى الغرب)، وحينما سمعنا بهذا النبأ المشئوم كنا لا نصدق و لا نفهم. ولكن سيدة عجوزًا، غريبة بعض الشيء، كانت هى الأولى التى وجدت لسانها: أخ، إذن سيصبح قطّى روسيًا!"

فى البداية كانت إقامتنا محددة، ومن وقت لآخر كان يجرى استجوابنا، ولكنهم لم يجدوا شيئًا يثير الريبة. وقد نظمنا بسرعة معسكرًا جامعيًّا. وباى افتتان كنت أقرأ مع إحدى الزميلات الشعر اليونانى القديم! كانت الأشعار تقود إلى عالم بعيد عن بؤس وشقاء ذلك الوقت:

حينما، أيها الحاكم أبوللو، ولدتك ليتو النبيلة تحت شجرة النخيل السامقة التي احتضنتها بالأيدي...

تدربنا على المحادثة الإنجليزية، وكنا نتدرب على بيانو موجود تحت إشراف صديقتى إنجس على أغانى برامز، وألقيت أول محاضراتى فى الإسلاميات من أعلى حافة سرير.

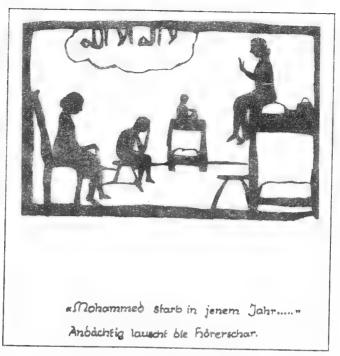

محاضرة أثناء فترة الاعتقال في فيستفال هاوس في ماربورج، صيف ١٩٤٥ (من صوري المقصوصة)

لا أستطيع إلى الآن أن أفهم كيف تمكنت آنذاك من حمل حقيبتى. كانت تحتوى على بعض الملابس فقط (ولم يكن المرء يملك الكثير)، ولكنها كانت تحتوى أيضًا - إلى جانب صورة أطروحتى للأستاذية - على "العهد الجديد"، وعلى "الديوان الغربي الشرقي" في طبعة بويتلر الضخمة التي أهداني إياها شيدر، وثلاثة مجلدات ضخمة من "مثنوى" الرومي في أصله الفارسي، وعلى الكتاب العربي الثقيل أيضًا "كتاب اللمع" للسراج، وكذلك على أحد كتبي المفضلة وهو "نهضة الإسلام" لآدم ميتز Mez "كاسراج، وماز الت صفحات الرومي والسراج المملوءة بالملاحظات تمثل أدلة على نشاطي خلال الترجمة. وكنا نساعد أيضًا بالعمل في إحدى الضياع؛ حيث أسست إيريكا ستوفز اند (وهي مترملة حرب شابة كنا ندعوها "أمنا الأرض") منظمة خيرية، وبعد عقود

طويلة أسست في بريمن الثانوية المسكونية (٢٤)، تبعتها في مجدبورج مؤسسة مشابهة.

هكذا مر الصيف، واستمعنا للمرة الأولى إلى الكورال الإنجيلى الأمريكى الذى مثّل عالمًا جديدًا بالنسبة إلينا جميعًا. وبخلاف ذلك كنا لا نعرف شيئًا عن العالم أو حتى عن برلين، وفى أغسطس اكتشفت مكاننا والدة زميلتنا برجيتا (التى كانت تسمى عروس الصحراء، وذلك لأنها تواعدت عن بعد مع أحد المبشرين فى جنوب أفريقيا على الإخلاص)، وأحصرت إلينا أول الخطابات، وقد أظهر أحد خطابات أمى لى أنها نجت فى برلين، ولكنه احتوى فى الوقت نفسه على خبر موت أبى الحبيب إبان وجوده فى جيش المقاومة الشعبية فى مكان ما بالقرب من كيتسن.

فى يولية جاءتنا زيارة مهمة؛ حيث زار فريدريش هايلر Heiler العميد المرشح للكلية الفلسفية فى الجامعة التى سيعاد فتحها عما قريب، فيستفال هاوس؛ كى يلقى محاضرة حول ناثان زودربلوم Söderblom فى مجال توحيد الكنائس، والذى كان المؤرخ الدينى الرائع، والمناضل فى مجال توحيد الكنائس، والذى كان السنوات طويلة - المطران اللوثرى للسويد. كنا نعرف أن ماربورج تمتلك تراثأ كبيرًا فى تاريخ الأديان، وكان رودولف أوتو Otto بمثابة "قديس القرية". لقد قرأت كتابه "المقدس" Das Heilige ، ولكنى لم أفهمه آنذاك. فيما بعد أصبح هذا الكتاب أحد أهم مواد التدريس لدى. وقد سألنا عالمنا الزائر بعض الأسئلة، ولكنه لم يقل بالكاد شيئا، وشعرت أننى مرتبكة وجاهلة، ولكن كانت للزيارة نتائجها؛ فحينما سمح لنا فيما بعد بالعمل لبضعة أسابيع خارج المعسكر، أصبحت عروس الصحراء سكرتيرة لهايلر. وذات مساء دخلت المعسكر، أصبحت عروس الصحراء سكرتيرة لهايلر. وذات مساء دخلت بأطروحتك للأستاذية!". ذهبت ببعض الخوف فى طريق مارباخ، وصححدت بأطروحتك للأستاذية!". ذهبت ببعض الخوف فى طريق مارباخ، وصححدت السلام العالية؛ فوجدت نفسى فى مكتبة رائعة حيث استقبلنى العالم وسالنى

تقريبًا بخجل، عما إذا كنت أتصور أن أتأهل للأستاذية في ماربورج. كان أستاذ العربية هناك جامح النازية لدرجة أن المرء لا يمكنه أن يعيد تعيينه. ورغم المفاجأة الكاملة: فقد وافقت على الاقتراح وتركت أطروحتى بين يدى هايلر.

وبعد قليل تم إطلاق سراحنا، ولكن إلى أين؟ برلين لا يمكن الوصول إليها. وقد تمكنت بعد التغلب على آلاف الصعوبات المختلفة من أن أسافر على قطارات الفحم إلى إيسن؛ حيث كنت أمل في ضيافة الخالة أولى التي شملتني بها بدرجة شديدة المبالغة: أول شيء وضعتني وملابسي في حوض الاستحمام! وياله من ترف طال افتقاده! وبعد عدة أسابيع من إعادة التمدين سافرت إلى الخالة ميا في أوريش، وساعدتها قليلاً في المكتبة التي تعمل فيها (لم تكن بطاقة تموين لمن لا يعمل). كذلك تعرفت إلى موظفة الأراضي الزر اعية بشرق فريزنلاند، وخططنا لأول حفلة ثقافية بعد الحرب في شرق فريز نلاند؛ حيث جمعنا يو اسطة سيارة مستعارة من إدارة الاحتلال البريطانية الشعراء والرسامين وأصحاب الفنون اليدوية والمثالين، ثم احتفانا لأول مرة بعد الحرب. وقد قرأ الشعراء من مؤلفاتهم، وقد نظمنا معرضا، كما وجد بعض ما يؤكل، حتى البريطانيين تبرعوا بحصة شاى إضافية! وكان هناك برونو لويتز Loets المترجم اللامع عن الهولندية، وهـو نمـط أو طـراز مضمك من البشر، وكذلك مورتيز يان Jahn الذي لا تكاد تعرف أشعاره الحزينة المزازلة خارج منطقة شرق فريزنلاند، وذلك لأنه يكتب بلهجة شمالية "حقيقية" خاصة وليست عادية سهلة مثلما نجد عند كلاوس جروت Groth أو فريتز رويتر Reuter

ثم جاءت أعياد الميلاد، وقد صنعنا عرائس وأنجزنا كتابا مصورًا للأقرباء القرويين في جيورجسهيل، الذين كانوا يملكون مزرعة، وبالتالى فقد زيد شيء ما في آنية الطبخ، ولكن الأكثر إثارة كان تلغرافًا جاءني من شيدر

فى جوتنجن ليخبرنى أن امتحان الأستاذية الشفوى سيكون فى يوم الخامس من يناير فى ماربورج، من حاول مرة فى القطاع البريطانى الانتهاء مسن الخطوات البيروقر اطية إبان الإجازات وما بينها، يعلم تماماً ماذا تعنى الصعوبات، ولكننا أنجزنا هذا. وفى الثانى من يناير تمكنت من الوصول إلى إيسن حيث أهدتنى الخالة أولى بسرعة فستانا أسود مناسبًا، ثم قضيت الليل على سلالم محطة هاجن، بل وحصلت على تذكرة سماح بركوب القطار، وقد ضحك موظف القطار الذى أطلعته على دعوتى لامتحان الأستاذية قائلاً: "إذن، لا بد من أن أهنئك!". ووصلت إلى ماربورج مساء الثالث من يناير، وبعد أن كنت قد فقدت الأمل، ولكن سار النقاش بصورة جيدة.

وفى الثانى عشر من يناير كانت محاضرة القدوم، وبينما كنت أنتظر أن ينادى على، جاء هايلر وقال: "يوجد الكثير من الناس هنا، ولا بد من أن ننتقل بالمحاضرة إلى قاعة المحاضرات الكبرى. هل أنت خائفة؟" قلت: "لا". وقد تحدثت عن "الشخصيات الرئيسية في التصوف الإسلامى"، وكان المستمعون الماربورجيون كما يبدو مسرورين. ففى النهاية كانت هذه أول رسالة أستاذية بعد الحرب، وبالإضافة إلى ذلك لامرأة ، بل امرأة شابة، أتمت بالضبط الثالثة والعشرين من عمرها. وحينما ختمت حديثى جاءت دارسة الجرمانيات المشاكسة لويزا برتولد Berthold إلى المنصة وضعطت على يدى مهنئة، ثم قالت بصوت عميق: "يا طفلتى الصغيرة، تنبهى لشيء واحد: الرجال أعداء لنا!"

بدأ مسارى المهنى تحبّ ظروف نموذجية - هذا إذا ما سمح للمسرء بأن يقول هذا عن ربيع ١٩٤٦ - وقد ذهب ضابط الجامعة الأمريكى دكتور هارتسورنه الذى بذل نفسه بقوة غير معقولة دفاعًا عن النزملاء في ماربورج، بسيارته إلى برلين وأحضر لى جزءًا كبيرًا من كتبى وكل الأشياء

الأخرى التى جهزتها أمى. وقد أحزننا جميعًا أن هارتسورنه قد ذهب بعد وقت قصير ضحية حادث سيارة ملغز جدًا لم يكشف عن أسبابه مطلقًا.

غبطة خاصة أخرى تمثلت في أن جزءًا كبيرًا من مخازن المكتبة القومية في برلين كان قد نقل إلى مخازن ماربورج. ومن هنا فقد كندت أضعى أكبر جزء من وقت فراغى في المخازن؛ حيث وجدت أشياء قيمة جدًّا مثل مجلدات "كنوز الشرق" لهمر - بورجشتال أو الكتاب الضخم لبريز دافين مثل مجلدات "كنوز الشرق" لهمر - بورجشتال أو الكتاب الضخم لبريز دافين d'Avenne d'Avenne "الفنون العربية الجميلة" Les arts décoratifs arabes والذي رسمت منه عددًا لا يحصى من الموضوعات، وقد أفادتني حتى اليوم الكثير من الأشياء التي سجلتها آنذاك بخط ضئيل على جذاذات ورقية (لم يكد يوجد ورق). وإلى جانب هذا ألقيت محاضرات ودرست تدريبات على موضوعات العلوم الإسلامية المتنوعة، ومداخل إلى اللغات العربية والفارسية والتركية، ثم بدا حظى مكتملاً حينما تيسر لى في مايو ١٩٤٦ أن أحضر أمسي إلى ماربورج. لقد عملت في برلين "خياطة للملابس الرخيصة" حتى تحصل على ماربورج. لقد عملت في برلين "خياطة للملابس الرخيصة" حتى تحصل على ماربورج. لقد عملت في برلين "خياطة للملابس الرخيصة" حتى تحصل على ماربورج. لقد عملت في برلين "خياطة للملابس المهم والجوع - هزيلة بمامًا، ولكن الغبطة بأنها أصبحت مرة أخرى مع "الابنة المفقودة" منحتها وبسرعة قوى جديدة. وقد ذهبت مرة أخرى فيما بعد إلى برلين وتيسر لها - وبسرعة قوى جديدة. وقد ذهبت مرة أخرى فيما بعد إلى برلين وتيسر لها -

بالطبع لم يكن كل شيء يسير بمثل هذه الإيجابية؛ فعملية إبعاد النازيين أدت إلى توترات كريهة بين الزملاء، ثم عرفنا بالجرائم التي لم نكن نتصورها. لقد سمعنا بمصطلح معسكر اعتقال، ولكننا لم نكن نملك تصورًا عما كان في الحقيقة، وما زلت أتذكر رحلة قصيرة في عام ١٩٣٨ بمناسبة عيد صعود المسيح، حينما ذهبنا - مثلما يحب المرء أن يفعل ذلك لمرة في إيرفورت - في الربيع على الأقدام مع بعض المعارف من إيرفورت عبر بوخفارت إلى إيترسبرج. وعلى الطريق الزراعي كانت توجد كمية غير

معتادة من جعارين شهر مايو التي جردت الكثير من الأشجار من أوراقها، والتي تشمئز منها أمي. وعلى أطراف الجبل كانت توجد بيوت خسشبية يتصاعد منها دخان أو بخار. "أيجب دائمًا بناء مصانع جديدة وتلويت الهواء؟" قال أبي بغضب، ولم نكن قد ذهبنا إلى الغابة بعيدًا عن المباني، ولكننا لم نكن نعرف أننا قد مررنا بجانب معسكر اعتقال بوخنفالد. وكسان التتوير الذي حصلنا عليه في عامى ١٩٤٦ و ١٩٤٧ مزلز لا لقلوبنا ومحزنا لها، وهكذا كنا شاكرين أيضنًا أننا نعيش ومنذ الآن في سلام، وأننا نستطيع أن نهب أنفسنا للعمل العلمي.

بالطبع لم يكد يوجد شيء ليؤكل، وعندما كنت أذهب إلى دروسى كنت أمر بالمركز الأمريكي حيث تتبعث منه الرائحة المغرية للكعك الأمريكي الطازج. وكم اشتهيت قطعة من هذا الكعك الطازج! (بعد عشرين سنة ضحك أصدقائي في الولايات المتحدة على ذلك كثيرًا). وهكذا انكببت أنا وأمي كثيرًا على كتاب الطبخ لدفيدي هول من عام ١٩١٤؛ حيث وصفت الوجبات الشهية بأنها تتكون "فقط" من ست وعشرين بيضة أو من ثلاثة كيلوجرامات من شرائح اللحم البقرى، وكان هذا مما يهدئ من جوعنا.

كل شيء كان موجودًا في السوق السوداء، ولكننا لم نكن نملك ما نبادل به. آنذاك طلب مني زميل ألماني – أمريكي، كان ينبغي عليه أن يفتح لطلاب ماربورج أسرار العلوم السياسية أو الاجتماعية، درسًا خصوصيًّا في اللغة التركية القديمة، ولم تكن نقطة تخصصي المباشرة، ولكني عملت بكل جهدي حتى أعطيه – في عشر ساعات بطولها – مدخلاً إلى هذه اللغة، وحصلت مقابل هذا على علبة سجائر أجرًا، لم تكن تكلفه الكثير، ولكنها كانت تعنى بالنسبة إلينا نصف كيلو سمن، وكانت تساوى آنذاك ثمانين ماركًا وأكثر. وكم كنا محظوظين حينما حصلنا مرة على طرد كاريه (٧٧)!

في هذه السنوات المبكرة كنا نمالاً أنفسنا بالعلوم، نستمع إلى محاضرات زملائنا؛ كان فيرنر ميلش Milch، رقيق الحاشية، يتحدث عن "الديوان الغربي الشرقي"، (كان يسمح لي بالمساعدة)، وعن هوفمنستال. وقد تعمقت بصفة خاصة في اللاهوت وعلم الأديان. وقد وجدت فسي كليسة اللاهوت توترات كثيرة، كانت بالدرجة الأولى بين رودولف بولتمان Bultmann ودعوته العقلانية لنزع الميتالوجيا عن الدين، وبين فريدريش هايل المدافع عن الجانب الصوفي الغامض في المسيحية. وكان إيميل باله Balla المتخصص في العهد القديم يستطيع وببراعة أن يتلو سفرى المزامير والأنبياء ويشرحهما. لقد كان يشبه بلا ريب مصلحًا يهوديًّا أكثر منه لاهوتيًّا مسيحيًّا. وحينما قدم واعظ الطلاب الممتان فولفجانج فيليب Philipp أطروحته للأستاذية تحت عنوان "الثالوث هو وجودنا" صالح باله مدعورًا: ما زال يوجد من يعتقد في الثالوث!"، ولكن فيليب وكذلك زوجته أحدثًا بعض التغيير في جو الكلية؛ حيث كان يتحدث بلكنة شرق بروسيا الواضحة الراء عن "التأثر المتخثر" ويؤكد الأصول السيلتية لأسرته (٢٩)، ومن ذا الذي يمكنه أن يظهر إبان حفلة جامعية بالروك الإسكتلندي، ويعطى أبناءه الخمسة أسماء إسكتلاندية؟ ولقد مات مبكرًا جدًّا نتيجة لمضاعفات إصابة حرب.

كنت أنتمى للدائرة حول هايلر، ألم يكن هو الذى أحسضرنى إلى ماربورج؟ كنت أستمع إلى محاضراته بمنتهى الإعجاب وأسترك فى التدريبات التى يقوم بها؛ حيث كنت أمثل حقل العلوم الإسلامية المجهول بالنسبة إليه، وهكذا نما نوع من التعايش الموفق. كذلك أعجبنى جدًا نموذجه عن "الكتلكة الإنجيلية". وكنا نذهب أنا وأمى كل أحد إلى القداس الإنجيليي الذى يقيمه فى الكنيسة الصغيرة فى منزله، وكان الأصدقاء المقربون يشتركون فى ذلك أيضاً. وفيما بعد كانت الكلبة الصغيرة ميترا تجلس، وكذلك خليفتها الأسود "لقيط"، بهدوء فى الكنيسة الصغيرة. كثيرًا ما كنت

أختزل الخطب، وكنت أعلم أنه حينما تأتى جملة "الله محبة" فإن الخطبة سريعًا ما تنتهى. لقد كانت ساعات جميلة، يتضح فيها الارتباط النموذجي بالنسبة لهايلر بين العملية التعليمية والورع الصوفي.

ولم يكن وضع فريدريش هايلر داخل كلية اللاهوت مريحًا ولم يكن أمرًا مفاجئًا. وسيرته توضيح هذا؛ فهو الذي شب في ميسونخ في أسسرة كاثوليكية شديدة التدين يهتم بالحدائة بشدة، وكان أرنستو بونايوتى <sup>(^)</sup>Buonaiuti أحد المفضلين لديه بين علماء اللاهوت الكاثولكيين، وقد خص ألفريد لويزي Loisy) فيما بعد بأحد كتبه. كانت در استه للاستشراق تمتد من الآشورية حتى السنسكريتية، وقد فتن طوال حياته بالديانات الهندية، و ذلك بداية من كتاباته المبكرة حول "التأمل الروحي اليوذي" و "التصوف في الكتابات الهندية القديمة"، ثم ظهر هذا في كتابه العلامة والموسوعي الضخم "الصلاة"، والذي يسببه دعاه ناثان زودربلوم إلى أوبسلا. وستكون هذه الزيارة حاسمة بالنسبة إليه؛ فهو قد اشترك إبانها في قداس لوثرى، وقد تـم طرده إثر ذلك مباشرة من الكنيسة الكاثوليكية، ولكنه لم يقم من جانبه مطلقا بعمل قطيعة "رسمية" مع الكنيسة الرومية. وقرب نهاية حياته ظهر له البابا يوحنا الثالث عشر، بوصفه البابا إنجيليكوس المنتظر (٨٢) الذي يبجله بعمق، ويجذبه دائمًا بين حين وآخر إلى إيطاليا؛ حيث توجد أخته الروحية سوريلا ماريا في أحد الأديرة الفر انسسكانية في إيريمو. كان يحاول في مؤلفاته العديدة أن يعيد رسم النطور المبكر للكنيسة، وكان يكن حبًّا خاصبًا للكنيسة الشرقية. وقد رسم كأسقف في الكنيسة الغليكانية (٨٢) مما أتاح له أن يحتفل بين حين وآخر بليلة عيد الفصح الأرثوذكسية في كنيسة صعيرة مع اليونانيين والروس الذين يعيشون في ماربورج. كان سينقل تأديبيًا عام ١٩٣٥ إلى مدينة جريفسفالد (في شمال ألمانيا)، ولكن تغير ذلك إلى النقل الإجبارى من كلية اللاهوت إلى كلية الفلسفة، ومن هنا كان يستطيع أيـــضنا

الإشراف على أطروحات أستاذية الفلسفة. وعما إذا كان هذا العقاب موجهًا ضده وضد مواقفه السياسية أو موجهًا بشكل أكبر وكلى ضد كلية اللاهوت في ماربورج؛ فهو أمر ما زال موضع نقاش إلى اليوم.

كان اطلاع هايلر أمرًا مثيرًا للإعجاب، وكانت محاضرته التى يلقيها فى عبارات انسيابية متموجة جميلة تجذب بصفة دائمة معجبات كنا نصفهن بمصطلح جوبيس Gopis الذى يأتى من الهندوسية، ويعنى تلك الفتاة البدوية التى تحدق مملوءة بالشوق إلى كريشنا Krischna، ولكنهن كن على كل حال فتيات بدويات عجائز، وكان من بينهن المخلصة جرينا جرونلاند المدرسة على المعاش التى كانت تهتم به منذ دعوته للعمل فى جامعة ماربورج عام على المعاش التى كانت تهتم به منذ دعوته للعمل فى جامعة ماربورج عام زوجة هايلر الأقرب إلى تمثيل بروتستانتية عقلانية، والتى مثلت الاتحاد المسيحى الديمقراطى CDU فى مجلس النواب الألمانى إبان دورته التشريعية الأولى.

آنذاك خططنا لإصدار كتاب هايلر عن الصلاة في شكل موسع، ولكن لم يحدث أكثر من هذا، ولكنى ما زلت أحلم منذ هذا الوقت باستخدام المئات من الملاحظات التي جمعتها آنذاك يومًا ما في كتاب عن الصلاة الإسلامية، وذلك لأن هذا الموضوع يمثل – مثلما في كل دين – قلب الإسلام الحقيقي.

وقد أصبحت الموضوعات التى عالجها هايلر مثل الحب الحسى Eros والحب الإلهى Agape – اللذين يمثلان شكلى الحب فى الدين، فقط بعد عدة عقود – موضوعات حداثية. كنت أشترك وزميلى جولدمر Goldammer فى التدريبات حول هذا الموضوع، وكان الطلاب يتفكهون عندما يقرأون فى جدول المحاضرات: الحب الحسى والحب الإلهى: د.جولدمر ود. شيمل.

وكان موضوع "المرأة في الأديان" أحد الموضوعات المحببة لدى هايلر، وحول هذا الموضوع نشر أيضًا كتابًا لم يعد للأسف معروفً جدًّا، ولكنه كان يبذل نفسه دفاعًا عن ترسيم النساء كقساوسة، وقد أطلقنا عليه بحب لقب "شفيع عضوات هيئة التدريس". أما الأمر الذي ما زال يمثل لغزا باقيهًا بالنسبة إلى فهو: لماذا أصبح هو وكتبه غير معروفين بما يكفى، خاصة في المنطقة الأنجلوساكسونية، بينما أعمال الروائي العبقري مرثيا إليادا non plus ultra أي تعامل بوصفها أnon plus ultra أي "قمة مطلقة" في علوم الدين؟ مع أن هايلر ومن الناحية العلمية العميقة قد تفوق عليه بشدة، ولكن ربما حدث هذا بسبب طريقته الانطوائية أو بسبب جنوحه إلى التصوف أو بسبب دقته الألمانية التي تتجلى في آلاف الملاحظات، وربما تمثل السبب أيضنا وإلى حد ما في ميله إلى رؤية الرحمة والجمال الـشاملين في كل مكان، وتركيزه القليل إبان ذلك على الجانب المخيف والمروع للمقدس mystcrium tremendum، والذي ينتمي مثله مثال الشغف والفتالة fascinans إلى الدين. (وأحيانًا تبدو طيبته الكبيرة جدًا في تقييم رسائل الدكتوراه؛ مما أدى إلى زيادة حدة التوتر بينه وبين بولتمان). ولكن هايلر كان كذلك رجل الانسجام؛ فهو موسيقار وعازف رائع على البيانو، وعندما ظهر ديواني الغنائي "عذاب الناي" عام ١٩٤٨ لحنه بنغمات رومانسية، وكان يحب أن يغنيه.

وهكذا جاء عام ١٩٤٧، وتأقلمت "قطتنا الفارسية الصغيرة"، كما كان المؤرخ العجوز يسمى زميلته الشابة، بالكامل مع ماربورج، واعتادت كذلك على البنيات الاجتماعية لجامعة مدينة صغيرة. كانت توجد لجنة تسمى متقفون يساعدون مثقفين"، وكانت مجموعة الأعضاء تتكون في الغالب من البروفيس Prowis (والتسمية لأمى)، أي أرامل الأساتذة، اللاتي توزعن في أطراف المدينة مثل شبكة، وقد أصبحن كلهن "السيدة الأستاذة الدكتورة"،

مع أن الكثيرات منهن كن فيما سبق مجرد طباخات أو مدبرات منزل للسيد الأستاذ الدكتور. أما الوحيدة التى كانت عن حق أستاذة دكتورة فكانت لويزا برتولد، التى كانت متنبهة وباستمرار إلى أن لا تعنون البلاغات الرسمية للإدارة على "السادة" الزملاء فقط، وكانت بحق حريصة جدًّا على إضافة كلمة "الزميلات". (ما زلت أتلقى حتى اليوم أيضًا خطابات إلى السيد الأستاذ الدكتور أنًا مارى شيمل!). ومن لويزا برتولد تعلمت أيضًا الإجابة عن الملاحظة التى كثيرًا ما تقال للنساء الناجحات: "أخ، يا لها من خسارة، أن ليس عندك أطفال!"؛ فقد كانت تقول بكل بساطة: "أنا أحتاج شخصيًا إلى كل تركتى".

ومن ثم بدأ المرء مشروعات علمية جديدة: كان هانز فير Wehr الذى كان آنذاك أستاذًا للدراسات العربية فى إيرانجن، يواصل العمل في قاموسه "معجم اللغة العربية". وكنا نحن الزملاء الشباب نستخرج النصوص الحديثة ونبحث عن معان جديدة للكلمات، وكل معنى وجد جديدًا كان يدون مع مكان وجوده على ورقة، وكانت كل ورقة تكافأ بعشرة فينيجات، وقد جمعت من ذلك مائتي مارك!

كان صيف ١٩٤٧ حارا بشكل غير معتاد، أما بالنسبة لسيمنار هايلر فقد وجدت بالتأكيد بعض نقاط ذروة؛ حيث احتفلنا – على سبيل المثال – بعيد انقلاب الشمس (٨٩) عند إيركا شتويفساند Stoevsand بحفلة ليلة صيف حقيقية. كان على كل واحد أن يحضر شيئًا صغيرًا معه، ومن شم وجدت كمية متزايدة من الخبز ساعدتنا على الرقص حتى قرابة الصبح، و طالماكان هايلر يعزف وبلا كلل موسيقى رقصة الفالس (كون أن هناك أنواعًا أخرى من الرقص، فهذا ما لم يكن معروفًا لديه)، وكان اثنان من طلابنا قد أحضرا باقة من الياسمين من حديقة مهملة – لقد كانت حفلة لا تنسى. وبعد عشرة أيام احتفلنا بعيد الميلاد السبعين لهيرمان هيسمه Hesse. وقد دعا

هيلموت روكريجل Rückriegel الذي كانت لديه قاعة فسيحة، بعض الزملاء من دارسي الجرمانيات وأعضاء سمينار هايلر، وكانت الأغلبية منا تسمع للمرة الأولى عن "نئب البراري" وعن "رحلة الشرق". وكتبنا بافتتان خطاب تهنئة إلى هيرمان هيسه وهربناه بواسطة عسكري أمريكي إلى سويسرا. وقد أرسل صاحب فكرة الاحتفال، كولد Cold (وهو عالم أديان عبقري ولكن من الصعب ترويضه) ديواني "عذاب الناي" بعد عامًا إلى المبدع المبجل، وكذلك نصوصًا طبعها في مطبعته اليدوية في هولتسمندن. وقد جاءنا لسعادتنا الكبري جواب شكر، وأما أنا فلم أحصل فقط عام بعد آخر على الطبعات الخاصة الصغيرة، وإنما أيضًا على صورة جميلة بالألوان المائية موقعة من الخاصة الدي كتب في عام ۱۹۵۷ مقدمة لترجمة "كتاب الخلود" لإقبال. وفي هذا الوقت تعرفنا كذلك على أعمال بريشت Brecht، وكانت قصيدته وفي هذا الوقت تعرفنا كذلك على أعمال بريشت Brecht، وكانت قصيدته

كذلك وقع حدث بقى فى ذاكرتى لفترة طويلة؛ فقد أخبرنى إرنسست كونِل بزيارة خبير الفنون الإسلامية د.س. رايس Rice الذى كان مع الجيش البريطانى فى ألمانيا. وقد جاء يوم أحد، ولم يكن لدينا بالكاد ما نأكله، وكان يجب على أمى أن "تستلف" بعض البطاطس، ولكن سرعان ما اتصح أن الزائر كان قد أحضر فى سيارته الفولكس – فاجن بعض ما يؤكل ويشرب. ومن ثم جلسنا تحت الشمس وتحدثنا عن الفن وفنون الخط وعن الزخارف العربية، وقد اشتكيت آنذاك قليلاً من أنه لا يوجد حبر للرسم، وبعد أسبوعين جاءنا طرد صغير مع قصاصة تقول: "الأسود هو الحبر!" – أما البقية فكانت كريم بوند وما يشبه ذلك من الأشياء الغالية التى لم نرها من قبل. وقد سمعنا فيما بعد أن زائرنا ألمانى متخصص فى الساميات ذو أصل يهودى (رايش)، وأنه جعل حياة الكثير من المستشرقين الألمان سهلة بعض الشىء، وذلك بما يرسله من المواد الغذائية. وقد استمرت صداقتنا، وقد ساعدنى أثناء وزيارتى الأولى إلى لندن المحيرة، ثم هزنا وبعمق خبر انتحاره عام ١٩٥٧.

كان المرء يستطيع في منتصف أغسطس ١٩٤٧ أن يقرأ في الصحيفة خبرًا صغيرًا يقول مؤداه: "تم تقسيم شبه القارة الهندية - إلى الباكستان (غرب وشرق) وبهارات". ولأن هذا الاسم الأخير لم يكد يستعمل، وكان الجميع يسمى ذلك البلد الكبير "الهند"؛ فقد بقيت الباكستان لمدة طويلة في الظل ولم تكد تعرف. ومن كان يعرف شيئًا عن مأساة اللاجئين التي وقعت بسبب هذا التقسيم؟ لقد احتجت إلى وقت طويل حتى أدرك أن عاصمة الدولة المسلمة الجديدة هي كراتشي وليست دلهي كما كان يمكن للمرء أن يدلل تاريخيا؛ حيث كانت بمثابة القلب للهند المسلمة لأكثر من تسعة قرون. أما كون منطقة نظام حيدر أباد - حصن الثقافة الإسلامية في جنوب شبه القارة - كون منطقة نظام حيدر أباد - حصن الثقافة الإسلامية في جنوب شبه القارة حتمت سنة ١٩٤٨ من قبل الهند، وذلك لأنها - رغم حاكمها المسلم تنعين في المائة من سكانها مسلمون - وذلك بدعوى أنهم تحت حاكم شدوسي، فإن هذا يمثل أساس الاضطرابات القائمة في شبه القارة حتى هندوسي، فإن هذا يمثل أساس الاضطرابات القائمة في شبه القارة حتى اليوم.

وقد شهدت سنة ١٩٤٨ كذلك عملية الإصلاح النقدى، وبالتالى بدأت الحياة تأخذ طبيعتها بالتدريج، فالمحلات ملئت أثناء الليل بالبضائع، وكان كل شخص يشترى كل ما كان أو كانت يحلم أو تحلم به. وكذلك ظهرت قبل ذلك بقليل ترجمتى للرواية التركية "تور بابا: اللهب والفراشات" ليعقوب قدرى، وقد حولت دار النشر الذكية مكافأتى في اليوم السابق على الإصلاح النقدى. هكذا أدت دار النشر ما عليها في العقد، ولكننى حصلت على فلوس لا قيمة لها. وكذلك حدث شيء آخر قبل يوم أو يومين من الحدث الكبير؛ فقد أقيم أول مؤتمر للمستشرقين بعد الحرب في مدينة ماينتس، وقد نظم أيضًا من قبل هيلموت شيل الذي جاء من برلين إلى ماينتس بعد أن تغيسرت تصوراته التعلم، ولم تكن موهبته التنظيمية في ماينتس أقل مما كانت عليه أثناء

مؤتمرات المستشرقين في برلين. وقد شهد المؤتمر ذروت باختبار نبيذ الموسم في أوبنهايم، وأثناء محاضرة الحفل الرسمية، وكانت عن "صناعة النبيذ في مصر القديمة"، كان المحاضر قد بدأ يترنح قليلاً، ولكننا كعلماء جاثعين بحق تمتعنا بحفلة باخوسية (١٩٩) مع الموسيقي والرقص، وقد تعجب ريشارد هارتمان في الصباح التالي؛ لأن القليل من الناس فقط هم الذين ظهروا في مجالس الأقسام.

من خلال تأثير الأمريكيين تزايد الاهتمام بعلم الاجتماع. بالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين كان المؤلف العربى ابن خلدون (ت ٢٠١٦م) هـو المؤسس الحقيقى لهذا العلم، وحينما يقول المرء إنه مستعرب يقابل كثيرًا برد الفعل: "أوه، إذن فأنت تعرف ابن خلدون؟". وهكذا كان "يجب" على - بناء على اقتراح عالم الاجتماع الماربورجى ماكس جراف زولم Solm - ترجمة أجزاء من عمل ابن خلدون، وهو عمل يضطلع به المرء فقط عندما يكسون صغيرًا وشجاعًا جدًّا.

فى هذا الوقت قمت بالإشراف على أول رسالة دكتوراه فى حياتى المهنية. كانت صديقتى إنجس تدرس للدكتوراه فى الدراسات التركية، ولأنها كانت آنذاك مخطوبة أيضًا؛ فقد كتبت لها قصيدة تهنئة ينبغى أن تقدم نظرة سريعة على موضوعات الدراسات التركية:

إلى أولى بناتى الأكاديميات حينما قاربنا المغول مرة قبل مئات من السنين بشدة،

تحدث إلى البابا عالم كبير بحكمة:

"أسس إذن مدرسة لغات، حتى تعلمنا لغات الوثنيين، لنهديهم بطلاقة اللسان المبين. نريد أن نتقف الفتيات لغويًا، ثم نبعث بهم إلى المتوحشين، ونهبهم للقادة هناك زوجات، حتى يرى كل شخص فضائلهن ويبادر بتقليدهن..."

وللأسف لم تبعث المدرسة للحياة!

ومرت سبعة قرون،

قبل أن نحقق الهدف المزدوج! فكما تعلمت أن تضنى عقلك بلغات "النتار المتوحشين"، كذلك تفوقت بشكل آخر،

وتملكت قلبًا غريبًا.

حقًا – ليس فى رتبة ملك النتار، وإنما حقوقى فى ماربورج على نهر لان. ورغم ذلك يقترب اليوم

- بمناسبة الاحتفال المزدوج -

ضيوف كثيرون؛

فالترك من أعماق آسيا يأتون

بأصواتهم الفرحة العالية:

محمود الكشغارى<sup>(٩٠)</sup> يحمل بفخر عظيم

حكمته الكبيرة التي تثقل كاهله.

وبجانبه يقف الصبية الأوزبكيون،

الذين أدركوا أن للصوت قانونًا،

ويلوح الكاز اخيون بستراتهم

بينما يحرك الكار اكالباكيون (٩١) طواقيهم

وأثناء ذلك يفرغ التشوفاشيون(٢١)

حقائب سفرهم المملوءة جدًّا:

لبن وسمن وجبن وبيض كثير

وينظر الكراتشيريون

الذين جاءوا لوقت قصير

مع البرجبالكاريين

إلى ذلك بدهشة.

وفى الزاوية وقف بعض الشوريين،

النين يشعرون

بأنهم في الضجيج مفقودون،

وذلك حتى احتفلوا مع الطآبين (٩٣) الآخرين بكل متعة بالخطوبة أيضًا. حتى المنتسب لآل عثمان الذى عادة ما يُهان يلوح للتهنئة بعلمه الهلالى، وجاء القير قيزيون مفتونين

من وطنهم المغطاة سهوله بالثلوج البيضاء.

ومثلهم تقريبًا كان التركمان،

الذين جاءوا لتهنئتك بشوق وحنان.

وكذلك اقترب الياقونيون والدولجانيون

والنتار والبشكيريون والكومانيون،

الكار ايميون والكيبتشاك والأويغوريون –

وكل الذين مروا

من بلاد الترك مرة! -

أخ، المهنئون كثيرون جدًّا!

وإليك أخيرًا التهنئة الأكثر قلبية من

## جميلة

ثم انفتح العالم وجاء ضيوف كثيرون من الداخل والخارج إلى ماربورج، وكان المرء يلتقى في بيت هايلر بالعلماء الكبار مثل جيراردوس

فان دير لوف Leeuw ويواخيم فاخ Wach وكذلك امتلاً سجل الزوار بأسماء أغلب المستشرقين الألمان. أتذكر فيلهلم جونديرت Gundert الذى حرر مع Schubring ومعى الأنطولوجيا الجميلة "شعر السشرق" كولتر شوبرنج des Ostens والتى حُققت بحماسة من قبل هربرت ج. جوبفرت Göpfert الذى رافقنى وباستمرار على طريقى الأدبى. كان جونديرت، أحد أبناء عمومة هيرمان هيسه، مختصا بجزء الشرق الأقصى من الكتاب، وكان قد عاش فى اليابان فترة طويلة، حتى إنه أصبح يابانيًّا تقريبًا؛ فهو رقيق، ومتحفظ، وضاحك، وكنا نسميه "الرجل الأرزى الصغير". ومما لا ينسسى كيف ترجم إبان زيارة سوزوكى محاضرته عن البوذية اليابانية أمامنا. وفى النهاية أعطى سوزوكى جونديرت لطمة فردها البوذية اليابانية أمامنا. وفى النهاية أعطى سوزوكى جونديرت لطمة فردها إليه مرة أخرى، وبابتسامة انحنيا أمام المستمعين. وقد نمت صداقة جميلة مع مذا العالم الحكيم. لو حدث هذا اليوم كنت سأسهم فى مثل هذه الانطولوجيا بأضعاف ما أسهمت به من الأشعار العربية والفارسية والتركية، ولكن كان بأضعاف ما أسهمت به من الأشعار العربية والفارسية والتركية، ولكن كان

وبعد قليل جاء أيضًا الضيوف والطلاب الأجانب إلى ماربورج، وكان أول تركى درس هناك هو نديم الذى كان محبوبًا جدًّا كلاعب كرة قدم أكثر منه كطالب مثالى، وكذلك جاء نيازى ونعيمة باديملى – وماذا كنا نستطيع أن نفعل فيما بعد فى أنقرة دون الضيافة الودودة والفياضة لعائلة باديملى؟ ومن خلال حكايات نصرت عن "خالته المتصوفة" تعرفت على أسرة متحفظة جدًّا، ستفتح لى فيما بعد الطريق إلى معرفة سميحة أويفردى Ayverdi. ثم أضيف بالضابط الأمريكي جيم بيابودي، الذي كان يريد تعلم العربية لديًّ عنصر جديد إلى حلقة هايلر. ومن خلاله عرفت شيئًا عن أسر البحارة في بوسطن القديمة، وحينما تلاقينا مرة أخرى بعد عقدين تبين أنه ينتمسي مثلسي إلى

الهارفارد هاوس (<sup>٩٥)</sup> نفسه، ولكنه في ماربورج وأثناء الاحتفال الهايلري بنيكلاوس كان يمثل نيكلاوس الكريم جدًّا، وكان يفعل هذا بلبس ملابس هايلر الدينية.

كذلك لا بد لى من أن أشير إلى شخصية أخرى غريبة زارت ماربورج هي إلزا صوفيا فون كامب هوفينر Kamphoevener، التي دعوتها لإقاء محاضرة، وذلك لأن حكاياتها الجميلة المحميلة An Nachtfeuern der أي "بجوار نار ليل قافلة الحريم" (٢١٩) كانت آنذاك من أكثر الكتب رواجًا. بالطبع كانت النواة التركية الحقيقية للحكايات صغيرة جدًا، الكتب رواجًا. بالطبع كانت النواة التركية الحقيقية للحكايات صغيرة جدًا، حتى إن مستشرقي التخصص هاجوا للأمر، ولكنها حين تحكى ينسي المرء كل شيء ويندمج في الحكايات. وفي ماربورج تحدثت المرأة الضخمة جدًا في بيت أمريكا أمام اتحاد النساء الإنجيلي - لسوء الحظ! - عن "الحياة في بيت أمريكا أمام اتحاد النساء الإنجيلي - لسوء الحظ! - عن "العياة في متحائز باندهاش وفزع متتاميين إلى دفاع المؤلفة عن الحريم في صدرخات العجائز باندهاش وفزع متتاميين إلى دفاع المؤلفة عن الحريم في صدرخات أن يصبحوا صغارًا جدًا!". وقد شهد الأمر ذروته في ملحظتها التالية: أذ يترى أن يعتوا بالتقليل من قيمة الرجال: "لا بد مدن أن يصبحوا صغارًا جدًا!". وقد شهد الأمر ذروته في ملحظتها التالية: أذ ترى مدة جميلة، تزينها، وتعطرها، وتقول لها: امنعي هذا المقزز العجوز لأطول مدة ممكنة عن جسدي!".

ولم أعرف من ثار وسخط على أكثر من الأخر، السيدات البروتستانتيات أم الرجال الثلاثة الذين كانوا مصروعين تمامًا.

وفى هذا الوقت أيضاً صدر الأمر باستحداث درجة دكتوراه فى تاريخ الأديان (Dr. sc. rel.) وبذلك تمكنت الكنيسة الإنجيلية فى كورهيسن - فالديك من تحقيق إحدى أمنياتها التى كان يفصح عنها بصورة مستمرة منذ أيام رودولف أوتو. وقد أصر هايلر على أن أكون الأولى التى تحصل على هذه

الدرجة، ومن ثم تقدمت بعمل حول "مصطلح الحب الصوفى فى الإسلام". وقد رأى بولتمان أن العمل ليس طريفًا جدًّا، وهذا ما يمكن الآن فقط أن أوافقه عليه. وقد وقعت بين الزملاء الكثير من المشاحنات حول نيل هذه الدرجة، غضب شديد، وكثير من الأحداث التى تبدو عجيبة ومثل كسور القدم التى لا جابر لها، حتى إننى - وبعد كل هذا الغيظ - لم أفكر مرة في أن كلية اللاهوت سوف تحتفل وبأجمل طريقة فى مايو ٢٠٠١ باليوبيل الذهبي لرسالتي للدكتوراه، ولأجل هذا فإننى شاكرة؛ فهذه الدكتوراه لعبت دورًا مهمًا لرسالتي للدكتوراه، ولأجل هذا فإننى شاكرة؛ فهذه الدكتوراه لعبت من قبل وحاسمًا فى مسارى المهنى اللاحق. أما كون هذه الدرجة قد ألغيت من قبل الكنيسة بعد ثالث دكتوراه، وذلك حتى لا يتمكن طالب ليس مسيحيًّا من الحصول على درجة دكتور من كلية اللاهوت الإنجيلي، فإن هذا مما يناسب هذا السيناريو غير المعقول.

وقد ظهر أن لويزا برتولد بتحذيرها من الرجال كان لديها حق، حينما عاق بعض الزملاء ترقيتى عام ١٩٥٣ إلى درجة أستاذ خارج الهيئة (منتدب)، ولكن هذا كان يعنى فقط سنة تأخير، وإن كانت حياتى قد أخذت تتحول تحولاً مغايرًا تمامًا.

## السويد، لأول مرة في الخارج

كانت مارتا تام جونليند Tamm-Götlind، وهي رائدة سويدية مكافحة لأجل ترسيم النساء قساوسة من بين الزائرين الكثر الذين وفدوا على هايلر، وقد دعتني في عام ١٩٤٩ لزيارتها وللمشاركة في مؤتمر "السلام والحرية" في ستوكهولم. هذا جميل وطيب، ولكن السماح بالسفر جاء بعد يوم فقط من انتهاء المؤتمر، وذلك لأن الأمريكيين رأوا في منظمة السلام والحرية حركة دعائية شيوعية، ولا ينبغي أن يكون لأحد ممن يقيمون في القطاع الدي يحتلونه صلة بها. أخيرًا جلست في القطار المتجه إلى الشمال، ووصلت بعد

بعض المغامرات إلى مدينة أودفيلا على الشاطئ الغربي للسويد، ومن هناك نقلنى مركب إلى بوكنيس. وعلى الجزيرة قضيت عشرة أيام جميلة حسنت فيها لغتى السويدية ذات الطابع التيولوجي من خلال الكلمات المفيدة مسن الحياة اليومية؛ ففي كل صباح كان ينبغى على أن أذهب إلى الساطئ لأتبضع. وقد وجد الكثير من الحوارات الجذابة حول التيولوجيا والحركة النسائية. أما حصول مارتا قد فيما بعد في عيد ميلادها التسعين على الدكتوراه الفخرية من جامعة أوبسلا، فهذا ما استحقته عن جدارة بكل تأكيد.

ثم سافرت من الشاطئ الغربى عبر جنوب السويد إلى ستوكهولم، وسمح لى بأن أسكن لمدة أسبوعين فى سيجتونا شتيفتلسا، وهى دار نقاهـة تخص الكنيسة السويدية. كنت أشعر فيها بأننى غير مستريحة بعض الشىء، وذلك بسبب كل هذا الترف الذى يُغدق علىّ. ألم يكن من الممكن على الأقل أن أجعل نفسى مفيدة بمحاضرة ما؟ لكن لا، كان على أن أستمتع بهذا كما شرح لى أسقف ستوكهولم مانفريد بيوركفست Björkquist، الذى كان إنسانا لا يُنسى؛ فهو طويل رشيق، ورجل دين ذو جاذبية حقيقية.

ثم كانت أوبسالا، حيث عشت لحدى صحيقة لمارتا كنت أزور الكاتدرائية الضخمة بشكل منتظم، حتى أستمتع بالخطب الرنانة وأسعد دائمًا برؤية صورة القصر القديم الذي يرتفع قبل السماء الصافية مثل الزجاج النقى. وفي وسط العلماء الكبار الكثيرين كنت أتصور أننى في حلم، وهل رأيت مرة مائدة غذاء مملوءة بالأشياء النفيسة كتلك التي رأيت عند البرفوسور سيترستين Zetterstéen الذي تعرفت على مؤلفه حول تاريخ المماليك إبان دراستى؟ بالطبع قمت بزيارة جيو فيدنجرين Widengren مؤرخ الأديان الذي اتهمنى بداية بالذنوب السياسية لأستاذي المبجل شيدر، والتي لم تكن معروفة لى، ولكنه أصبح فيما بعد صديقًا، وتمكنت من العمل معه بصورة طيبة في "الجمعية الدولية لتاريخ الأديان". كان فيدنجرين فارساً

كبيرًا فى الدفاع عن الله؛ ولذلك حملت مقالتى حول تربية الروح فى الكتاب التذكارى المهدى إليه عام ١٩٧٠ عنوان "فقط حصان جموح...". كانست أبحاثه ذات طبيعة مختلفة تمامًا عن أعمال هايلر التى تتجه إلى التصوف، وكانت الألسنة الشريرة تصفها بأنها "جيولوجيا".

ولكن اللقاء المركزى والأهم كان مع هنريك س. نويبرج Nyberg الذى كنت مفتونة بأعماله منذ فترة الدراسة. لقد كان أحد أوائل المستشرقين الأوروبيين، إن لم يكن أولهم، الذين قدموا شرحا للكتابات المعقدة للحكيم الكبير ابن عربى، أما كتابه الرئيسى حول "ديانات إيران القديمة" فقد ترجمه شيدر، وفي بيت نويبرج المضياف تقابلت مع ابنته زيجريد والتي ربطتني معها منذ تلك الأيام صداقة دائمة استمرت حتى الآن لأكثر من نصف قرن. كنت معجبة بأسلوبها اللامع في السويدية والإنجليزية والألمانية. ولأنها تزوجت بعد قليل بالدبلوماسي الألماني هانز (جون) كاله (وهو على كل حال ابن لمستشرق)، تتقاطع طرقنا بصفة متكررة – في بون وهارفارد والسويد، ولا ينبغي أن ننسي أصدقاءنا المشتركين في باكستان والهند.

ولكن أكبر حدث إبان هذه الزيارة الأولى من ضمن زيارات عديدة لأوبسالا كان اللقاء مع قرينة الأسقف، أنا زودربلوم، أرملة ناثان زودربلوم التي كانت تسكن في مبنى برج قديم قريب جدًا من كنيسة الكائدرائية، وكان يُسمح لى بصفة متكررة بالذهاب إلى السيدة العجوز لأحكى لها عن فريدريش هايلر وعن تاريخ الأديان. وقد تصادقت مع إحدى حفيداتها (رزقت أسرة زودربلوم عشرة أطفال، ثلاث منهم بنات كن جميعًا متزوجات من أساقفة الكنيسة السويدية اللوثرية). وكذلك سمح لى بأن أشارك العائلة في الاحتفال بعيد الميلاد التاسع والسبعين لهذه السيدة المبجلة ذات العيون المشرقة.

وبذلك كانت أول إقامة لى فى الخارج حدثًا مؤثرًا من كل النواحى. القيت عدة محاضرات، بل وحصلت على مكافأة صغيرة، وكانت هذه فرصة رائعة لأن أشترى شيئًا، وذلك لأننا لم نكن نمتلك عملة أجنبية، وهكذا استقرت القبعة التى كنت أحلم بها فى حقيبتى التى كانت ترداد استلاء بالملابس المهداة إلى .

كثيرًا ما كنت أعود إلى السويد، وخاصــة إلــى ســتوكهولم وإلــى جوتبورج، ولكنني لم أحلم مرة بأن أحصل على الدكتوراه الفخرية من كلية لاهوت أوبسالا. لقد كانت زيجريد هي التي أخبرتني تلفونيا في بداية عام ١٩٨٦ بالخبر المفاجئ تمامًا. وفي نهاية مايو كان الوقت قد حان: دكتــوراه فخرية سويدية هي إلى حد ما شيء احتفالي جدًّا؛ فقبل الحفل يجرب المرء الطوف وقبعة الدكتوراه (التي تبدو مثل قبعة ركوب الخيل النسائية). يرتدى الحاصلون على الدكتوراه الفخرية في الآداب إكليلاً من الغار، شم يتدرب المرء على طقوس الحفلة، كيف يخطو في قاعة الاحتفالات، والانحناء، والدوران إلى قاعة المحاضرات، وباختصار لقد كان الأمر مثيرًا. وفي كلية اللاهوت تم تكريمي أنا وكورت روه Ruh. ولم يكن أحد آخر أحــب إلــيّ ليكرم معى أكثر من هذا العارف الأكثر تعمقًا في التصوف الألماني في العصور الوسطى! ثم وجدت نفسى على السلم الخارجي إلى جوار بطرس غالى، وزير خارجية مصر الأسبق. وفي المساء كان طعام العشاء الفخرى في القصر، وقد طلب منى أحدهم أن أقوم بالقاء كلمة شكر المكرمين الأجانب، ومن العجيب، حتى بالنسبة إلى، أننى تمكنت من أن ألقي كلمة سويدية - إنجليزية - ألمانية، ثم تمتعت بالمساء الذي كان مرافقًا بالموسيقي - لم تكن "موسيقى كالسيكية أكاديمية"، وإنما موسيقى مسلية عالية القيمة -وكان من بين هذا قطعة Old Man River. وقد بقيت أوبسالا منذ هذه الأيام في ذاكرتي بوصفها بحرًا من زهور الليلك التي تتشر عطرها في كل مكان. ألم يكن هذا هو عطر المقدس؟!

## هولندا، بلد مؤرخي الأديان

من بين الزائرين الذين قابلتهم في بيت هايلر كان أيضاً جيراردوس فان دير لوف، مؤرخ الأديان المعروف من جرونينجن، والذي قرأنا بإعجاب مقدمته في ظواهرية الدين. وقد ذكر أنه من المزمع إقامة أول مؤتمر دولي بعد الحرب لتاريخ الأديان في أمستردام في عام ١٩٥٠، وذلك أيضاً حتى يعلن عن تأسيس "الجمعية الدولية لتاريخ الأديان" (IAHR). قصد مغر، ولكن كيف سيستقبل الهولنديون المعاصرون الكثير من الرملاء الألمان بهذه السرعة بعد الحرب؟

ولكن لم نكن نحتاج إلى مثل هذا التردد. لقد مر المؤتمر في جو من اللطف والمؤانسة العاليين. وبسبب نقص العملة الأجنبية تـم إسكاننا لـدى عائلات هولندية، وقد أوكل أمر تسكيني - لأجل إطراب السزملاء - السي مديرة بوليس الآداب التي اهتمت بي كأفضل ما يكون. أما المؤتمر نفسه؛ فياله من حدث، خاصة حين تتحول أسماء كثيرة جدًا من أهل التخصص إلى أناس يسعون! كان هناك كارل كيرينوى Kerényi المتخصص المجرى في ميثالوجيا العصور القديمة، وكذلك جيرشوم شوليم Scholem العارف المتعمق في التصوف اليهودي (الكابالا). وقد تصادقنا بعد خمس سنوات إبان مؤتمر روما، حينما كنت أعمل في أنقرة، وذلك لأنه كان مهتما بجماعة الدونمة الغريبة التي تعيش بالدرجة الأولى في سالونيكي، وهم أتباع "المنسيح المزيف" زاباتاى زيفى Zwi (١٦٢٦-١٦٧٦) الذى تحول فى السجن التركى قرب نهاية حياته إلى الإسلام وتبعه في هذا أتباعه. ورغم أن الدونمة مكروهون من قبل المسلمين شديدي الندين، فإنهم طوروا لونّا مــن الــورع الصوفى المثير جدًا للاهتمام، وهم يستخدمون - بكل سرور - قصائد المتصوف الأناضولي يونس إمره، ويمزجون ذلك ببقايا الموروث اليهودي لديهم. وكان شوليم يعمل آنذاك على كتابة ترجمة لزاباتاي، وكان كتابًا مكتويًا بير اعة مثل بقية أعماله. وكان هناك أيضا العلامة البشكيرى زكى وليدى طوغان المتخصص فى الدارسات التركية، والذى كان رئيسًا لدولة بشكيرستان حينما استقلت لوقت قصير - بعد الحرب العالمية الأولى، وكان يعمل - بعد إقامة طويلة فى ألمانيا - فى إستانبول، وقد قام بدعوتى إلى الطعام، وكذلك حتى يصقل نص محاضرته. وبعد تتاول الطعام وضع طقم أسنانه فى علبة مع الملحظة المقتضبة "إنه يؤلم!"، ولكن هذا لم ينل من علمه ولا من فكاهنه شيئًا.

تمثلت ذروة المؤتمر - بالنسبة إلىّ - في اللقاء مع لويس ماسينيون الذي قرأت عمله الضخم عن الحلاج بمشقة كبيرة وافتتان عظيم إبان فترة دراستي. وقد أحضرني هايار إليه، وبينما كان العالم يلح على بالقول بلطف وبأسرع فرنسية ممكنة وقفت أمامه في اضطراب مُخرس. لم يحدث قبل أو بعد هذا أن التقيت إنسانا له مثل هذه الشفافية المشعة، كأن حب الحلاج لله، وشوقه للحب الإلهي وللرحمة، وكذلك معرفته بضرورة قبول الألم، قد تركز في وجهه النحيف حلو التقاسيم وفي عيونه كذلك. ولم يكن ماسينيون الباحث العلمي للتصوف الإسلامي فقط، وإنما كان دائمًا مدافعًا - أيضًا في الأخطار - عن المضطهدين (على سبيل المثال الجزائريين). وقد أرسلت إليه فيما بعد نصوصنا حول حياة الحلاج المستمرة في أشعار الشعوب الإسلامية المختلفة، وبخاصة في شبه القارة. وفي عام ١٩٥٧ تقابلنا مرة أخرى إبان موتمر المستشرقين في ميونخ، وجلسنا مصادفة معًا إيان محاضرة للمستشرق الميونخي فرانز بابينجر Babinger تحدث فيها عن المزار المقدس الأصحاب الكهف في الأناضول، وكان - أي ماسينيون - يزفر بين حين وآخر: " Cet "homme ne croit pas, il ne croit rien! أي "هذا الإنسان لا يؤمن، لم يؤمن قط!"، وذلك لأن معالجة موضوع أهل الكهف، الذين يتمنهم غالبًا، من وجهة نظر تاريخية نقدية فقط، بدا له نوعًا من التدنيس وانتهاك الحرمة. وبعد عام تقابلنا مرة أخرى في اليابان إبان مؤتمر مؤرخي الأديان في نهايــة صــيف

190٨. وكان حديثنا الأخير في مصعد مزدحم في فندقنا في طوكيو عن "وردة المتصوفين" rosa mystica، الوردة كرمز الجمال والمجد الإلهيين، ونلك كما ظهرت في في الأعمال التي اشتهرت الأول مرة بفضله المتصوف الشيرازي روزبهان البقلي (١٩٠٠). لم نكن نلاحظ الضيق في المصعد – لقد اصطحبني إلى عالم روحي سام، وهكذا بقي في ذاكرتي: إنسان يكاد يكون مقدسًا، أجل، قديس حقيقي.

وفي أمستردام أعيد تأسيس "الجمعية الدولية لتاريخ الأديان"، وبــذاك أصبح لدارسي الديانات منظمتهم الخاصة التي امتــدت بــبطء مــن العــالم الأوروبي إلى أمريكا أولاً ثم إلى الشرق والجنوب. وفي عام ١٩٥٨ وجد في اليابان مؤتمر بيني ذو قيمة كبرى، وقد اشترك فيه وبنشاط كبيــر الأميــر مكانًا ميكاسا – الأخ الأصغر للقيصر. وفي عام ١٩٦٠ كانت مــاربورج مكانًا للمؤتمر. ثم تقابلنا في ستوكهولم عام (١٩٧٠) وفي لاتكستر عام (١٩٧٥). وانتمرنا في سيدني في عام ١٩٨٥، وفي عام ١٩٩٠ عقد المــؤتمر للمـرة وائتمرنا في سيدني في عام ١٩٨٥، وفي عام ١٩٩٠ عقد المــؤتمر للمـرة الثانية في روما. لقد أحببت هذه اللقاءات، ولكنني لم أحلم مرة بأنني سأختار في فيننيبيج عام ١٩٨٠ رئيسة للجمعية – وكنــت بــذلك أول ســيدة وأول متخصصة في الدراسات الإسلامية. وفي مؤتمر رومــا عــام ١٩٩٠ كــان وداعي لرئاسة الجمعية، وكذلك للاشتراك النشط في مؤتمر اتها. لقد تغيــرت المناهج والمثل العليا لعلم الأديان بشدة؛ فالتركيز الآن بالدرجة الأولى علــي "العلم"، وهذا يعني على النظرية وعلى علمي النفس والاجتماع ، بينما قــل التركيز على فلسفة الدين.

بعد حوالى سنتين من مؤتمر أمستردام دعيت للاشتراك فى موتمر ينبغى له أن يهتم بالتصوف والغنوصية فى أودالو بالقرب من أمرسفورت. لقد كان الوقت الذى اتصلت فيه الملكة بوليانا أثناء بحثها عن علاج لابنتها الصغرى بالمعالجة جريت هوفمانس، وحفزت لمؤتمر يتناول الموضوعات

الباطنية، وكانت المجموعة المدعوة عجيبة؛ فمن الشخصيات المعروفة ما زلت أتذكر فقط جيل كويسبل Quispel المتخصص الكبير في الغنوصية، أنا شخصيًّا تحدثت مرة أخرى – وكيف يمكن أن يكون شيئًا آخر – عن مولانا الرومي. لقد كان حدثًا، رؤية الملكة مضيفة ودودة ومعتنية؛ فهي لـم تكـن تتحدث فقط بنشاط واهتمام مع المتحدثين والضيوف ، وإنما اهتمـت أيسضا براحة الجميع، وكم كانت تقدم الشاى بطبيعية وتحمـل طبقًا عليـه كئـوس الشرى لتكريم أحدهم في عيد ميلاده.

وفيما بعد زرت هولندا أيضًا مرات كثيرة. وهناك - على سبيل المثال - ألقيت في عام ١٩٧٣ محاضرات لجماعة عنايات خان الصوفية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعمائة لوفاة الرومسى، وآنذاك عرفت أن السيدات النبيلات المفتونات بالرومي لا يعرفن تمامًا أنه كتب بالفارسية. وهي تجربة جعلتني أسيء الظن فعلاً في الكثير من المتصوفين الغربيين، وقد تعمق هذا الارتياب بشكل أكبر في الولايات المتحدة، شم أصبح هذا الارتياب في منتهى الشدة حينما أغرقت مؤلفات إدريس شاه السوق، وهسي مؤلفات جعلت من البحث الصوفي الذي يتطلب الصرامة تصورا حياتيًا مائعًا ومائلاً للحلوة وسهلاً قريب المنال لكل إنسان.

كذلك جئت من أجل محاضرات من نوع مختلف إلى أو ترخت وليدن، وهما جامعتان يعتنى فيهما بالدراسات الاستشراقية منذ مئات السنين. أتــنكر بصفة خاصة ج.م.س. باليون Baljon في ليدن، وهو أحد العلماء القلائل الذين وهبوا حياتهم لدراسة الإسلام في الهند ولدراسة المصلح الديني الكبير أحمد سرهندي (ت ١٦٢٤م)، وعرق قبل كل شــيء بــشاه ولــي الله (ت ١٧٦٢م).

أما رحلتى الأخيرة إلى هولندا فكانت لمؤتمر عقد في أوترخت حول "التصوف وناقديه"، وهو الذي اشترك فيه عدد من العلماء الممتازين من

مختلف أنحاء العالم. وكان هذا في بداية مايو ١٩٩٥، وكان قد أعلن منذ وقت قصير أنني سأمنح جائزة السلام التي تمنحها بورصة تجارة الكتب الألمانية. وكانت القناة الأولى في التليغزيون الألماني ARD تريد أن تصور معى، وهكذا سافرت إلى هيلفرسوم حيث تمت محاورتي. سآتي فيما بعد إلى المطاردة التي تبعت ذلك (انظر ص ٤٣٠ وما بعدها). لقد حمل المؤتمر على ما يبدو العنوان الصحيح والملائم: "التصوف وناقديه"، ولكن لم يكن لهولندا دخل في هذه الأحداث.

### سويسرا، تجارب روحية

كانت الدعوة إلى أسكونا إحدى نتائج مؤتمر أمستردام، ولكن ليس إلى مؤتمرات حلقة إيرانوس Eranos التى كنت أقرأ نتائجها بافتتان حينما كنت طالبة، والتى دعيت إليها فقط بعد عدة عقود، وإنما دعتنى إلى هناك أسرة هولندية – ألمانية، وهكذا سافرت لأول مرة عبر بازل وجوتهارد إلى أسكونا. وصلت إلى هناك، تسلقت سلالم منحدر تبدو وكأن لا نهاية لها حتى وصلت إلى الكاسا رانجيلا؛ حيث نعمت بمأوى فاخر لأسبوعين كاملين، وهو ما كان ولكن للأسف كانت سيدة المنزل الممتلئة تقوم بصيام استشفائى، وهو ما كان شاقًا إلى حد ما بالنسبة إلى امرئ لا يملك نقدًا أجنبيا، ولا يستطيع شراء أكل المطاعم.

ولكن فى مقابل ذلك وُجد غذاء فكرى وافر؛ فلأول مرة أتقابل مع زميلى من بازل فريتز ماير Meier الذى برهن منذ أول منشوراته على معرفته المتعمقة فى التصوف الإسلامى. كان صغير الجسم رقيقًا وينظر متفحصًا بعيون زرقاء نافذة إلى الزميلة الشابة حتى ليبدو أنه قد استساغها، وقد زرنا وزوجته آنذاك، التى كانت من أتباع يونج النشيطين، رونكو، مكانًا رومنتيكيًّا بجوار أسكونا، حيث يقوم الرسام لين Lenne ومنذ وقت طويل

ودائمًا برؤى جديدة برسم الجبل ذي الشكل الجميل الواقع على الصفة الأخرى للبحيرة. وقد التقينا في ظهر أحد الأيام، حينما كنت أتمشى وحيدة وتائهة بعض الشيء في ميدان المدينة، وسألنى العالم الزميل بود: "هل يُسمح لى بأن أدعوك إلى واحد كاساتا (١٠٠٠)؟". ولم أكن أعرف بالتحديد ما هي الكاساتًا، ولكنى وجدتها شيئًا ممتعًا جدًّا. وكانت هذه هي المرة الأولى من عشرات المرات التي دعاني فيها فريتز ماير وقد نمت بيننا مع الوقت صداقة رائعة استمرت حتى وفاته. وكم من مرة وقف في محطة قطارات بادن حينما آتى إلى سويسرا لأى سبب (وكان يوجد الكثير، بالدرجة الأولى المحاضرات)، وكم من مرة كان يصطحبني إلى أحد المطاعم الجميلة، سواء أكان ذلك في سويسرا أم في إيران؛ حيث كنا نرى بعضنا البعض أحيانًا في المؤتمرات؛ فماير الذي يراه كثيرون بوصفه متكبرًا كان رجلاً متضلعًا وعلى علم واسع بعيد الأغوار يبغى الكمال، وهو فيلول وجي من الدرجة الأولى؛ ولكنه أيضنا وبالدرجة نفسها متمكن فلسفيًا وتاريخيًا. كان يعرف المخطوطات النادرة، وأدق قواعد العربية والفارسية، ويطلب من تلاميذه عملا مطلق الإتقان عند دراسة النصوص - وبصفة خاصة الصوفية - التي يعملون عليها في التدريبات. كان لا يقف على الإطلاق أمام المسائل اللغوية الصرفة، والتي تعد ضرورة أساسية لفهم نص ما، وإنما ينتظر أيضا وجهة نظر تاريخية متقنة. ولم يكن لكل إنسان أن يحتمل نظراته المتفحصة. وقد تميز بنشاط شديد ممتزج بذوق لغوى من أرق ما يمكن، وهكذا استطاع على مدار حياته الطويلة أن يعيد إلى الحياة شخصيات المتصوفين الكبار في وسط آسيا، وأن يعقد في كل ترجماته روابط عرضية واسعة مع أدق البروزات المنتوعة في الثقافة الإسلامية. ومن كان يستطيع غيره أن يعالج مشكلة البهجة والغبطة لدى المتصوفين الأوائل؟ ومن له أن يحلل التجارب الصوفية - الحسية المعقدة إلى ما لا نهاية لوالد مولانا الرومى؟ وبالإضافة إلى ذلك كان، حينما يريد أن يستريح من عمله، ذواقة للأطعمــة الممتــازة

وللنبيذ الجيد وللموسيقى، تمامًا مثلما يعرف ويحب المشاكل المعقدة للنحو والشعر الفارسيين. لقد كنت شاكرة أننى لم أعرف الجانب الصارم الذى كان يخشاه الزملاء والطلاب، وإنما جانب الإنسان الفرح المضياف الذى قال مرة أثناء رؤيته لعربة أطفال: "فى كل مرة حين أرى طفلاً صغيرًا، فإننى أفكر: يالك من سعيد؛ لأنه ما زال أمامك الكثير من الأشياء الجميلة!". وكانت وفاته كما تمناها: ففى العاشر من يونيه ١٩٩٨، وفى طريق العودة من حفلة صغيرة بمناسبة عيد ميلاده السادس والثمانين، خارت قواه فى الطريق إلى البيت وتوفى وفى يده باقة من الزهور.

كذلك توجد شخصية أخرى تعرفت عليها عام ١٩٥١ فى أسكونا، رودولف بانفيتس Pannwitz، الفيلسوف الذى عاش فى يوغسلافيا لفترة طويلة، وكان يعيش آنذاك مع زوجته بالقرب من أسكونا فى شقة قليلة الأثاث إلى حد لا يوصف. هذا الرجل ذو الجمجمة حادة الزوايا أثر فى بعمق، كنت أنصت دون أن أتنفس إلى كلماته التى ينطقها بصوت عال مفاجئ. لم أسمع مرة عرضا واضحا للمشاكل الفلسفية مثلما سمعت منه آنذاك. وكذلك فإن كتبه أعجبتنى، أنا التى ليست بالفيلسوفة، وذلك بسبب وضوحها. ولأننى محمد آنذاك كنت قد بدأت العمل على الشاعر – الفيلسوف الهندو باكستانى محمد إقبال، فقد تبادلنا بشكل مكثف الخطابات التى تحول بانفيتس إبانها إلى معجب بإقبال، ورأى – وهو الذى تتلمذ على أعمال نيتشه – فيه أفضل مفسر لنيتشه وذلك مقارنة بأغلب المفكرين الأوروبيين.

بعد لقائنا في أسكونا وصلنى منه خطاب عرفنى فيه بأحد أصدقائه "وذلك حتى ترين أية فاكهة عجيبة تنمو على شجر الصنوبر الألمانى الشرقى". هذا الصديق كان هانز مينكه Meinke، المدرس في مدينة كونيجس - فوستر - هاوزن، والذي ينتمى إلى مدرسة أوتو تسور ليندا، "قارون" (١٠١). وقد أعلن عن نفسه أولاً من خلال فستان خاطه بنفسه وطرزه

وبعثه إلى، والشيء الغريب أنه ناسبني بشكل ممتاز، ولكن لم يكن حزام القطيفة المطرز، والأعمال الفنية الأخرى هي فقط التي وصلتني من شرق ألمانيا، وإنما وصلني أيضًا كتابان مركزيان بشكل مطلق بالنسبة لي، وهما أشعار إقبال الفارسية "رسالة الشرق" و"كتاب الخلود" اللذين كونا الأساس لمكتبتي المتتامية باستمرار عن إقبال. تقريبًا في عام ١٩٣٠ ترجم مينكه - بناء على الترجمات الإنجليزية - عددًا من أشعار إقبال إلى الألمانية شعرًا، وقد أرسل ترجمته المكتوبة بخط زخرفيي جمييل إليي اليشاعر -الفيلسوف في الأهور؛ حيث يستطيع المرء رؤيتها الآن في متحف إقبال. وقد أرسل إقبال ديوانيه كشكر إلى ألمانيا. ولأن مينكه لا يعرف الفارسية، فقد وصل الديوانان - لسعادتي الكبرى - إليَّ. ومن هنا بدأ تراسل نشط بينيي وبين هانز مينكه، كان يرسل إلىّ بأشعاره التي نشر جزءًا منها تحت اسـم "مارلين" أو بتلك التي يرسلها فقط إلى أصدقائه في دفاتر جميلة التجليد ومزينة بروائع من فن الخط. كتابه الكبير الذي يضم ترجمته الشعرية الحرة لمو لانا الرومي، والذي أهداه إلى اسمى وأرسله إلىَّ مجلدًا بغــلف نحاسبي نقشه بنفسه بمنتهى الروعة، يذكرني به بشكل يومي وبالأيام التي قيضاها و أسر به لديِّ في أنقرة وقونية فيما بعد.

أصبحت أسكونا بعد سنوات كثيرة مهمة فى حياتى، وذلك حين دعيت عام 1991 إلى الاشتراك فى مؤتمر حلقة إيرانوس الذى يعقد هناك منذ عام 19۳۰ ويربط كوكبة من علماء الدراسات الإنسانية التى كان عملها يعجبنى كثيرًا، حتى وإن كنت لا أعد من أتباع يونج الذين كانوا آنداك مسيطرين هناك، ولكن كم كان جميلاً أن يرى المرء مرة أخرى أناسًا مثل ماجدة كيرناى التى ما زالت ترعى تراث زوجها كارل كيرناى!.

وفى السنوات الأخيرة تهيأ لى هناك الكثير من الصداقات الجديدة، مع عالم المصريات في بازل إيرك هورنونج Hornung ومع اليزابيث شتيلين

Staehelin ومع تابعى يونج ريجينا وأندرياس شفيتزر Schweizer ومع كثيرين آخرين. تاريخ إيرانوس، كما عرض قبل وقت قصير بشكل تأسيسى وعلمى متعمق من قبل توماس هاكل Hakl، قد شهد فى السنوات الأخيرة بعض الانكسارات الصغيرة، ويبقى الأمل فى أن تلتتم الحلقة وتواصل العمل مرة أخرى.

و كثيرًا ما كنت أذهب إلى سويسرا إبان مشاركتي في إصدار مجلسة "فكر وفن" (انظر ص ٢٢٥ وما بعدها)، وذلك لأن إدارة تحرير هذه المجلة النقافية العربية اللغة كانت توجد في أونتريجرى في مقاطعة تسوج. وهكذا تعرفت على زيورخ في البداية من خلال السفريات العابرة ثم بشكل جذرى. وقد مثل متحف - رينبرج وباستمرار نقطة جذب مهمة؛ حيث ألقيت لمرات بعض المحاضرات، وسعدت برؤية القطع الفنية الإسلامية الجميلة. وكذلك دعتنى الجمعية السويسرية - التركية كثيرًا، حتى إن بيت صديقيَّ المهتمين بالشرق فورتونات وأورسلا فون ساليس أصبح نقطة مركزية أخرى لزياراتي السويسرية. وهل أستطيع أن أنسى تلك الأيام في برن؛ حيث يمثل تلميذي السابق وزميلي كريستوف بورجل العلوم الاستشراقية؟ أو ألا أسير إلى جنيف حيث توجد المجموعة الغالية من القطع الفنية الإسلامية الخاصــة بالأمير صدرالدين أغاخان، والتي يحفظ فيها أجمل المنمنمات الهندية والفارسية، وهي مجموعة تعد من أفضل المجموعات الشخصية في أوروب إن لم يكن في العالم؟! وهكذا وجدت علاقات صداقة مع الأمير صدر الدين، ومع حلقة أصدقاء الفنون الإسلامية. ومن بين هؤلاء أيضنا الكونتيسة فيليشيتا شونبورن، التي لا يوجد في بيتها المضياف نشاط نقافي فقط، وإنما أيسضا الكثير من البهجة والمرح، بل كان أميروزيا، الكلب الصغير المرح، يسليني هناك أيضنًا.

فقط كان يوجد مكان وحيد لم يغرنى قط، هو باد راجاتس، ولكن كان هوجو وجيردا فيدر من لودنجهاوزن، وصداقتهما من أغلى الأشياء لدى، يذهبان إلى هناك كل صيف من أجل الاستشفاء، وقد دعوانى مرة - في عام ١٩٨٩ - لأقضى معهما أسبوعًا هناك. وقد هززت رأسى ونظمت:

ذهب قِطِّ إلى راجاتس مرةً يبغى هناك الاستجمام من الروماتزم – من الروماتزم والاستحمام بالتدليك والاستحمام قل، ألم يكن هذا فقط للقطة (١٠٢)

وقد وافقت وقضيت مع الصديقين عشرة أيام في كفيلانه وف. كانت لحجرتي شرفة مشمسة، ولأننى كنت قد أحضرت معى مجلدًا سميكًا يحوى الأشعار التركية للمتصوف القروسطى يونس إمره، فقد استغللت السساعات الكثيرة، التي لا أقضيها في "الاستحمام والتدليك"، لأترجم مرة أخرى أشعارًا للمغنى الأناضولي الذي جاد علي فيما سبق في الأناضول بالكثير من التعزية والمواساة. وعندما طرت عائدة إلى بون بعد عشرة أيام كنت قد انتهيت من كتيبي الجديد Wanderungen mit Yunus Emre "ارتحالات مع يونس إمره". وقد حاولت أن أعرض في هذا الكتيب للسنة الأخيرة من حياة هذا الستاعر بوصفها نوعًا من الأسطورة، وأن أحضر فيه قليلاً من مزاج وروح الأناضول. إذن لم تكن راجاتس للقطة فقط.

و لأنه كان ينبغى على أن أعرض نفسى على الطبيب، فإننى خصت التجربة الأكثر إمتاعًا، والتى لم أخضها مرة مع طبيب ما؛ فبعد أن فحصنى الطبيب ديتهلم أوربان بشكل شامل، وفحص عمودى الفقرى غير

المثالى بالمرة، قال إنه يستطيع أن يصف لمى آلاف التمارين والأدوية، ولكنى على الأرجح سأمانع وأغضب جدًّا، ومن ثم يصبح الوضع أقرب للسوء منه للتحسن، وهكذا ينبغى على فقط أن أفعل ما يمليه على قلبى، وذلك أنك" – وهنا جاءت، بنبرة سويسرية قوية، الجملة التي رافقتني منذ ذلك اليوم وقوتني – "وذلك أنك مثال لانتصار الروح على الجسد".

# الجزء الثالث

# ترکیا (۱۹۵۲–۱۹۵۲)

أأنت هنا غريب؟ أخً، لماذا تبكي يا عندليب؟ وضللت - خائر القوى - طريقك أخً، لماذا تبكي يا عندليب؟ هل اجتزت جبالا عالية؟ وعلى الأنهار بعمق دلفت؟ و من فرقة أليف عانيت؟ أخً، لماذا تبكى يا عندليب؟ أخ، ياله من حزين توسلك! لقد حركت من جديد ألمى! أتريد فيما يبدو رؤية أليفك؟ أخ، لماذا تبكي يا عندليب؟ تستطيع نشر جناحيك وتستخدمهما للطيران وأن تخترق الحجب! أخً؛ فلماذا تبكى يا عندليب؟

. . .

وفى الربيع تسكن حديقة ورد، تعطرك الأزهار فى كل يوم، ولكن دائمًا ما يبدو نواحك جديدًا أخ، لماذا تبكى يا عندليب؟

••

يونس إمره

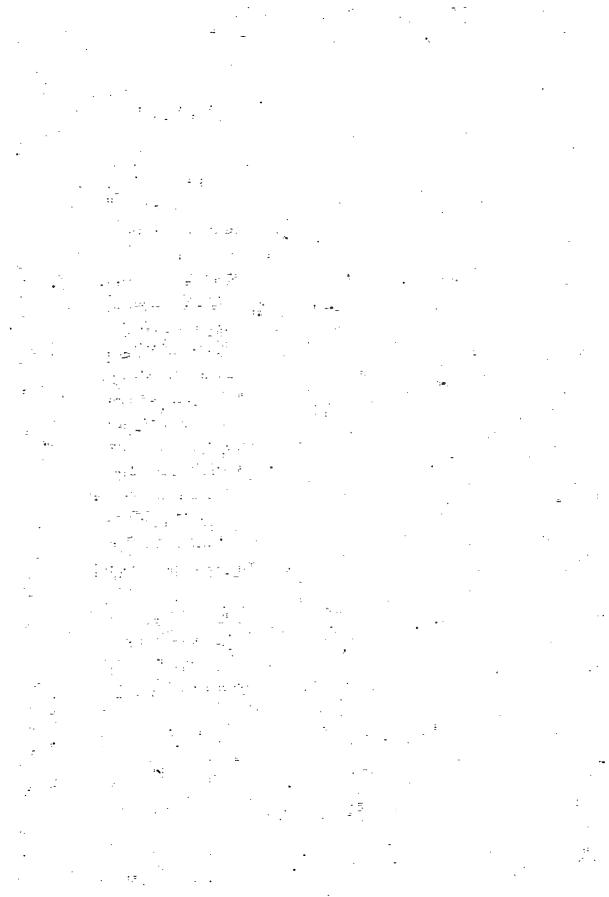

#### مدينة لا شبيه لها: إستانبول

ماذا قال أورهان والى، الذى علَّم قارئه أن ينصت إلى أصوات إستانبول المتنوعة، وأن يتحسس نبض جسر جلطة المضطرب، واصفًا سحر المدينة الواقعة على قارتين في صور دائمة الجدة:

لا أنوى السفر.

ولكن إذا توجب على،

سأسافر مباشرة إلى إستانبول

فإذا ما رأيتني في الترام المتجه إلى بابك

فماذا يمكنك إذن أن تفعل؟

أما يحيى كمال، ممثل الشعر الكلاسيكى فى الوقت الدى كان فيه أورهان والى يدخل نغمات جديدة جدًّا فى الشعر التركى، فكان يغنى - مثل أورهان والى - شوقه الذى لا يهدأ إلى المدينة التى وهبها أجمل أشعاره:

إذا ما أمكن لكل روح

أن تختار في السماء مكانها

تبعًا لأمنيتها،

وإذا ما نظرني الحظ بلطف

وأعطاني في يدى نجمة جديدة،

فلن أعير مثل هذا التودد انتباهي؛

لأننى أريد أن أذهب مرة أخرى

إلى إستانبول!

لقد تعرفت على إستانبول من خلال الأشعار، ثم قطعتها ارتحالاً، وتركت الشوارع والحارات تدفعنى صعودًا وهبوطًا، تنفست رائحة القطران والكباب والأسماك والأوراق الذابلة على المقابر، سمعت بنصف وعلى الأغانى التركية التي تصرصع في كل مكان من أجهزة الراديو في أحياء المدينة القديمة، وفقدت نفسي في المساجد أو في مراقبة مشارق المسمس ومغاربها التي تبدو دائمة الجدة، وذلك حينما يبدو البسفور فضيًا أو لي-لكيًا لطيفًا أو عندما تبنى الشمس على الأمواج قنطرة ضوئية لامعة الحمرة.

كان السفر على سفينة بخارية من نابولى إلى إسـتانبول فـى فبرايـر ١٩٥٢ منهكًا، وذلك لأننى حشرت مع ثلاث يونانيات – وبتعبير مهـنب - ممتلئات فى قمرة ضيقة، ولكن لحسن حظى وجدت زوجين ألمانيين جامعيين كنت أحدثهما عن التاريخ والشعر التركيين والإسلاميين، وذلك حتى أعدهما نفسيا للإقامة، وقد قاما من ناحيتهما بتدليلي لأغلب أوقات الـسفر. وعلـى رصيف الميناء وقف الصديق الشاعر بهجت نجاتيجيل Necatigil الذي كنت أراسله منذ بعض الوقت. وقد أوصلني وزوجته الشفوقة إلى مبنى في لاليلي الذي أصبح اليوم فندق رمادا. كانت مؤجرتي امرأة في منتصف العمر، وقد تفاهمت معها بسرعة بصورة طيبة، وتعرفت بواسطتها على بعض الناس المهمين، وقد أغنت كذلك ثروتي اللغوية ذات التعبيرات الكلاسيكية القديمة بالمصطلحات المفيدة مثل معجون الأسنان، ومظلة المطر، والمدخنة. ورغم أنني انتقلت بعد أسبوع إلى بانجالتي على الجانب ذي الـصبغة الأوروبيـة للقرن الذهبي؛ فقد بقيت صداقتي مع راعيتي الأولى قائمة لسنوات.

ومما لا ينسى اليوم الذى جئت فيه أول مرة إلى جالا ومصطفى إنان Inan اللذين دعوانى لأسكن عندهما. كان موجودًا فى حجرة المعيشة أثاث جميل مطعم بالصدف، وحينما عاد مصطفى، الأستاذ الجامعى فى الرياضيات، والذى حصل على الدكتوراه من زيورخ، للغذاء فى البيت،

حكت له جالا أن لى منذ سنوات اسم تدليل تركيًا أعطاه لى أحد الزملاء العجائز في برلين:

"اسمها جميلة!"

وهنا نظر إلى سيد البيت نظرة نقدية وسألنى:

"هل وردت هذه الكلمة في القرآن؟"

قلت: "لا، فقط صبيغة المذكر "جميل" في سورة يوسف: "صبر جميل".

وبذا قبلت في الأسرة التي أدين لها بالمدخل الجميل إلى الحياة التركيبة وإلى الثقافة التركية بكل تنوعاتها. جالا (التي يناسبها اسمها، والذي يعنبي "قطرة الندي" تمامًا) كانت ابنة للرسام ومدير المتحف عزيز أوجان، وكانت تعمل عالمة آثار، وقد أصبحت واحدة من المتخصصين البارزين خاصة في منطقة سيد التي كانت تقوم بالحفر فيها عامًا بعد آخر. كان مصطفى يمتلك معرفة عميقة بالأدب والموسيقي والتقاليد التركية. وعندما كنت أعبود في المساء من دراستي للمخطوطات في مكتبة الجامعة إلى المنزل، كنت أتعلب بلا نهاية وبأفضل طريقة، وكذلك تصادق الصغير حسين مع "طنط جميلة" بسرعة.

وقد بقى هذا البيت فى بانجالتى منزلى الإستانبولى، وذلك حينما عدت الى تركيا فى خريف عام ١٩٥٣ لأواصل دراستى للمخطوطات، وحينما صحبتنى أمى فى السنة التالية إلى أنقرة، أصبحت "طنط ماما"، كما يسميها حسين، أيضًا فردًا فى العائلة. وكانت "طنط ماما" تصاحبنى المرة بعد المرة إلى تركيا، وساعدتنى فى سنوات تدريسى فى أنقرة التى لم تكن سهلة دائمًا.

أحيانًا تتمازج في ذاكرتي كلا الإقامتين الأوليين في تركيا، ولكنهما كانتا مختلفتين من نواح كثيرة. وقد بقيت أسابيع ربيع ١٩٥٢ في ذاكرتي كربيع خالد، ومتى رأيت شجرة كستناء أكثر روعة مما في باشاباهاجي (المشهورة

فيما سبق بفن صناعة الزجاج)؛ حيث كانت إحدى صديقات جالا تعيش في بيت قديم جميل على شاطئ البحر. ومتى تمكنا فيما بعد من القيام بمثل هذا الحوار المشوق كما في مثل أيام الثلاثاء الشهيرة، حينما كان شعراء إستانبول الحداثيون الشباب يلتقون في مقهى ماجكه؟ كنت أجلس معهم وأستمع إلى حججهم ضد الشعر الكلاسيكي، وكانت المجموعة الحداثية المتحلقة حـول مجلة "Varlik" (وجود) تلتقي هناك. وكان بهجت نجاتيجيل، الذي اصطحبني إلى هناك، والذي لم أجد مدخلاً سهلاً إلى أشعاره المربرة، والتي كثيرًا ما تكون ضنينة الكلمات، كان موجودًا هناك بصفة دائمة. وما زلت أرى وجهه الذي ظلل بحزن ما، والذي يبدو وكأنه يعكس مجهوده من أجل الصدق المطلق في الشعر، ورفضه الذي يصل إلى درجة الخوف من الرومانتيكيــة (ورغم ذلك تيسر له كتابة بعض قصائد الحب الرقيقة جدًا). وأحيانًا كان يأتي ياسر نبي رئيس تحرير "Varlik"، وصلاح بيرسل Birsel الذي ينتمي للحلقة، وكان جاهد كليبي Külebi بظهر بين حين و آخر ، كما وجدت علاقات صداقة مع خلدون تانير Taner وكثيرين غيره، وكذلك ظهر الروائسي صميم كوجاغوز Kocagöz وفيما بعد كنت - ولمرات كثيرة - ضيفة في منزله في از مير كار شياكه.

وبدأت آنذاك - بناء على تحفيز أصدقائى الأتراك - كتابة مقالات عن الثقافة الألمانية فى المجلات التركية. وقد ظهرت في مجلة "إستانبول ديرجيزى" وفى "يديتبا" وفى المجلة الكبيرة "حياة"، سلسلة طويلة من المقالات التخطيطية عن المدن والمناظر الطبيعة الألمانية أو عن الشخصيات التي تبدو لى مهمة، وكنت أوقعها باسمى المستعار جميلة كيراتلي (كيرات = شيمل).

وفى لقاءاتنا كنت أجازف أحيانًا بالدفاع عن الشعر الكلاسيكى، وأنسشد بعض سطور يحيى كمال التي كانت قد أصبحت محبوبة وغالية لديّ، ولكن

لا! - "مثل هذه الغزليات التى تكتب أبياتها فى شكل كلاسيكى، هى بالتأكيد شىء سهل!". وهذا يعنى أننا "لا بد من أن نتألم، لا بد من أن نجد أشكالاً صادقة، وأننا لا نستطيع أن نجلس فى أبراجنا العاجية ونكتب عن غروب الشمس وعن الورود والعنادل، بينما الناس من حولنا تعانى وتجوع وتصرخ مطالبة بالعدالة!".

وقد تساعلت أحيانًا (وهم)، ألم يوجد أيضًا في عصر هوميروس أو في عصر شعراء الشرق الكبار مثل حافظ وفضولى أناس جوعى يعانون، ولكن مثل هذه البراهين كانت تستبعد بوصفها لا وزن لها. كان لدى السمعراء الشباب على نحو ما وبلا ريب حق: فالشكل الكلاسيكي للغزل والقصيدة (وكلاهما أحادي القافية)، والذي كان متبعًا في العالم الإسلامي منذ منات السنين، يمكن أن يستخدم أيضًا من قبل شاعر ليس له من الـشاعرية غيـر كونه صانع قواف ماهر، وذلك لأن عالم الصور والرموز وقواعد القافية والإيقاع واللعب بالكثير من تداعى الخواطر هي أمور مقررة محددة؛ فالمرء يمكن أن يتعلم هذه الأشياء بشكل حرفي. ورغم ذلك فان شعراء العالم الإسلامي الكبار شفروا مشاعرهم ومشاكل عصرهم بطريقة رائعة في هذه الأشكال، وأتخموا الأشكال الموروثة بطاقات كثيرة، حتى إن المرء - وحتى اليوم - يجد فيها أفكارًا ذات تأثير حداثي بل تقدمي - هذا إذا ما كان المرء يمتلك مفتاح هذا. ولكن هذا المفتاح كان بالنسبة الجيل الشاب في تركيا قد فقد؛ فإحلال الحروف اللاتينية عام ١٩٢٨ مُحل الحروف العربية، التي كانت تستخدم في كتابة أغلب اللغات في نطاق الثقافة الإسلامية، قد عزل ملايين الشباب عن ماضيهم الثقافي فلم يعودوا قادرين على قراءة النقوش على مقابر أسلافهم أو لوحات الزخارف في المساجد أو قراءة مثات الآلاف من أبيات شعر الشعراء المبكرين، حتى عندما نقلت بمرور السنين أهم الأعمال الأدبية إلى الحروف اللاتينية؛ فإن الكثير جدًّا من المعانى والألعاب اللفظية التي تمت صياغتها بالحروف العربية قد أصبحت غير مفهومة.

لقد كان هذا إذن أكثر من مجرد رؤية تقدمية حداثية للشعر، التى كان يمثلها أصدقائى الشعراء. لقد كانت بطريقة ما نتيجة لتغير حروف الكتابة، وما تعلق بذلك من الإصلاح اللغوى الذى جعل شاعرًا "كلاسيكيًّا" مثل يحيى كمال يبدو لهم متخلفًا.

وكان من حسن حظى أن النقيت مرة بالشاعر الذى أعجبت به فى بيت أحد الأصدقاء، وقد أصغيت إليه دون أن أتنفس حينما تحدث - وهو يرشف كاسا من الويسكى - بصفة عامة عن التاريخ العثماني وعن المشاكل التاريخية. كنت آنذلك قد انتهيت من ترجمة قصيدته وقص إسباني التي نقل فيها بمهارة، وهو الذى كان يعمل اسنوات فى السلك الدبلوماسي، إيقاع الفلامنكو الإسباني والحمرة البراقة للجونلات إلى اللغة التركية. ويشبه هذا ما قام به فى قصيدته موسيقى الثلوج ، التي كتبها إبان فترة عمله سفيرا في وارسو؛ حيث تمكن من التعبير عن حزن مساء شتوى تحرر منه بأن بدأ يستمع لما على الأسطوانة القديمة لطنبوري جميل من موسيقى، وبهذا تمكن من العودة للوطن. وكان ابن طنبوري جميل فى هذه السنوات شخصية مهمة في الإذاعة التركية. لقد كان مسعود جميل الذي سجلت معه أول حواراتي في الإذاعية، وما زلت أتذكر أنني قرأت آنذاك ترجمتي للقصيدة الجميلة الماذا تبكى يا عندليب؟ ليونس إمره. هذه الفقرة المتكررة لهذا الشعر القديم أصبحت وكأنها شعار لحلقة أصدقائنا الذين تثقفوا كثيرا أو قليلاً بالثقافة المبحت وكأنها شعار لحلقة أصدقائنا الذين تثقفوا كثيرا أو قليلاً بالثقافة المبحت وكأنها شعار لحلقة أصدقائنا الذين تثقفوا كثيراً أو قليلاً بالثقافة المبحت

ومن بين هؤلاء يجب أن يذكر الرجل الذى تعرفت من خلاله على مسعود جميل: وداد نديم طور Tör وزوجته البرلينية الجذابة السيدة أليس هانم. وكان وداد بيه يهتم كلية بالدعوة إلى أن تأخذ تركيها بالحديث، بسل وبالأحدث، في تصرفاتها، وقد عمل على تطوير المسرح التركى رغم أن أعماله المسرحية (التي ترجمت إحداها بدافع الصداقة) لم تكن ناجحة جدًا. لقد نظم مهرجان الألعاب الشعبية، واهتم بإحياء واستمرار تقاليد الرقص

الشعبى التركى، واهتم كذلك بالفنون والمأثورات الشعبية الأخرى، وكان ولسنوات طويلة المسئول الثقافي لبنك الاعتماد والتعمير التركى، وقد لعب دورًا مهما في تطبيق تقنيات الطباعة الحديثة. ويعود الكثير مما في الحياة الثقافية في الخمسينيات، بما فيها الإنتاج السينمائي، إلى وداد بيه المتحرك النشيط الذي لم يسترح مرة، والذي كان ممتلئًا دومًا بالأفكار الجديدة الطيبة. وكنت كثيرًا ما أراه، رغم أنه، وهذا مفهوم، لم يكن يشاركني على الإطلاق إعجابي بالتقاليد الكلاسيكية، ولا بالتصوف، ولكن هذا لم يضر صداقتنا.

ومن خلال وداد نديم تعرفت على كاظم طشقند Taskent المتخصص فى الكيمياء، والذى كسب أمواله من منشآت السكر ومن تشجيع زراعة سكر البنجر ثم نشط فى القطاعات المختلفة للحياة العامة. وقد أسس بنك الاعتماد والتعمير، ودار نشر دوجان كارديش التى كانت تنشر أفضل المجلات طباعة، ويذكر اسم دوجان باسم ابن كاظم بيه الشاب الذى مات فى انهيار جليدى فى سويسرا وهى خسارة لم يلتئم جرحها بالنسبة إلى الأم، بينما كان الأب يضع طاقته وبصفة دائمة فى مشروعات جديدة. وقد تحدثنا أكثر من تتقيف أبناء وطنه، وأن يمنحهم إمكانيات تعليمية جديدة. وقد تحدثنا أكثر من مرة عن مثله العليا ومحاولاته الإنسانية المخلصة فى أن يواصل توجيه الناس. وقد زارنا فى ألمانيا مرة أو مرتين، وكان طرد التين اللذيذ من إنتاج منشأته الواسعة يعد ولسنوات طويلة من مفرحات أعياد الميلاد السنوية.

إذا ما كان مؤرخ عثمانى من القرن السادس عشر - عصر سليمان القانونى - قد كتب أنه يوجد شاعر تحت كل حجر مسن أحجار شوارع إستانبول؛ فإن هذا لم يعد صحيحا تمامًا بالنسبة للعصر الحديث، ولكنى كنت أتقابل باستمرار مع فنانين جدد، وكان المرء يمكنه أن يقابلهم فى جاليرى عديلة عودة Ayda فى بيرا؛ حيث يعرض الفن التركسى الحديث، وحيث تقابلت لأول مرة بأحد شعرائى المحببين، وهو بدرى رحمى Rahmi الدى

تبدو لى صوره السيريالية المتجذرة وأشعاره ذات التعابير القوية بمثابة وجهين لعملة واحدة. وقد كان لفترة طويلة وعن حق أشهر الرسامين الأتراك، وقد أحرز فى الخارج أيضاً نجاحاً بأسلوبه "الأناضولى القدوى". وعلى النقيض من هذا تماماً كان صديقى آصف حالت جلبى الملتصق بالتراث الصوفى؛ فأشعاره التى يحتفى فيها أحياناً بصور رقص الدراويش، وبالشخصية الغامضة للمتصوف الشهيد منصور الحلاج، أو بالأساطير القديمة لفرهاد - الحبيب المخدوع - وحبيبته شيرين تبدو لى محببة بصفة خاصة. وقد تجولنا معا بمحاذاة سور المدينة البيزنطى؛ حيث أرانى الغجر واستعاد تاريخ الأتراك بصيغة أسطورية.

عندما كنت أنهى عملى فى المكتبة، كنت أجوب المدينة، من ناحية لأننى لا أملك إلا القليل جدًا من المال ولا أريد أن أتحمل أجرة مركبة، ومن ناحية أخرى لأننى أريد التعرف على المدينة عن قرب، هذا رغم التعب الشديد بسبب أحجار رصف الطريق غير المنتظمة، وأرصفة المارة التى تبدو مثل سجادة مرتقة، والحفر المفاجئة فى الشوارع. (هذه الأشياء ما زالت موجودة، ورغم هذا فقد تمتعت بعد حوالى خمسين سنة، بأن تركت نفسى للشوارع المزدحمة بالناس والقطط).

كانت زيارة المساجد هي الأجمل بالطبع، ومن ذا الذي لايفتن بالسليمانية الذي يجلس كتاج على رأس إستانبول؟ ويكتشف المرء دائمًا تفاصيل جديدة في المكان الضخم، يعجب بالنقوش، خاصة بالخط الذهبي الكبير الموجود على حائط الفناء، والذي يتضمن "آية الكرسي" في خط نادر المثال. هذه الآية التي ينسب إليها قوة وقائية خاصة، وذلك لأنها تمدح "الحي القيوم" الذي وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وحمايتهما. وتؤثر الكثير من المباني التي تخص أحد المساجد الرسمية بشمول أناقتها، ويهدى "متحف الآثار التركية والإسلامية" الذي كان آنذاك ملحقًا بمجموعة مسجد السليمانية العيون أجمل الكنوز. كنت أقضى أغلب وقتى هناك مع

الإعجاب بفن الخط، والمخطوطات القرآنية واللوحات التى كُتبت عليها بفنيَّة عالية آيات قرآنية أو دعوات أو أسماء، والتى تحمل وثائق السلطان، وتحمل كل منها طغراوات مختلفة بإمضاءات السلاطين (١٠٠١). ويتخيل المرء أمامه الكُتّاب وهم جالسون فى "ديوان" السلطان؛ حيث يهتمون بإعداد مثل هذه الوثائق. ومع مثل هذه الأحلام يريد المرء الذهاب إلى سراى طوب قابى التى تبدو كنوزها مثل حكاية من أساطير ألف ليلة وليلة.

تحت رأس جسر جلطة المزدحم وبالقرب من البازار المغطي (أظن أننى ذهبت إلى هذا البازار في كل هذه السنوات مرة واحدة فقط، وذلك لأننى لم أتعلم المفاصلة قط) يقع جامع يني (المسجد الجديد) الذي كان لا يازال يجلس أمامه عدد وفير من "العرضحالجية"، وهم كتاب يقف أمامهم بعض الرجال، والكثير من النساء، لملء الطلبات والاستمارات التي يحتاجها المرء للبير وقر اطية المعقدة أو أيضًا - وبكل بساطة - لإملاء خطاب إلى أحد الأقرباء البعيدين. وبالقرب من جامع يني وفي الحارات الضيقة التي أمر زوج ابنة السلطان سليمان بإقامتها، يجد المرء مسجد رستم باشا. لا يوجد مسجد آخر به مثل هذه الزخرفة الغنية؛ حيث يوجد العشرات من الموضوعات المتنوعة التي رسمت فيها زهور التوليب التي تصنيء على الحوائط بلونها الأحمر المشع حتى ليبدو للمتأمل وكأن فانتازيا الرسام والخزاف لم تكن تنفد. وقد زرت المسجد مرة مع صديقات تركيات شرحن لى لماذا يحب الأتراك زهرة التوليب بهذا الشكل؛ فاسم الزهرة التركى "لالى" يعطى مكتوبًا بالحروف العربية نفس قيمة العدد في كلمة "الله" وفي كلمة "هلال"؛ فالكلمات الثلاث - تبعًا لحساب الحروف القديم - تـساوى سـتة وستين (۱۰٤). فأى زهرة يمكن لها أن تناسب الأتراك أكثر من هذه التي تشير من ناحية إلى الإله الواحد الأحد وتشير في الوقت نفسه إلى رمـز الإسـلام وهو الهلال؟!

ولكن أجمل مساجد إستانبول كان بالنسبة إلى - وما زال - مسجد ابنة السلطان سليمان، زوجة رستم باشا جميلة ميرمه Mihrimah، والذي يقع عند سور المدينة القديم مباشرة بجانب بوابة أدرنة. وكان بقبته الكبيرة ونقسها الباهر، ومنارته الرشيقة جدًّا، يمثل بالنسبة إلى المثال، كمالاً وشمولاً، وكان في الوقت نفسه - كما يبدو لي - مبنى أنثويًّا جدًّا، انصهر فيه كه من الروحي والمادي في هارمونية شاملة.

أزهار مضيئة أمام السد المظلم كريستال رقيق بلا شوائب منذ أن دخلتك، غرق العالم، ونظرت إلى الكون من خلال الدموع.

بعد قرابة نصف قرن من زيارتى الأولى زرت ميرمه العزيرة مرة أخرى، وذلك فى صحبة الإبروجو الشهير (الإبروجو ebrucu هو الفنان الذى يصنع أوراق المرمر الغالية) حكمت باروتجوجيل Barutcugil، وفى الحديقة المهملة؛ حيث يصنع بعض الرجال العجائز الصابون، كانت القطط تلعب مثلما هى دائمًا من قديم الزمان. وقد أخذنا معنا قطيطة بدت لنا مثل كتلة مكورة من الحرير الناعم ذى اللون الأبيض – الرمادى، والبنى المرمرى، وقد تأقلمت مباشرة فى بيت الفنان وشعرت وكأنها فى بيتها، وقد أسميناها ميرمه.

لم أستطع مرة وبحق أن أتصادق مع أيا صوفيا. ربما يجب على المرء أن يرى المكان في الوقت الذي كان يقف فيه الراهب الملتحي في ثيابه الغالية أمام جمع حاشد متراص يحتفل بليلة عيد الفصح، وتتعكس فيه أضواء آلاف الشموع على ذهب الفسيفساء، وربما أيضنا فيما بعد عندما تجتمع حشود من المؤمنين الورعين لصلاة عيد الفطر؛ حيث يقومون وبنفس الإيقاع

• • •

بالسجود والجلوس والركوع والنهوض. لم تتعب الروايات اليونانية من نسج الأساطير المملوءة بالألم عن احتلال الأتراك لكنيستهم الكبرى، وهي تصل إلى ذروتها في الأمل في أنه في يوم ما سيفتح باب مخفى في السور، ومن ثم تقوم الملائكة بالسيطرة على الكنيسة مرة أخرى. وكذلك أشار المسلمون في رواياتهم - وبطريقة لا تقل حمية وحدة - إلى أن بيت الله هذا ومنذ البدء يخصمهم؛ فالمهندس المعماري - هكذا يسمى بالمفارقة التاريخية الجميلة - لم يستطع ولسنوات الانتهاء من القبة، وذلك حتى أمر في النهاية من قبل صوت سماوى بأن مادة الربط (المونة) لا بد وأن تحضر من شبه الجزيرة العربية. وقد أحضرت القوافل، التي أرسلت بناء على أمر الصوت إلى هناك، وعاءً صغيرًا به لعاب النبي محمد بالإضافة إلى حمل سبعين جمل من تراب مكه وسبعين إناء من ماء زمزم، البئر المقدس في مكة، وبذلك بنيت القبة دون أن تدمر. وهنا قام بعض سلف المسلمين الصالح بالصلاة، وذلك قبل أن تتحقق نبوءة النبى محمد: "لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الجيش ذلك الجيش!"(١٠٥). وكان أحد أول الأعمال الرسمية لمحمد الفاتح (وكان أنذاك في الثانية والعشرين من عمره) أن أدى صلاته في أيا صوفيا، ولكن الإسطورة تواصل نموها: ألم تكن البوابة الكبرى مصنوعة من خشب سفينة نوح؟ وإذا ما صلى المرء قبل رحلته ركعتين ثم قرأ "الفاتحة" لنوح فإن رحلته تسير على ما يرام، ولكن أيا صوفيا قد أصبحت الآن متحفًا خاليًا، يندهش فيه الزائس بالفسيفساءات الضخمة، وبأعمدة المرمر العملاقة المزخرفة، ويتأثير القبة الغريبة المنبسطة أو يغرق في الخطوط على اللوحات الدائرية التي تتصمن اسم النبي وخلفائه الأربعة.

وكم من مرة سرت في الحديقة الصغيرة، أعبر الباب وأنعطف بسرعة إلى اليمين؛ حيث يوجد خلف قضبان رقيقة لسور من الحديد المطروق أجمل جزء – بالنسبة إلى – من أيا صوفيا: المكتبة وما تضمه من المخطوطات النفيسة!. كانت الحجرة الصغيرة مغطاة بالسيراميك الملون الدذي تزدهر

عليه، بين أوراق رقيقة مضلعة مزرقة وخضراء، ورود بنية داكنة الاحمرار تشبه تلك التي في سراى طوب قابي، وتشبه كذلك ما على الأطباق الكبيرة والمصابيح التي كانت تصنع في إزنيق في القرنين السادس عشر والسسابع عشر. وكانت الغرفة مزدحمة بدولاب وصندوق، كانا مطعمين بالزخارف الصدفية الرقيقة، التي ربما تأتى من ولاية جوجرات الهندية، وبدكة جلوس طويلة وطاولة ومكتب مدير المكتبة. لقد كان الجو في الحجرة باردًا ومظلمًا، وكان هديل الحمام يتردد طوال اليوم. وكان البحسر، المتعب من نسسخ المخطوطات العربية والفارسية، يجرى ويتوقف على غصون لبلاب السيراميك الفيروزية اللون التي تنعكس عليها آخر أشعة شمس اليـوم، ثـم تغيب مرة أخرى على المخطوطة. كان المدير الشاب يحضر أحيانا كنوزه الثمينة من المخزن: أشعار فارسية مزينة بالمنمنمات، ومخطوطات طبيلة قديمة بها رسوم، وكتب الدعوات المذهبة والمكتوبة من قبل أمراء ياملون بذلك في أجر سماوي، وإمضاءات لأولئك الكبار الذين يعرفهم المرء من خلال تاريخ الأدب والذين يصبحون هنا في خطوطهم أحياء. أحيانًا ياتي عالم تركى عجوز ليتعمق في بحث تيولوجي موجز، وأحيانًا ياتي باحث شاب. لقد كانت حياة هادئة رائعة، وكان الهم الوحيد أن حياة إنسانية لن تكفى لتناول كل هذه المخطوطات المخزونة هنا في أيا صوفيا لمرة في اليد؛ فما بالكم بمطالعتها أو در استها.

وكنت أصعد مع المدير أحيانًا إلى شرفة المسجد حيث تم ترميم الفسيفساءات الكبرى، وتسلقنا مرة من خلال باب سرى ضيق سلمًا قائمًا مظلمًا إلى أعلى؛ فوجدنا أنفسنا فجأة على حافة المبنى، مباشرة على أسساس القبة. ومن هناك كان المنظر جميلاً بشكل لا يوصف: بحر مرمرة الأزرق البنى، والحديقة الصغيرة المعتنى بها، التى تقع بين أيسا صوفيا ومسجد السلطان أحمد، والتى يسير بين جنباتها أناس يبدون من هذا البعد ضنال الحجم، والقبة الرشيقة على البناء الملحق بمسجد السلطان أحمد، الذى كان

فيما سبق كلية للتيولوجيا ومطبخًا للمعوزين، وعلى اليمين توجد حلبة سباقات الخيل بمسلتها التى كان يحكى عنها للأطفال الأتراك فيما سبق أنها كانت أميرًا ثم سخط حجرًا؛ لأنه لم يكن يطيع والديه، وفى الواجهة يوجد السبيل الذى تبرع به القيصر فيلهلم الثاني (٢٠٠١) أثناء زيارته، وفى المنتصف مهيمنًا على كل ما حوله – يوجد مسجد السلطان أحمد نفسه وقبته، التى تقل عن عرض قبة أيا صوفيا بمقدار مترين فقط، وهى تعلو ببطء ووقار مثل أمير عن نصف القباب المتناثرة.

ويوصل الفناء الخارجي الزائرين إلى بوابةٍ، إذا ما وقف المرء على درجتها السفلية يصل الهلال الذهبي على القبة الرئيسية بالضبط قمة البوابة، و هكذا يبدو وكأن المسجد قد وضع مثل صورة في إطارها، ثم فناء ثان محاط ببواك، وأخيرًا المسجد نفسه الذي كثيرًا ما رئى من قبل الأوروبيين بوصفه أجمل مساجد إستانبول (ولذلك فإنه اليوم مملوء بالسياح المنتشرين بين أرجائه كجراد حقيقي)، وهو في الحقيقة شيء خلاب، منقطع النظير في درجات تنوع اللون الأزرق في زخارف الحوائط، وفي الرسوم الزخرفية في الباحة الرئيسية، وعلى السير اميك الغنى على الحائط الخلفي، الذي يسحب المراقب دائمًا وبعمق إلى حديقة أسطورية مزرقة خضراء، وإذا ما أعرضت العين عن هذا إلى واجهة المسجد؛ فإنها تتقابل مع زرقة بحر مرمرة الــذى يمكن رؤيته من كل النوافذ، والذي تلمع عليه السماء منعكسة بزرقة الخزف الناعم. وينتقل الزوار، كما لو أنهم مشمولون في بلور أزرق، بين الأعمدة الأربعة الحاملة وحولها، والتي يبلغ قطر دائرة الواحد منها خمسة أمتار، ولكن بفضل تضلعات مسطحها الخارجي؛ فإنها لا تقع في النفس موقعًا غليظًا. وفي أحد الأركان يقرأ بعض الصبية القرآن، بينما يسجد هناك رجل عجوز في صلاته غير منزعج من جمع الزوار المحدقين، بينما يدع أخسر حبات المسبحة ذات الثلاث وثلاثين حبة تنزلق بين أصابعه وهو غارق في سر أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين.

ونرى من مكاننا العاصف إلى جانب قبة أيا صدوفيا الداخلين الدنين يختفون في مبنى فضى، رمادى، فارين من صخب العالم، ألم يقل النبى: "الصلاة معراج!" كانت سيارات الترام تصر على قدضبانها، وتمر سيارات الأجرة مسرعة وهي تضرب نفيرها، وعلى صفحة الماء الزرقاء تجرى البواخر الصغيرة ومراكب صيد السمك، ثم تصبح ظلل المنارات الست لمسجد السلطان أحمد أطول، وتجعلنا ريح المساء الخريفية نرتعد من البرد... أكانت إستانبول أجمل في الربيع أم في هذا الخريف الملعون لعام ١٩٥٣

وقد تعرفت على المدينة فيما بعد بشكل أعمق. كانت آخر الأزهار تزدهر على الشاطئ المنحدر البسفور، وفي بعض الأيام تتجدد صحوة حقبة التوليب في بداية القرن الثامن عشر، وهي الحقبة التي أنشأ فيها السلطان أحمد الجامع الأزرق، وكتب فيها نديم أشعار الحب المشرقة، ورسم فيها ليفني Levni برقة سيدات وسادة البلاط السلطاني، فحتى وإن تغير البسفور يمكن للمرء أحيانًا أن يقول:

انظر، هنالك فى الميناء ست مراكب تنتظر فتعالى يا شجرة السرو لنتجول ودعينا نذهب إلى سعد أباد

نادرًا ما التقيت في هذا الخريف الأصدقاء الشعراء من الربيع الماضى. وقد وجدت بفضل أصدقائي في أنقرة طريقًا إلى حلقة سميحة أويفردي، وهي متصوفة تتابع العناية بالتراث الفكرى لكنعان رفاعي، وقد جمعت حولها حلقة كبيرة من الشباب المتعلم، وقامت مع ثلاث صديقات - نزيهة أراز Araz وصفية إرول Erol (التي كتبت رسالة دكتوراه في الدراسات السامية لدى فريتز هومل Hommel في ميونخ) و صوفي خورى وهي لبنانية مسيحية -

بتصوير حياة ومؤلفات أستاذها في التصوف، وكانت هذه أول محاولة في عصر العلمانية الخالصة لإعادة إحياء معنى القيم الروحية والتقاليد الدينية التي ساعدت على تشكيل الدولة العثمانية، والتي تبدو الآن ومن جديد شيئًا ضروريا. لا بد من إحياء العصر الزاهر لمحمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، مرة أخرى، وقد كتب الأخ الأكبر لسميحة، المعماري أكرم حقى أويفردى، كتابا ودراسات أخرى كثيرة عن العمارة في عهد محمد الفاتح، وما زال أفراد الأسرة والأصدقاء ينشرون سلسلة مهمة من الكتب العلمية حول الثقافة العثمانية. كان بيت حى الفاتح الذي تعيش فيه أبلة سميحة، كما سمحت لي أن أدعوها، بيدو وكأنه متحف، وهناك تعرفت لأول مرة بشكل دقيق على تراث فنانى الخط العثمانيين الذى بدأ مع الشيخ حمد الله من أماسيه، وكسان معلم الخط للسلطان بايزيد الثاني، ونال مكانة سامية في بلاطه (١٠٨). وقد اقتفى خلفاؤه في فن الخط أسلوبه الأنيق الذي كان مألوفًا جددًا في فن الخط العثماني. ومثل حمد الله كُرِّم كذلك خلفه المهم حافظ عثمان (١٠٩) الذي درس لخليفتين هما مصطفى الثاني والسلطان أحمد، ورتب له الأمراء أيضنا الوسائد، وناولوه ممحاة الحبر. وقد أعدت الطبعات القرآنية التي طبعت في القرن العشرين في تركيا عن مخطوط كان قد كتبه، وقد كانت شهرة هذا المخطوط كبيرة حتى إنني كنت كثيرًا ما ألتقى بأصدقاء أتراك يسرون عن اقتناع أن هذا المخطوط القرآني وليس غيره هو المخطوط الأصلى الأول للقرآن الكريم، بل صنعوا من مخطوطة حافظ عثمان أساسًا لتفسير عددى غامض، يأملون فيه من خلال أعداد حروف محددة في كل صفحة كشف اللثام عن المستقبل (وذلك يشبه ما كان معروفًا في العصور الوسطى المسيحية، ومن خلال الكابالا اليهودية). وقد ورث خلافة حافظ عثمان، الذي وصفه يحيى كمال في قصيدة جميلة بأنه "نبى فن الخط"، أخيرًا في القرن العشرين عزيز رفاعي، من طرابزون، وقد تشيع مثل أصدقائي للمعلم كنعان رفاعي، ثم ذهب إلى مصر وأصبح مؤسسًا لفن الخط المصرى الحديث.

في هذه البيئة رأيت كنوز العصر العثماني، وخاصة تلك التي تتعلق بفن الخط، وكانت هناك سكين صغيرة رائعة الشكل وذات مقبض من المعادن الكريمة لتقليم ريش الكتابة، وهناك وجد كذلك اللوح الصغير الذي تدبب عليه الريشة وتقلم بإمالة، وهو يصنع من العاج أو من جلد سمك السلمون المتيبس، وكذلك وجد كاليمدانس، أى حافظة ريش الكتابـة الخـام، وأدوات الكتابة الأخرى التي يمكن أن تكون مصنوعة من المعدن ومزينة بنقوش ناعمة أو من ورق مقوى ملون، وغالبًا ما تكون مزينة بأبيات فارسية أو تركية أو مطعمة بالصدف ومؤطرة بإطار عاجي رقيق. وكانت أوراق الكتابة المصنوعة بفنية عالية لا تحصى، وهي تلصق غالبًا على ورق المرمر "إبرو". كان البصر يتجول فوق مخطوطات مزركشة بالذهب، وعلى تطريزات كانت النساء توشى بهن مناديلهن: الموضوعات الزهرية المتنوعة في أدق صناعة؛ حتى إنه لا يمكن التفريق بين الوجه والظهر، وفيما بينها توجد عقد ذهبية، وكان لكل طراز اسمه الخاص وتقاليده الخاصة. وهذا ما كان أيضنًا بالنسبة لطراز الدانتيل "أوياس" الذي تخاط أزهاره وأوراقه بنعومة كاملة بإبرة كروشيه رفيعة كإبرة الخياطة، وذلك لأجل تزبين أطراف الخُمُر التي تلون بالطباعة الخشبية. وهنا أيضنا يمتلك كل طراز اسمه، سواء أكان الاسم هو "ما سرقه السكرتير" أم "شاهد قبر الحماة". وكانت أبلـة سميحة تستطيع أن تشرح للزائرات المبهورات من بالضبط يسمح له بمهاداة من بأى ا من أشغال "الأوياس". وقد بدأت آنذاك أيضًا في جمع الأشكال المزينة التي كانت تختلف تبعًا لاختلاف مصدرها، والتي تصنع من أصناف مختلفة من الخيوط الحريرية.

وكنت كثيرًا ما ألتقى بزملاء يحبون الموروث مثل أصدقائى، وكان من بين هؤلاء: سهيل أنور Ünver، والذى كان - رغم أنه مؤرخ طبى - أحد أهم العارفين بفن الخط ورسوم المنمنمات، ونهاد سامى بانارلى Banarli الذى بعث الحياة فى الموروثات الكبرى فى كتبه ومقالاته. وبمثل هذا التأثر

شبّ كذلك حفيد أبلة سميحة الذى يحمل اسم المعمارى التركى العظيم سنان مصمم ومنشئ مساجد السليمانية وميرمه ورستم باشا والسليمية فى أدرنة، ولكن أبلة سميحة نفسها قد خلات الموروثات الغالية عليها فى رواياتها وقصصها القصيرة. وكنت أحب أن أسمعها عندما تحكى فى جمل طويلة متعانقة عن إستانبول القديمة التى ابتعثت جوانبها الجميلة أمام القارئ فى كتابها العميلة أمام القارئ فى كتابها العميلة أمام القارئ فى جديد.

غالبًا ما كنا نجلس في منزل العائلة في حي الفاتح، بالقرب من مسجد محمد الفاتح، وكذلك جلسنا مرة على البسفور في منزلها الصيفي في الأستانة، وبينما كانت تتكلم عن واجبات وتكاليف الناس على الطريق الروحي، تغطت السماء بمروحة ضخمة من سحب منفوشة كالصوف، وقد لونتها الشمس الغاربة بالأحمر الوردي، وذلك حتى اختفت مثل طائر وديع براق. ألم يتعرف المتصوف الفارسي الكبير روزبهان البقلي مرة على الجمال الإلهي في سحابة وردية؟

لقد تعرفت من خلال حلقة أبلة سميحة على إستانبول تكاد تبدو مفقودة في ضجيج المدينة الحديثة، ولذا بدا نقدها لبعض مظاهر وتطورات عصرنا في بعض الأحيان قاسيًا جدًّا، وكانت لا تقبل الحلول الوسط في مواقفها وتصرفاتها؛ فهي لا تعرف إلا طريقًا واحدًا يقود إلى الكمال، وتمثل خطاباتها التي كتبت بخط مثل خفقات جناح طائر وثائق مهمة لروح عظيمة، لقد رأيت أبلة سميحة قبل أيام قليلة من وفاتها في مارس ١٩٩٣. لقد غادرت هذا العالم في ليلة القدر، تلك الليلة المقدسة في العام، والتي تلقى محمد فيها أول وحي قرآني.

كنت أكتشف دائمًا زوايا جديدة في الطبيعة حول البسفور. ولا أنسسى اضطرابي عندما قدمت للمرة الأولى بالباخرة إلى إسكدار، والذي كلفني آنذاك ثمانية عشر قرشًا كاملة، ومن فرط حماستي كدت أن أُقبَّل أرض آسيا.

"ليس صحيًا تمامًا" قالت زميلة دراستى الألمانية الرزينة حنة زورفيدا التسى كانت تعمل فى المستشفى الألمانى بجانب طكسيم. أسكدار - لقد كان شعر يحيى كمال الذى تغنى فيه ببريق نوافذ "أسكدار الفقيرة" أثناء مغيب الشمس، ثم:

المنتشى بالخمور الذهبية، معمارى الضوء الذى بسط يديه إلى الأفق بكأس أرجوانية – كما حدث لآلاف السنين يبنى مرة بعد أخرى أسطورة – إسكدار!

فى جفتة هاوزلار يوجد بيت أحد المعارف تحت أشجار قديمة، وفى الرنكوى وجدت حديقة أسرة جالا، وعلى مركب متارجحة كنا نسافر متهادين بريح الشمال إلى "الفيللا" الخاصة بالمؤرخ الأدبى المعروف فاخر عز فى أناضولو حصار، ومن على مرتفعات قنديللى وفى ضوء القمر أصبحت أبيات يحيى كمال حية:

حينما تغفو قانديللي العائمة نتتبع ضوء القمر على الماء...

كانت "الفيللات" القديمة ذات الحجرات الكبيرة ترتفع على المشاطئ، ويتخيل المرء المسرات والملاهى الترفيهية على الماء العذب لآسيا كما وصفها الرحالة والفنانون الأوروبيون فى أواخر القرن الثامن عشر. ويمكن للمرء أن يسافر بالباخرة حتى بداية البحر الأسود تقريبًا، وأن يتمتع فى أي من المطاعم التى لا تحصى بالأسماك اللذيذة. وهناك يصبح المقر الصيفى للسفير الألماني بحديقته الواسعة فى بابك فى مرمى البصر، وكذلك كلية روبرت (اليوم جامعة). وقد سافرنا بعض المرات إلى بابك لكى نتمتع بالضيافة الكريمة لأقرباء جالا، وصعدنا إلى حصن روملى حصار، وتخيلنا

كيف إن هذا الحصن والحصن الذى يقابله على الشاطئ الآسيوى أناضولو حصار كان ينبغى لهما حماية المدينة من المغيرين. يتمدد قصر ضولمه باغجه على الشاطئ مرحًا، أما مسجد ضولمه باغجه الصغير الجذاب فمحط إعجاب وحب كل زائر.

ولإستانبول وجوه كثيرة، وهي تتغير تبعًا لاتجاه السريح؛ فالرياح الجنوبية الدافئة من البحر المتوسط والرياح الشمالية الباردة من البحر الأسود تؤثران على طقسها وضوئها ومزاجها. وكما أن إسكدار وما حولها لا تمثل ماضيًا رومانسيًّا فقط، وإنما يجد المرء على الجانب الآسيوى كذلك الثكنات العسكرية الضخمة، ويجد قبل كل شيء محطة قطارات حيدر باشا. وهكذا فإن بيرا لم تكن فقط ذات طابع أوروبي، وإنما يمكن للمرء أيضًا أن يسرى هناك منازل عثمانية جميلة. وفي جلطة يرتفع خان المولوية القديم؛ حيث ألف في نهاية القرن الثامن عشر أحد أكبر الشعراء العثمانيين وهو شيخ غالب ملحمته بعيدة الأغوار ومتعددة الطبقات عن قصة حب "حسن وعشق" Hüsn

نعم لإستانبول وجوه عديدة، وبينما يترك المرء نفسه لتفتن بسهولة بسحر فن العمارة، وبالأسبلة التي لا تحصى في المدينة القديمة، وبالبيوت الخشبية القديمة، كانت توجد أيام يتحول فيها الخريف المشرق جدًّا إلى شتاء قارص، أيام لا يكون اجتياز البحر فيها إلى إسكدار إبان المطر الثلجي والريح اللافحة متعة خالصة، أيام كان المطر فيها يجعل السشوارع الهادئة زلقة، وتظهر فيها فجأة بصورة غير متوقعة حفر مياه، وبحيرات صيغيرة، ومطبات عميقة. وعلى البسفور يوجد ركن يعتبر المكان الأبرد في إستانبول، وهذا الركن هو قيرجبورنو؛ حيث يلتقي الريح الشمالي الحاد القادم من البحر الأسود وبكل قوة مع البوغاز. وهناك يعيش أحد أهم وأطرف المفكرين المتصوفين الذين تعرفت عليهم، وهو حسن لطفي شوشوت Susut الدخي أصبحت أعماله فيما بين ذلك متاحة بالإنجليزية. وقد رأيته مرات كثيرة في

مكتبة المدينة، وكان جسمه الصغير الهزيل ينبئ بأن حسن لطفي بيه قد سيطر عليه من خلال الصوم المستمر بالكامل - ألم يكن الجوع وفقًا للتقاليد الصوفية القديمة "طعام القديسين"؟ كان يعلم التأمل الروحي المستمر مع تنظيم التنفس، وكان هدفه على الطريق هو "التخلص المطلق مما يحس"، و"الفناء"، وأن يكون ذلك المختلف بالتمام عن كل ما خَلق. كان يعتقد أن هذه طريقة تركية - وسط أسيوية مميزة لإدراك الله، ومن هنا كان يرفض التصوف التقليدي. لا، لم يكن بريد أن يسمع عن الحب الصوفي أو عن نشوة الشعراء الكبار. كان "الفناء"، أي ألا يكون شيئًا، هو الهدف. وبينما كان يعلمنا "كلما أصبحت لا شيئ، كلما كنت أقوى"، كانت هبات العاصفة تلاطم قصبان النوافذ "مثل نحات سيحررك الحزن من الصخرة". كان يعرف بلا ريب أن القائد الروحى هو منارة فقط وليس الهدف، "ولكنه لا يستطيع أن يخفى نوره". وبينما يتوهج الموقد الحديدى، كان يحاول أن يصطحبنا إلى عالم المطلق المختلف، ولكنى كنت أتجمد بردًا. عند الـوداع أهـداني مخطوطًا تركيًّا جميلاً يحتوى على كرامات ولى الله عبد القادر الجيلاني. وقد جعلتني الأمطار التلجية على محطة الأتوبيس أشعر بالحاجة إلى بعض الدفء، كذلك في المجال الذهني الروحي أيضًا.

لا، لقد آثرت أشعار أصدقائى على هذا الإبهام والتجريد، وسعدت أننى وصلت مرة أخرى إلى جسر جلطة؛ حيث يستطيع المرء أن يراقب الناس في كفاحهم اليومى من أجل الحياة والوجود:

البعض يجدف بمشقة للأمام البعض يجمع قواقع أسفل الجسور البعض يوجه زورق شحن المبال البعض عامل شحن على الحبال البعض طائر يطير بشاعرية

البعض سمكة براقة لؤلؤية البعض باخرة، والبعض عوامة

كانت أبيات أورهان ولى ترن فى داخلى عندما كنت فى طريقى السى البيت. ولكن كيف للمرء أن يشبع من الحديث عن إستانبول؟

أن أحب فقط حيًّا واحدًا من أحيانك فإن لذلك قيمة حياة كاملة

قال يحيى كمال، وكان عنده بالتأكيد حق. كان يحاول وصف رحلة إلى أيوب، الجبانة القديمة التي اكتشف فيها، بعد سقوط المدينة في أيدى المسلمين، مقبرة أبي أيوب الأنصاري حامل رايسة الرسول. لأن الآشار الرومانية، زخارف الفسيفساء الغالية للكارييه (١١٠) ينبغي أن تعرض بما يناسبها، كذلك لا بد من أن تغنى النظرة من جهانجير على الشاطئ الأسيوى بما يناسبها من الشعر. لا بد من أن أعود بخاطرى إلى كل الـزملاء الـذين قابلتهم في إستانبول، وهم زكى وليدى طوغان المؤرخ البشكيري الكبير، أو أحمد حمدي طانبنار Tanpinar الناقد الأدبى الذي أحببت أشعاره التي تثير المشاعر، وكل الأصدقاء الذين كانوا دائمًا يبنون لى جسورًا جديدة. وكيف كان هذا حينما دعاني مدير أكاديمية الفن زكى فايق ايرزر Izer وتركني أستمع الأول مرة إلى ناى الدراويش؟ أو حينما نلتقى نحن الصديقات لدى صوفى خورى في جمعية الكتاب المقدس الأمريكية، لا لنتحدث كثيرًا حول مشاكل الترجمة (وهناك أعيدت صياغة المعجم الضخم لريدهاوس على أحدث مستوى)، وإنما لنتحدث حول مسائل الدين والروابط العميقة المشتركة بين المسيحية والإسلام، أو حين دعاني روبرت أنهيجر Anhegger الذي يدين له المشهد النَّقافي الألماني - التركي بالكثير لكي ألتقى الشيخ الـشهير عبدالباقي جلبينارلي Gölpinarli الذي كان أحد كبار العلماء الثقات في مولانا الرومي والمولوية وآلاف الأسئلة الأخرى التي تهمني، ولكن الرجل الشهير

بدلاً من أن يصطحبنى إلى أعماق الأدب الصوفى، حكى لى طوال المساء بحماس مفرط عن وجع أسنان قطته.

آلاف الذكريات تمر مثل شريط سينمائى، ذكريات مُرَّة - حلوة، ولكنها دائمًا تتلألاً على ضوء البسفور، ربما فى مثل هذا اليوم الذى زرنا فيه إحدى بقايا الآثار القديمة على الجانب الأوروبي لبحر مرمرة. عندما جرى النساء والأطفال إلى نبع قريب، جلسنا القرفصاء تحت شجرة تزقزق وتغنى على قمتها أعداد لا تحصى من الطيور. كان المزاج رائقًا والهواء مبتسمًا، وبين الأعمدة المحطمة لأحد المسارح القديمة ينمو خشخاش أحمر، وكان البحر يمتد لامعًا بالزرقة، ممتلئًا بالتاريخ وبالأشعار منذ آلاف السنين. إستانبول منسوجة من الماء والضوء:

و هكذا كانت نهاية الربيع: مثل موسيقى، هارمونية خفية.

## أستاذة (بروفسيرة) في أنقرة

وصلت إلى أنقرة للمرة الأولى فى أواخر صيف ١٩٥٣، وقد استقبلت فى محطة القطارات من قبل أصدقاء المراسلة. بعد إقامتى الأولى فى تركيا وصلنى فى يوم ما طرد صغير بداخله مجلة تسمى Sohbet "صحبة"، وهو تعبير يستخدم خاصة فى الحوار التعليمى بين الشيخ الصوفى ومريديه، وقد بدأ على إثر ذلك تبادل مكثف للخطابات مع ناشرها إسماعيل خسرو توكين Tökin والآن فإنه ينتظرنى وأخته النشيطة ميهبارة التى لا تعطى الانطباع بأنها متصوفة، وقد كانا مستعدين بالكامل من خلال يوم صوم دينى. فقط فيما بعد علمت - مثلما هو دائمًا - من جزئيات صغيرة أن خسرو الدى كان يتولى آنذاك موقعًا قياديًا فى هيئة السكك الحديدية، وأصبح فيما بعد مديرًا لدى بنك الاعتماد والتعمير، ثم سكرتيرًا عاما لغرفة التجارة التركيسة فـى

إستانبول، كان ينتمى إلى الاقتصاديين السياسيين البارزين فى البلد؛ فبعد دراسة فى موسكو بعد الحرب العالمية الأولى؛ حيث درست مجموعة مكونة من ستة طلاب أتراك العلوم الاقتصادية، كون مع زملائه ما يسمى بجماعة "الكادرو" فى أنقرة، وهى الجماعة التى لعبت فى تركيا فى أواخر العشرينيات دورًا مهما من خلال دراساتها ونظرياتها الاقتصادية الراديكالية. ورغم أن الكثير جدًّا من الأعمال والمقالات صدرت بقلمه، إلا أننى تعرفت عليه فقط كمتصوف يعمل على نفسه بتركيز، كمتصوف أعاد اكتشاف التراث الدينى لوالديه ويحاول تحقيقه فى نفسه.

وقد اصطحبنى خسرو وميهبارة إلى بيت صديقهما ومصيفى أستاذ الطب البيطرى صلاح الدين باتو Batu الذى كان معروفًا لدى بالدرجة الأولى بوصفه شاعرًا، ولكنه كان يكتب بالإضافة إلى الأشعار العاطفية، بل وبالدرجة الأولى المسرحيات الدرامية التى تستلهم موضوعاتها من الحكايات الشعبية التركية (مثل "كريم وعسل") أو من الأساطير التركية القديمة. وأما المسرحية الأكثر روعة لصلاح الدين باتو، الذى تعلم في ألمانيا، فهي مسرحيته الدرامية "هيلينيًا تبقى في طروادة" التى استلهمت - لأول مرة في نطاق اللغة التركية - موضوعًا هيلينًا، وحصدت نجاحًا كبيرًا عندما عرضت في الترجمة الشعرية الألمانية لبرنت فون هيسلر Heiseler في مهرجان بريجنتسر عام ١٩٧٤.

كان منزل عائلة باتو مثالبًا بالنسبة إلى ً؛ فقد كان يقع فى حى بهجليفلر، الذى كان يحمل آنذاك وعن حق اسم "بيوت بحديقة"، وكان جميلاً حديث التجهيز. وقد كون كل من ربة البيت، والابن الذى قابلته مرة أخرى بعد ثلاثين سنة فى إسلام أباد بوصفه سفيرًا تركيا، والابنة الصعغيرة الشقراء جيجدم "زعفران"، وقطة ضخمة بيضاء، كونوا صحبة ومجتمعا لى. ويالها من أحاديث جميلة تلك التى وجدت فى الأسابيع التالية! وكم من أصدقاء جدد

قد اكتسبت! وقد استمعت للمرة الأولى إلى قطعة يونس إمسره الموسيقية، وذلك حينما زارنا مؤلف هذه القطعة الموسيقية الجذابة عدنان سيجون Saygun الذى كانت طريقته فى كيفية مزج موسيقى الدراويش الكلاسيكية مع عالم النغمات الحديثة جديدة تمامًا بالنسبة إلىّ، كذلك جاء شوكت ثريا أودمير Aydemir، والذى تقدم مذكراته suyu arayam adam ("الرجل الذى يبحث عن الماء") وصفًا مؤثرًا جدًّا لسنوات الطلب فى موسكو، ولعودته إلى وطنه التركى، كذلك كان الناقد الأدبى والمؤرخ الفنى سوت كمال يتكين Yetkin من بين الضيوف، ومن خلاله عرفت بخبر "كلية الإلهيات" التى أنشئت في أنقرة بعد فوز الديمقراطيين بالانتخابات عام ١٩٥١، والتى كان يدرس فيها تاريخ الفنون التركية الإسلامية.

سريعًا ما انتهت الإقامة الأولى في أنقرة، ولكن ولأننى – بعد أن ألقيت هناك محاضرتي التركية الأولى – وصفت كصديقة للإسلام، ولأنني بالإضافة إلى ذلك كنت قد حصلت في ماربورج قبل قليل على درجتي الثانية للدكتوراه في تاريخ الأديان؛ فإن هذا كله قد جعلني أبدو لكلية الإلهيات مرشحة نموذجية لكرسي الأستاذية غير المشغول في تاريخ الأديان. أما كوني امرأة غير مسلمة فإن ذلك لم يكن له دور يذكر. (أيمكن لكلية لاهوتية بروتستانتية أن تدعو زميلة مسلمة للتدريس بها؟). وهكذا تطورت هذه الخطة في الشهور التالية، وحينما اقترح على الأمر في الأول من نوفمبر ١٩٥٤ لأبدأ بالعمل في الكلية وافقت بسعادة. لقد كان الأمر يبدو فرصة مثالية، ليس فقط لأدرس في تركيا الحبيبة، وإنما أيضنا لأتعلم بنفسي الكثير عن ممارسة العلوم الإسلامية.

كانت كلية الإلهيات محاولة لإعداد علماء دين أتراك، يكونون - إلى جانب تبجيلهم الكامل للتراث الإسلامي - متعمقين أيضنا في العلوم الغربية الحديثة. كان يراد إعداد أئمة وخطباء ومدرسين ذوى كفاءة لأجل درس

الدين الذي يعاد إدخاله ببطء، وعلى الأقل في بعض أنواع المدارس المحددة، وذلك بعد سنوات من اللادينية: رجال ونساء يعلمون شيئًا من الفلسفة الأوروبية، ومن علم اجتماع الأديان وخاصة تاريخ الأديان المقارن، ولكنهم أيضًا على علم بالقرآن والحديث وبأساسيات الشريعة الإسلامية، والذين يكون لديهم – بدلاً من حفظ القرآن فقط – معرفة راسخة باللغة العربية. باختصار لقد كان مشروعًا مهمًا للغاية، وكان يوجد بين الطلبة عدد من الفتيات الصغيرات النشيطات (لم يكن بينهن من ترتدى حجابًا)، وكذلك تم تعليم سلسلة من الضباط صغار السن، وذلك حتى يستطيعوا الإجابة على الأسئلة الدينية في الجيش. لقد كنت مبهورة من الإمكانات، ودرست تاريخ الأديان البدائية وحتى المسيحية. أما التعاليم المسيحية وتاريخ الكنيسة، وكذلك الدراسات اليهودية فكان يهتم بها في السنة النائية من سنتي التدريس.

ولأنه لم تكن توجد كتب تركية حول علم الأديان، كان ينبغى على أن أكتب كتابى التعليمى بنفسى، وقد أعطى الكتاب للطلاب أول مساعدة توجيهية. وحينما قمت فيما بعد بإعداد طبعة منقصة ومزيدة وذات شأن، اختفى المخطوط بطريقة غامضة ثم اكتشف بعد سنوات عديدة فى درج أحد الزملاء المتوفين، وذلك ليختفى مرة أخرى فى اللاشىء. وحسبما أعلم فإن أحدًا لم ينشره تحت اسمه.

كان رد فعل الطلاب الذين قدموا من بيئة ريفية أو من بيئة المدن الصغيرة التقليدية هو ما كان يهمنى بوجه خاص فى هذا الدرس؛ فرفضهم الحاد للأديان الهندية بآلهتها ذات الأذرع الكثيرة يتفق تماما مع سلوك المسلمين فى شبه القارة. وقد فهم البعض منهم الحكمة الصوفية العليا فى الأوبانيشادن (١١١) بوصفها متوازية مع التصوف الإسلامى الفلسفى – الدينى، ولكنهم وقفوا فى الغالب دون إدراك تام ضد الهندوسية التى تشبه غابة، وقد

وجدوا في نظام الطبقات بوجه خاص معارضة شديدة لما في القرآن مسن تعاليم ثابتة للمساواة في الإسلام. وعندما وصلنا إلى المسيحية حاولت - قدر الإمكان - أن أعرض بوضوح نظريات علماء اللاهوت حول شخص المسيح لدى الكنائس الشرقية والغربية والجماعات والطوائف البروتستانتية. ودائمًا كان يفاجئني إعجاب الشباب التركي بمارتن لموثر؛ فرجل مثله، هكذا بدا لهم، هو بالضبط ما يحتاجه الإسلام اليوم. وقد كلفني الأمر جهدًا ليس بالقليل حتى أقنعهم بأن لوثر لم يكن على أية حال محبًّا للإسلام، ألم يكتب:

على كلمتك ثبَّتنا يا ربً ووجَّه موتًا للبابا والنرك!

كنت أحاول أن أقرب لهم لاهوتى العصور الوسطى الكبار فى وطنهم كبدوكيه (۱۱۳ أو شخصيات مثل رايموندس لولوس Lullus الذى أخذ فى أواخر القرن الثالث عشر الكثير جدًا من الأفكار المحفزة من التصوف الإسلامى. كان إجلال المسيح، آخر الأنبياء الكبار قبل محمد، وأمه العنراء شيئًا يقينيًا بالنسبة إليهم، وحينما حكيت لهم أن بعض المسيحيين المحدثين ينكرون معجزة الولادة العذرية، انتفضت إحدى الطالبات وقالت ثائرة: "إذن فنحن مسيحيون أفضل كثيرًا من هؤلاء!"، وقد وافقها الفصل على ذلك. وعندما ترجمت الشباب الصغير الأغانى الكنسية وجدنا - حتى وإن كانت الأراء والفروض التيولوجية فى بعض الحالات مختلفة تمامًا - أننا نستطيع أن نكتشف الكثير من الأمور المشتركة، وأى مسلم ورع يمتنع من أن يردد من أعماق قلبه أغنية "وجه سبيلك" لباول جيرهارد؟

كنت أفيد من وقت فراغى لأجل تعلم فن الخط لدى على ألب أرسلان، الذى كان آنذاك معيدًا في قسم التاريخ الإسلامي وأحد الخطاطين المعروفين

فى خط النستعليق (١١٤) الذى يمثل الضرب "المعلق" للخط العربى الدنى السنعمل بالدرجة الأولى فى إيران، ولكن أيضنًا في الهند، وفي تركيا العثمانية. وقد أدركت – فقط من خلال هذا – إلى أى حد يكون التدريب ضروريًّا، لأجل النقليم الصحيح للريشة، وأيضنًا لأجل كتابة الحرف الذى قد يبدو سهلاً جدًّا بمقاسات صحيحة.

وكمحاور شريك حول الأدب والثقافة العثمانيين الكلاسيكيين كان هناك كمال أديب الذى ما زال يتقن الفن القديم للتأريخ بالحروف؛ حيث يصوغ من خلال ذلك المعلومة التاريخية في كلمة أو جملة ذات معنى تعطى حروفها التاريخ المطلوب. أليس لكل حرف عربي قيمة عددية فيما بين رقم واحد ورقم ألف. وعند وفاة ستالين ابتدع تأريخًا بالحروف محتواه: "الشيطان ذهب إلى جهنم".

وقد نمت الكلية التى كان بها إبان وجودى حوالى أربعمائة طالب وطالبة، وافتتحت فيما بعد فى جميع أنحاء البلاد كليات جديدة للتيولوجيا، يعلم فيها سلسلة من "أطفالى" آنذاك (بل وقد خرج بعضهم - وهذا ما يصعب تصديقه - على المعاش)، نعم لدى الآن "تلاميذ أحفاد" يمثلون على الأقل بعض أفرع تاريخ الأديان فى أنقرة أو إزمير أو أورفه أو حتى فى مارل فى ولاية شمال الراين-وستفاليا، ولكن هذه تطورات لاحقة.

حينما سافرت أنا وأمى بالقطار فى نوفمبر ١٩٥٤ ووصلنا إلى أنقرة. كان كل شىء بالنسبة إلينا جديدًا، وكنا نتطلع بشوق لما يمكن أن تقدمه أنقرة لنا. بداية اقترح علينا أن نستضاف لدى عائلة بادملى التى كنا نعرفها منذ ماربورج؛ حيث كان د. نيازى قد تخصص هناك فى علم الجراحة. وكان مسكننا الأول فى بيتهم المريح فى جبجى؛ حيث تمتعنا باهتمام السيدة نعيمة وعنايتها، وبالمحبة الناعمة للأطفال الثلاثة المهذبين. وينتمى نيازى إلى أسرة أعيان من أقدم السكان الأصليين فى المدينة، وهو يحكى بابتسامة خفيفة

ماكرة، كيف إن جده الأكبر قد شرب القهوة مع الفاتح الوسط - آسيوى تيمورلنك حينما استولى على مدينة أنقرة في عام ٢٠٤١م. وكان يستطيع أن يحكى ببراعة أيضًا عن ذلك الوقت الذي عمل فيه طبيب امتياز شابًا في شرق الأناضول، وكيف حاول أن يضمد جراح الأكراد ذوى الأدمغة الصلبة التي حدثت بعد مشاجرة ما: "... ولم يصرخ أحد. قلت: «لكن لا بعد وأنه مؤلم!» «لا يا دكتور، لا يؤلم!»، «ولكنه لا بد من أن يؤلم»، وهكذا حتى جاءت الإجابة الواضحة: من العار أن تقول «مؤلم» أمام الطبيب!".

كذلك كانت مساعدة نيازى لنا ضرورة حياتية فى الشهور الأولى، ولكن طبعًا فى مجال آخر. صحيح وجد على الورق مرتب كامل منتظم (ولكن كانت المفاجأة بالنسبة إلى أن الليرة التركية تم تخفيض قيمتها بشدة، وبالضبط لحظة قدومى، وقد حدث معى نفس الشيء بعد ربع قرن فى هارفارد؛ حيث هبطت قيمة الدولار وقتذاك بعنف) ولكن مر أسبوع وراء آخر دون أن أرى مالاً. لقد ضمننا نيازى فيما يخص الإيجار والأغطية والفحم والنظافة، ولكل ما يحتاجه المرء خلاف ذلك من الضروريات؛ فبدونه وأسرته كانت البداية ستصبح صعبة ادرجة لا يمكن التغلب عليها. على كل حال حينما فتحت العهد الجديد آنذاك مرة (كان ذلك تقريبًا فى شهر مارس) وقع نظرى على رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية؛ حيث يشكو: "أيها الغلاطيون الأغبياء... أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثًا! وقد سلّتنا جددًا فكرة أنه أيضًا – كما يبدو – قد جرب هنا، فى غلاطية، شيئًا يشبه ما نجربه فكرة أنه أيضًا – كما يبدو – قد جرب هنا، فى غلاطية، شيئًا يشبه ما نجربه نحن، ادرجة أننا تحملنا بقية وقت الانتظار بشكل أفضل.

كانت شقتنا الأولى تقع مباشرة أمام كلية الإلهيات في جبجي، وقد أصبحت بسرعة وببعض الصور والأغطية البنية السوداء من شعر الماعز مريحة حقًا. وعلى التل في الجهة اليمني كانت "المبايت" الجديدة تتمو بصورة مطردة، وتزحف منذ ذاك على كل منحدرات المدينة، وذلك لأن الانتقال إليها من النواحي الريفية مستمر. واليوم فإن جزءًا كبيرًا من أهل أنقرة يعيشون

فى هذه المبانى المبنية للمساعدة، والتى - كما يوحى اسمها - تكون لمبيت "ليلة" واحدة.

وفى فناء البيت كانت تعيش بعض القطط، إيبك "أى حرير"، وحيوان قبيح مبرقش ذو عيون صفراء فاقعة وهو يسمى فى الجوار "الجستابو"، وعنه حكت جارتنا الكاتبة المعروفة خالدة نصرت زورلوتونا Zorlutuna. أما قط الكلية الأبيض فكان حقيقة من فصيلة الفان كاتس؛ فهو ذو عين خضراء وأخرى زرقاء، وقد تحفظ فى البداية بترفع، ولكننا سرعان ما أصبحنا صديقين. وكانت أيبك تعرف الكلية كذلك، وحينما أحضر إلينا مرة بعض من لحم الخنزير، كنا نرمى فى الفناء ما يبدو لنا غير موح بالثقة، وكانت أيبك تتشمم مدهوشة من اللحم غير المعروف، ثم خطت بذيل مرفوع عبر الطريق، بالتأكيد حتى تحصل لنفسها على فتوى قانونية عما إذا كان يسمح الفتوى فيما يبدو سلبية.

كذلك لعبت قطة صغيرة الدور الأهم في شقتنا الثانية التي كانت تقع في ضاحية ما؛ ففي إحدى الليالي استيقظت أمي بسبب شعور غريب في باطن الركبة، ولكنها لم تجد شيئًا، وعندما بحثت فيما بعد مرة أخرى اكتشفت قطة ضئيلة الحجم في سريرها. وسرعان ما أصبح الحيوان الصغير المسشرد ذو الوجه الأبيض والصدر الأبيض يتبختر في الصباح مثل طفل مهذب إلى حجرة المعيشة، لقد تبنانا. لقد كانت هي كل سعادتنا، حتى أعداء القطط لم يكونوا يستطيعون مقاومة سحرها. ومن يستطيع أن يبقى رزينًا عندما نتظر هريرة (اسم عربي "للقطة الصغيرة") فجأة بعيون طفل كبيرة من فتحة رقبة أحد المعاطف التي تسلقت إليها عبر الكم؟ ثم تنظر مرة أخرى بحب إلى الأمام من خلف سلسلة كتب، وعندما أكتب ترقد حول عنقي مثل ياقـة مـن الفرو، ولأنها كانت باستمرار صغيرة الحجم جدًا؛ فقد كانت حملاً صعيرًا.

الثلج الذى سيخرج منه حالا بطريقة سحرية بعض ما يؤكل. فيما بعد بدأت تسعل وكان التشخيص "مزع فى الحجاب الحاجز"، ولكنها لم تجتز العملية الجراحية، وكم كنت حزينة بشدة لأجل ذلك.

فيما بعد كنت أطعم أقرباءها الذين كانوا يتزاحمون على الأطباق المملوءة بالرئة، وخاصة جنكيزخان، القط الضخم ذو الشارب المغولى، ولكن أقوى الجميع كانت قطة رمادية جميلة بعيون زمردية خصراء مسمولة بأطراف سوداء كانت تذكرنى دائمًا بصوفيا لورين. كانت ملكة الجمال تلك تعرف أن عليها أن تأخذ لنفسها أفضل قطعة لحم؛ لذا فهى تصفع كل من يقف في طريقها.

بالطبع كان حبنا للقطط لا يقارن بوفرة الضيوف ذوى الهذيول الهذين يأويهم ويطعمهم ويعتنى بهم أستاذى السابق للغة العربية في برلين، وزميلى في أنقرة فالتر بيوركمان وزوجته. ويعتبر قتل القطط ذنبًا كبيرًا في تركيه "من قتل قطة لا يمكن أن يصلح ذلك، حتى لو بنى مسجدًا" كما يقول لهسان حال الشعب. وهكذا تعيش المخلوقات المسكينة بصعوبة في صفائح الزباله ومنها يحضرها المحسنون إلى البيت. ونتيجة لذلك كانت شهة بيوركمان مأهولة باثنتين وعشرين قطة. وما زلت أتذكر إلى اليوم كيف إن واحدة من مأهولة باثنتين من أعلى الدولاب على تورتة شيكولاتة كانت موضوعة على الطاولة؛ فتركت على غطاء المائدة نقوشا فنية رائعة.

كانت عائلة بيوركمان هم أصدقاؤنا الأقرب بين عدد لا يحصى من الخبراء الألمان الذين يعملون فى أنقرة. لقد منحت تركيا إبان فترة الحكم النازى كراسى أستاذية لسلسلة طويلة من الأساتذة الألمان، وكان بعض الزملاء لا يزالون موجودين منذ ذلك الوقت، مثلاً على سبيل التقريب الموسيقى إدوارد تسوكماير ، كلادى يعمل فى معهد الغازى للتربية ويتمتع هناك بمكانة عالية. وبعد الحرب

تواصل كذلك نزوح العلماء الألمان؛ فكاترينا أوتو دورن Otto-Dorn درست الفن الإسلامي في أنقرة لسنوات عديدة، وكان رودولف فارنر Fahrner يعمل كمتخصص في الدراسات الجرمانية، وكنا نلتقي قليلاً أو كثيرًا بطريقة منتظمة في نشاطات جمعية الصداقة التركية - الألمانية أو في محاضرات المعهد الثقافي الألماني الذي كان ينمو ببطء. ومن الزملاء الأتراك الذين كنا نراهم هناك بصفة خاصة عالما الآثار أكرم أكورجال Akurgal وسادات ألب الاجتماع ياوز عبدان. ولا بد من أن أشير بصفة خاصة إلى نشاط المستشار الاجتماع ياوز عبدان. ولا بد من أن أشير بصفة خاصة إلى نشاط المستشار الثقافي في السفارة فريدريش فون روملس Rummels؛ فبوصفه عارفًا ممتازًا بالبلد وأدبها، ومؤلفًا للكتاب الجميل "تركيا على الطريق إلى أوروبا" التعاون الألماني التركي.

ولكننى - بسبب اهتماماتى الخاصة - كنت مع الأتراك أكثر مما أكون مع الأصدقاء الألمان، وذلك لأنه، كما أقول لنفسى بأنانية، حتى المدعوة التركية المملة تملك على كل حال ميزة تعلم بعض التعابير الاصطلاحية، وكنت أقف بشكل مطرد على الأعراف الموروثة، وعلى التبادل الطقسى لصيغ اللياقة والمجاملات التي يستطيع المرء أن يتسامر بها: في كل حوار طويل يسأل فيه بصياغات جديدة دائمًا عن الأحوال أو صيحات الإعجاب طويل يسأل فيه بصياغات جديدة دائمًا عن الأحوال أو صيحات الإعجاب لاوى ما أو شكر الزائر بأن يتمنى له ayağiniza sağlik أي "تسلم رجلك يدوى ما أو شكر الزائر بأن يتمنى له المرء على نبرات مختلفة للتبريك: (التي حملتك إلينا)!"، كما يتعرف المرء على نبرات مختلفة للتبريك: جديدة، حتى قولهم güle güle yakin أي "تحرقيه (تعنى فحم الشتاء) دائمًا في سعادة" وإلى جانب ذلك تأتى الصيغ التي لا تحصى للمديح ولرد المديح، والأماني الطيبة للوالدين والأطفال anali babali büyüsün أن يشب

فى عز والديه!" وعندما يستفسر المرء عن صحة الطفل تأتى الإجابة (المفاجئة لنا بعض الشيء): "يقبل يديك!".

وقد أثرت في بصفة خاصة العادة التي تتبع لدى خبر الموت أو ذكر أحد الموتى؛ حيث لا يقال ببساطة: "قالان مات بالأمس"، وإنما: "0, dün sizlere ömür oldu" العمر الطويل لك!" هذا بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى التي أبهجت قلبي اللغوى. كما عرفت أية أبيات صغيرة يمكن أن يقولها المرء عندما يرى القمر الجديد لأول مرة، كما تعلمت الدعوات المختصرة التي تستجدى بها البركة للأسابيع التالية. وكان مما يجلب الحظ بصفة خاصة، أن يرى المرء إبان ذلك إنسانا "جميلاً كالقمر"، ومن ثم ينبغي أن يكون الشهر وضيئاً ومشرقاً مثل وجهه أو وجهها. وإذا ما كان القمر محاطاً بالغمام؛ فإنما هي أجنحة الملائكة.

عندما يدعونا المرء للإفطار، جرح الصوم مع غروب السشمس في رمضان، توضع الأطعمة على طاولة الطعام، ويقال إن الأطعمة المنتظرة تلهج في لغتها الخرساء بتسبيح الله، وذلك حتى تأتى لحظة الإفطار؛ حيث يتناول المرء أولاً عددًا فرديًا من التمر. أحيانًا يبعث أحد المعارف إلى بطبق عاشوراء، وهي أكلة مطبوخة من حبوب وفواكه متنوعة، وأصلها لدى الشيعة أنها تؤكل في العاشر من المحرم، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بذكرى استشهاد حفيد النبي الحسين في كربلاء في العاشر من أكتوبر من عام ١٨٠٥؛ فتلك الوجبة التي ينبغي أن تُذكر بالوجبة الأخيرة للشهيد، والتي تكونت من خليط من البقايا فقط، أصبحت الآن من أطباق الحلوى المنتشرة جدًا، والتي يمكن الحصول عليها في كل وقت.

وكذلك كنا ضيوفا فى حفلات الختان أيضًا؛ فالختان هو يوم مهم فى حياة الصبية. فى العصور المبكرة كان يحتفل بهذا الحدث بعظمة وأبهة كبيرتين، لأنه بالختان يصبح الصبى عضوا كاملاً فى الجماعة المسلمة.

وترينا ألبومات المنمنمات من العصر العثماني الألعاب والمسرات التي كانت تعرض حتى يحول تركيز ابن السلطان عن آلامه، ومن هنا كان يحتفل بختان الكثير من الصبية معا، وذلك حتى يمكن تسليتهم بشكل أفضل من خلال خيال الظل ومسرح الأراجوز وبالموسيقى والغناء. يسمح المريض الصغير - الذي يكون عادة بين السابعة والعاشرة من عمره، وهو في حُلَّمة الفرح الناعمة والطاقية البيضاء - بتصويره مفاخرًا، ويحكى لنا عن تجربته كلها. ولم اسمع مرة في كل سنوات حياتي في تركيا والبلاد الإسلامية الأخرى عن ختان البنات؛ فالنساء يتحدثن بمنتهى الصراحة فيما بينهن حتى فيما يخص المشاكل الجنسية الخاصة. فهذه العادة تنتمي إلى التقاليد الأفريقية، وقد جاءت عبر السودان للأسف أيضًا إلى مصر. وعلى العموم فهي لم تكن وليست بالمنتشرة. وفي مقابل ذلك فإن الإجهاض لم يكن من المحرمات؟ حتى إن المرء يجد في المكتبة الصغيرة بالقرب من المزار المركزي لأنقرة، مسجد هاجي بيرام، كتبًا ومنشورات مثل ?Çocuk nasil düşürülür كيف يجهض المرء؟"، وكانت بعض النسوة الورعات المعروفات لى جيدًا يتحدثن دون خجل عن أنهن أجرين "عملية كحت"، لأنهن رأين أن في ثلاثة أو أربعة أطفال الكفاية.

وتعلمت في هذه السنوات صيغ وأشكال التحية، تقبيل الأيدي إزاء العجائز، وهي التحية التي يرفع فيها المرء اليد إلى الجبهة، والقبلة التقليدية المتبادلة لدى الدراويش على الأيدى المتشابكة، أو عرف الحديث إلى الناس الأسن كل تبع لموقعه بكلمات مثل abla "الأخت الكبرى" ağabey (وتنطق âbî) "الأخ الأكبر"، وبكلمة hala أو teyze (العمة أو الخالة) أو amca بمعنى "العم أو الخالة) أو amca بلخي ينتج عن الإضافات الأخرى: "العم أو الخال"، وكذلك التوسيع الذي ينتج عن الإضافات الأخرى: أوروبي حديث الإسلام منتحمس أن ينزعم أن كل المسيحيين، ومنهم أو والداه، سيدخلون النار طبعًا؛ فإنه سيوجد بالتأكيد بين الحضور من يقول

خفية: Yeni müslümann ezani minareyi yikar أى "أذان المسلم المحدث حطم المئذنة"، وذلك لأنه يصرخ عاليًا.

ويحدث أيضاً في جلسات النسوة الكثير مما يسشبه "عجن الماء في الهاون"، وهذا يعنى الثرثرة حول سخافات فارغة، وهنا فإنني أروغ وأنسحب "مثل الشعرة من الزبدة"، مع أنه كما يقال: Sabreden derviş muradina ermiş أي "الدرويش الصبور يبلغ مراده"، ولكن كان مرادي في الغالب هو طاولة الكتابة.

كم من نسوة التقيناهن في تلك الأعوام! هنا كانت الجارة العجوز، لاجئة جاءت من مقذونيا إلى تركيا إيان حرب البلقان عام ١٩١١، ولكنها كانت لا تزال، حينما تشكو عذابها أو تغدق النصائح على جيرانها الأصـغر سـنا، تتحدث بتركية شاذة. لقد أنجبت أربعة عشر طفلاً، توفي منهم أحد عشر وهم صغار، وابن دفن في مكان ما في شرق الأناضول، وابنة توفيت بالسل وهي في العشرين، بعد قليل من مولد ابنها الثالث، أما الابن الأخير؛ فغالبًا على سفر. كان لدى المرأة العجوز حالات من العته، جائتني ست مرات لتسالني عما إذا كانت قد أدت صلاتها، وكانت تجد عزاء في التسبيح على مسبحتها. وكانت دائمًا تكرر قولها: "أنت وضعك جيد. أنت لديك وظيفة، وتملكين أساور ذهبية. لو كان لي شيء مثل هذا، هل تصدقين، كنت سأبقى مع زوجي؟". في البداية كانت تضرب من قبل أخيها الأكبر الذي شبت لديه بعد الوفاة المبكرة للأبوين، ثم تزوجت وهي في الرابعة عشرة، ومن ثم ضربت مرة أخرى. "ولكن الشكر لله، الآن وضعى أفضل... أنت ستدخلين الجنـة مباشرة cennetliksin cennetlik تهمس لنفسها سعيدة وهي تـشرب الـشاي المسكر الذى أحضرته لها بمتعة وصوت مسموع وتمصمص قطعة من حلوى الكونفكت.

أحيانًا كنت أرى كيف يأتى أقرباؤها إليها، سيدات سمينات في ملابس سوداء قدمن منذ قليل من وطنهن في البلقان. كن يجلسن مثل خفافيش كبيرة

على السرير الذى أراه عبر الشباك، بعضهن يجلس لعدة ساعات، وبعضهن, يبقى مباشرة لعدة أيام أو أسابيع.

"لا أستطيع تحمل هذه المرأة العجوز، ولكنى قلت لها "لتبق!" هذا هو العرف"، تحكى لى بابتسامة ساخرة، وذلك بعدما غادرت إحدى الزائرات البيت بعد عشرة أيام، وجاءت لتستجم لدى بأن تتربع على أريكتى وتنظر إلى أثناء الكتابة: "هذا أفضل كثيرًا من أن أجرى إلى الجارات، لقد سمعت خطيبًا في المسجد مرة وهو يقول إن كل الشر يأتى فقط من الثرثرة مع الجارات" تقول وهي تهز رأسها في سعادة، بينما تتحرك ضفيرتها الرفيعة.

وكان لدى العجوز المسكينة حق؛ حيث توجد بعض الجارات اللاتى لا يتحدثن إلا عن تربية الأولاد، والمسائل الجنسية فى الحياة الزوجية، وفى كل الأحوال عن الطبخ. كنت أتمنى أحيانًا لو أفعل – إبان زيارة هؤلاء النسوة – مثلما فى المعتقدات الشعبية التركية بأن أرش لهن الملح فى الأحذية التى خلعنها طبعًا عند دخولهن؛ لأن "هذا يجعل الضيف يذهب بسرعة"، أو كنت أتمنى لو "أمسح خلف بعضهن" حتى لا يأتين مرة أخرى. ومن المفيد، يبدو أن هذه نصيحة جيدة، أن يكون فى متناول المرء بعض حبوب الستداب (١١١)

لقد كانت أولاء النسوة اللاتى انفصلن عن معيشتهن التقليدية، يحاولن أن يكن أوروبيات. حقًا إنهن يتمسكن فيما يبدو بقوة بالنموذج الأسرى القديم ولكن للفتاة شقيقين، وستكون فضيحة إذا خرجت للعمل!" يقال هذا عن فتاة كبيرة، غير سعيدة، كانت تفضل أن تذهب للعمل في مكتب بدلاً من أن تعتنى بأطفال الأقارب، ولكن كان الغطاء الخارجي فقط هو ما تبقى. ويشبه هذا ما يتصل بتعليقاتهن على الدين؛ فبسبب التغييرات أصبح الأمان الهادئ للمسلمين ضعيفًا، ويمكن أن يقود ذلك في أحيان عدة إلى عدوانية ضيقة الأفق، وأن يتحول الفخر القومي الصحي إلى شيفونية ومغالاة في الوطنية. ومن ناحية

أخرى فإن أو لاء النسوة يفتقدن أيَّ كل معرفة راسخة بالتقاليد التركيــة، وأيُّ تقدير للفنون اليدوية التركية؛ فهن يسكن في منازل توضع فيها على المائدة أغطية من القطيفة عليها رسوم كلبية، ويقدمن الستان الفاقع المستورد علي المنسوجات اليدوية ذات الألوان الدافئة، ويغطين الأرضيات بدلاً من الكليم القديم الجميل بسجاد ذي ألوان صارخة ورسوم خشنة، بينما يستخدم الكليم الرقيق الناعم في إحدى الزوايا للف الأشياء الخربة. في مثل أولاء النسوة تتضح أخطار تغيير متهور من حياة مأمونة في نطاق الأسرة إلى مخلوقات تريد أن تبدو أوروبيات، ولا ترى من الحضارة الأوروبية إلا الخارج المبهر (وهو في الغالب إبهار كاذب). في الخمسينيات كان يمكن للمرء أن يراقب تمامًا عدم الأمان هذا لدى نساء الطبقة الوسطى؛ فهن أصغر من أن يكن قد تربين تبعًا للأسلوب التقليدي، صغيرات عن أن يكن قد عاصرن الجهود العنيفة لحرب التحرر التركية. لقد كن - كما بدا لي - مثل كانتات عالم بينيِّ. ولقد تذكرت إلى أي حد ارتبطت التركيات بحرب التحرر هذه، وإلى أى حد كانت المساعدات والتضحيات التي قدمنها للجنود كبيرة!. ألم تكن امرأة هي التي كتبت إحدى أشهر الروايات عن هذا العصر، وهي خالدة أديب التي نال عملها العلامة الإعجاب في أواخر العشرينيات والثلاثينيات؟!.

ولكنى كنت أحب نساء القرى البسيطات؛ فرغم أنهن لا يستطعن القراءة أو الكتابة؛ فإنهن يملكن مخزونا لا ينضب من الأمثال والألغاز والأشعار وقصص الحكم القديمة، وكان حكمهن – في الغالب – أفضل من حكم أنصاف المتعلمات المدنيات، وهن يحاولن بشجاعة مواصلة الحياة حتى إن استعصى العمل تحت ضربات القدر التي لا تنتهى، والتي يتعرضون لأمثالها منذ آلاف السنين في حياة الأناضول القاسية. وقد قامت إحداهن – لم أعد أدرى من كانت – بتعليمي بيت إبراهيم حقى إرزروملو Erzerumlu:

دعنا نرى ما يفعله الرب، إن ما يفعله، يفعله بحب.

وعلى الجانب الآخر يقف عدد لا يحصى من النسوة اللاتي يتأثرن بكل فرصة سانحة تقدمها الحياة الحديثة. كانت النسبة المئوية لعصوات هيئة التدريس والأستاذات في تركيا في الخمسينيات تزيد على أضعاف ما كان عليه الحال في ألمانيا؛ ففي كليتي كان يوجد غيرى أستاذة للفلسفة الأوروبية وعدد لا يحصى من المساعدات اللاتي واصلن السير في طريقهن. وكانت النساء تشغلن في الكلية الفلسفية عددًا وافرًا من كراسي الأستاذية، سواء كان ذلك في الدراسات الجرمانية أو في تاريخ الفنون الإسلامية؛ حيث كانت كاترينا أوتو دورن تعد عددًا مهما من الشباب الأتراك في نطاق تخصصها، واليوم توجد مؤرخات تركيات على القمة في مجال تاريخ الفن الإسلامي، ويؤثرن في وطنهن مثلما يؤثرن في الخارج. ونفس الشيء بالنسبة لعالمات الآثار اللاتي يحفرن في المدن الحيثية والرومانية، وبالنسبة للمؤرخات؛ فإبان فترة عملى هناك كانت افتنان تلعب - بوصفها موضع ثقة أتاتورك - دورًا مهما في جمعية المؤرخين الأتراك. وآنذاك كانت توجد عميدة لكلية الطب، واليوم فيما يبدو تنتخب النساء خاصة وبشكل غالب لمنصب العميدات؛ فهن يهتممن بنشاط وذكاء بمشاكل الطلاب ويسيّرن الأمور بطاقة كبيرة. وقد أصبحت صديقتي مليحة، التي تصادقت معها إبان إقامتي الأولى في أنقسرة، عميدة لكليتي القديمة، وقد أسعدني هذا بوجه خاص، وأحيانًا أفكر إلى أي حد كانت أمها ستكون فخورة بهذا المسار، أمها الجميلة التي ترملت مبكرًا، ولكنها أرسلت أطفالها السبعة إلى الجامعة، واستمدت القدرة على مثل هذه المغامرة من إيمانها العميق. وعندما أتذكرها؛ فإنها تخطر في بالى دائمًا وهي تصلي مرتدية ملابس ناصعة البياض. هنا لم تكن توجد قطيعــة بــين التقاليد الإسلامية والحداثة؛ فالدائرتان كلاهما تمتزج بالأخرى دون فاصل بينهما.

والتقيت في هذه السنوات محاميات وقاضيات وكذلك ضابطات، نعمم ضابطات في سلاح الطيران. وحتى الآن ما زلت أرى أمامي وجها جميلا واضحا لامرأة شابة كانت متدربة لدى سلاح الطيران، وكانت شديدة الورع،

وتبدو ناضجة للتعامل مع كل متطلبات الحداثة. وكانت طالباتى تنتمين إلى هذا، سواء اللاتى ذهبن فيما بعد إلى مدرسة الإمامة والخطابة أو اللاتى درسن فى الجامعة. كن لا يرتدين حجابًا عدا - كما هو مفروض - أتناء الصلاة أو أثناء تلاوة القرآن، وذلك لأن المرء كان مقتنعًا بأن الإسلام يتوافق بالكامل مع الحياة الحديثة، وأن المرء لا يحتاج أن يتحدد من خلال عادات اللبس.

كنت أحب الاحتفال مع الصديقات التركيات بالمولد، وهـو الاحتفال بميلاد النبى محمد، الذى يأتى فى اليوم الثانى عشر مـن الـشهر القمـرى الثالث، ولكن كان من المعروف فى تركيا أن المرء ينـشد قـصيدة المولـد النبوى كذلك فى اليوم الأربعين بعد ولادة ما أو بعد وفاة ما أو فـى ذكـرى سنوية، أو يمكن المرء كذلك أن ينذر نذرًا، بأنه إذا ما تحققت هذه الأمنية أو تلك، أن ينشد قصيدة المولد. أما النص الذى يلقى إبان مثل هذه المناسبات فيعود إلى بدايات القرن الخامس عشر. وقد استحوذ النص السهل جدًّا، والذى يسمى "المولد الشريف" للشاعر سليمان جلبى وجود عشرات النقليـدات. القرون على مكان الصدارة فى تركيا، وذلك رغم وجود عشرات النقليـدات. وقد قرأنا نص قصيدة المولد فى برلين عند الأستاذ ريشارد هارتمان، وكان هذا للحقيقة أول نص تركى أقرأه بمتعة وأترجمه، وذلك بعد أن كنت أجاهـد فقط وبعناية كبيرة خلال النصوص التاريخية الطويلة والمتعرجة من القـرن طاسابع عشر، وهكذا كان اللقاء الحى مع أعمال سليمان جلبى بمثابة سـعادة خاصة وتجربة لا ينقضى جمالها المرة تلو المرة.

ويمكن الاحتفال بالمولد في جامع؛ فحينما قدمنا إلى أنقرة أقيم مثل هذا الحفل في السليمانية بإستانبول، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة أتاتورك في العاشر من نوفمبر، ولكنه يكون في الغالب مناسبة عائلية؛ فالمرء يدعو الأصدقاء، وينصت كل من الرجال والنساء، وهم جلوس كل على حدة، للنغمة البسيطة التي تقطع المرة بعد الأخرى بتلاوة القرآن. ودائمًا ما كان يثيرنسي بصفة

خاصة الجزء الذي يصل فيه المنشد إلى الوصف الحقيقى لليلة المديلا المضيئة، حينما ترى آمنة، أم النبى القادم، ثلاث نساء سماويات (مريم إحداهن) تحلقن ناز لات ليؤاز رنها؛ فتشكو العطش ثم تدرك أنها لا تكاد تميز نفسها عن النور، ومن ثم تقول:

جاءت بجعة بيضاء

تطير بخفقات حانية،

وبدأت تمسح ظهرى بقوة.

وهنا يمسح كل مشارك للجار ظهره، وكل مشاركة للجارة ظهرها، كما لو أن المعجزة تعيد نفسها، المعجزة التي يقال عنها هنا:

فى الساعة التى ولد فيها قائد الإيمان، غرقت الأرض وقبة السماء فى النور، وامتلأت كل المخلوقات بالسرور، انتهى الحزن ووجد العالم حياة جديدة كل ذرة فى العالم تشدو فى سعادة، وتنادى معًا: مرحبًا!

وهنا يبدأ التكرار - ولمرات كثيرة - لكلمة "مرحبًا"، تلك الكلمة التي تنادى بها كل المخلوقات "عندليب حديقة الجمال" الذى يقول عنه القرآن "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "(١١٧). وفي النهاية يقدم الشربات، ويحصل الضيوف على قرطاس ملفوف بعناية، أو على صندوق صغير، به حلوى.

وقد دعوت مرة لإنشاد "مواد" في بيتي، وكان السبب أن كتابي عن المتصوف الشير ازى ابن خفيف (۱۱۸) كان قد صدر في سلسلة الكلية، وكنت

أريد الاحتفال بهذا الحدث. وقد جاء حافظ صبرى معلمنا لعلم التجويد ومعه مغن شاب أعمى كان صوته قويًا، وقد فتننا بقوة أدائه وحصوره الطاغى الذي يملأ الأرجاء، لقد كان كانى كاراجا Karaca الذي أصبح في السنوات والعقود التالية أشهر مغن للأغانى الدينية، خاصة في احتفالات المولوية. لقد كان التأثير المشترك لكلا الفنانين الكبيرين اللذين يقربان للمستمعين – كل بطريقته – النصوص المقدسة وتلك التي يجرى تقديسها. شيئًا لا يُنسى.

عند النهاية الأخرى لمجال الرؤية توجد أنقرة أتاتورك التي يمكن رؤيتها بوضوح في Anit Kabir، أى «الضريح الكبير» الذى يطل على المدينة من على التل المركزى فيها. كنا نذهب بكل سرور إلى هناك؛ فقد كان المرفق الواسع ذو البناء البسيط للغاية، وتماثيل الأسود التي يستشعر فيها النماذج الحيثية، والتبطين الداخلي المزين بالفسيفساء الغامقة، أخيرًا وليس آخرا فإن النظرة الباهرة من خلال المزارع تجعل الضريح (الذي صلا جناحاه الجانبيان فيما بعد متحفًا لتذكارات أتاتورك) باستمرار نقطة جذب في المدينة المتنامية.

كذلك زاد عدد المتاحف، وفيما بعد معارض الفن، وقد شهدنا تطور متحف الحيثيين الضخم (الآن متحف اثقافات ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر) الذي شيد بمهارة كبيرة وذوق رفيع في السوق المسقوف القديم بالقرب من الحصن. هنا يحصل المرء على الانطباع الأجمل عن كثرة طبقات الأناضول وتنوعها، وتعطى الاكتشافات الحفرية في جتلهويوك وبوغازكوى ويازيليكايا، وفي الأماكن اليونانية والرومانية، فرصة لتخمين مدى ثراء أرض الأناضول التي تبدو ضنينة، وفي متحف العادات الشعبية يمكن للمرء أن يرى أعمال الفنون الحرفية: سجاد ومجوهرات وأقمشة حريرية سميكة وتطريزات ثمينة من مثل ما يجده المرء إلى الآن لدى بعض الأسر، وإذا ما انتهى المرء من قيادة زائريه عبر المتحف، يمكن له أيضاً أن يتنزه قليلاً في حديقة السشباب

المركزية، أو على الأقل في أيامنا هذه، أن يزور مزرعة أتاتورك وحديقة الحيوان الصغيرة. وهناك يكون تأثير الحيوانات التي لم تُر من قبل على الزائر الأناضولي عميقًا: "الشكر لله!" يصيح رجل عجوز ملتح لدى النظر إلى الخنزير البرى الأسود الذي كان فعلا وبصفة خاصة قبيحًا: "الحمد لله أن حرم علينا أكل مثل هذا الحيوان القبيح!"، ولكن إذا ما قام الطاووس الكبير بنشر ذيله؛ فإن المشاهدين ينتفضون في فرحة شاكرة.

وينتمى لأنقرة أتاتورك أيضًا صديق مألوف جدًّا لزائرى المركز الثقافى الألمانى، حتى وإن كان القليلون هم الذين يعرفون من يكون هذا السيد الضخم ذو الشعر الأبيض. إنه توفيق بيكلى أوغلو Biyiklioğlu الذى يرور بانتظام ودون تعب – وإن كان يغفو فى بعض الأحيان – كل الحفلات الموسيقية والمحاضرات والأفلام التى تقدم من قبل السعفارة والمؤسسات الألمانية. وقد حضر الرجل المولود فى عام ١٨٨٨ الحرب العالمية الأولى، وخدم لأكثر الوقت على الجبهة البلقانية بوصفه ضابطًا عاملاً، ثم أصبح أثناء حرب التحرر قائدًا لقسم العمليات بالجبهة الغربية، وكان – بوصفه هذا زميلاً مقربًا لمصطفى كمال باشا، واشترك – بوصفه مستشارًا عسكريًا لعصمت (إينونو) باشا – فى مؤتمرى مدانيه ولوزان، وأصبح فى نوفمبر لعصمت (إينونو) باشا – فى مؤتمرى مدانيه ولوزان، وأصبح فى نوفمبر عمله سفيرًا فى موسكو فى الفترة ما بين سبتمبر ١٩٢٧ ونوفمبر ١٩٢٨ وقد أصبح توفيق بيه فى فبراير ١٩٣٢ رئيسًا للوفد التركى إلى مؤتمر نزع وقد أصبح فى جنيف.

كان التاريخ التركى الحديث بالنسبة لتوفيق بيه جـزءًا مـن حياتـه الخاصة، وهو يستطيع أن يحكى لساعات طويلة عن تفاصيل دقيقة لم يكـد يعرفها أحد غيره من حياة أتاتورك، ومثل هذه المعرفة التفـصيلية تجعـل المراحل المفردة لمعركة التحرر مفهومة حتى للهاوى أيضاً. ومما لا ينـسى

بالنسبة لى تلك الساعة حين كنا عائدين وبعض الأصدقاء من جورديون (١١٩) حيث صعدنا بناء على رغبته إلى دوى تبه، وهناك وقف توفيق بيه ونظر إلى وادى سقارية، ثم وصف لنا مثل قائد من العصور القديمة كيف ترك مصطفى كمال باشا اليونانيين يتقدمون إلى عمق مرتفعات الأناضول، وذلك حتى يقطع عليهم الاتصال بقاعدتهم فى إزمير، وكيف تقدموا إلى خط بولاتلى - هيمانا. كنا نتصور رؤية الجيشين تحتنا، ونعايش كيف تجمع الجيش التركى، وكيف بدأ بالهجوم المضاد من على هذا التل - الذى نقف عليه تحت السماء المشعة وفى ريح أبريل الباردة - فى أول أيام سبتمبر عليه التركى إلى الجنوب. لقد اعتقدنا أننا خضنا هذا النضال الذى حدد الجيش التركى إلى الجنوب. لقد اعتقدنا أننا خضنا هذا النضال الذى قطع فيه الإسكندر مصير الشعب التركى، والذى وقع بالقرب من المكان الذى قطع فيه الإسكندر توفيق بيكلى أو غلو أماكن ذكرياته الكبرى مرة أخرى.

كانت أنقرة فى الخمسينيات – بالدرجة الأولى – مدينة مثاليـة للحيـاة والعمل، وكان الكثير من الضيوف من أوروبا وأمريكا يأتون ليـروا معنـا تركيا الحديثة والأناضول المسلم، وليتعرفوا على كليـة الإلهيـات المثيـرة للدهشة. ويمتلئ سجل الزوار عن آخره. وطبعًا كنا نجد بعض الصعوبات فى أن نشرح لبعض السيدات أن رجال الطبقات الاجتماعية المختلفة قد يسيرون هنا يدا فى يد دون أن يظن خلف هذا ما يستنكر.

كانت الحالة الاقتصادية السيئة تمثل – في هذه السنوات – السصعوبة الكبرى لتركيا؛ فلم تكن توجد قهوة، وكان كل ما يُباع بوصفه سمنًا بعيدًا نوعًا ما عن تصوراتنا، ورغم أن الخراف كانت تعلق منتظمة في واجهات عرض محلات الجزارة، وقد وضع مكان الألية السمينة المرغوب فيها ورق ملون ذو أهداب مدببة؛ فإنه كان من الصعب – على الأقل بالنسبة لأوروبي

- أن يطبخ بشكل جيد، وكم من مرة ذهبت فيها أمى إلى المحل الصغير فى شارعنا لتسأل "süt?" (لبن؟)؛ فيقول البائع اللطيف بأسف: "لسبن يوك!". و"يوك" هذه - وتعنى "لا يوجد" - كانت بالنسبة إلينا إحدى أهم الكلمات فى هذه السنوات، وذلك لأن أشياء قليلة جدًّا هى التى لم تكن بين حسين و آخر "يوك".

وقد ساعدتنا فاطمة المخلصة، زوجة أحد فراشى الكلية، خال تلك المشاكل الاقتصادية. كانت تأتى إلينا فى جميع الأحوال - إبان الريح أو البرق والرعد، صائمة أو مفطرة - من هضبة الحصن، وهو مشوار يستغرق ساعة، وتكون فى الغالب محملة بحمل تقيل لأشياء من أدوات البيت التى لا تغيدنا، ولكن تبدو لها مفيدة. وعندما تريد شيئًا ما بقوة؛ فإنها تنظر إلى بسذاجة وتقول بصوت عذب: "يا أختى الكبيرة الحبيبة، لقد حلمت بشىء..." وبعد أن أتفوه بالرد المتوجب "خير إن شاء الله" تكون النتيجة: "حلمت ياأختى الكبيرة الحبيبة أنك قد أهديتنى فستانًا...". وكيف يتأتى للمرء أن يرفض؟ وذلك أن للحلم قيمة حقيقية، فهو تبعًا للمفهوم الإسلامى جزء من أجزاء النبوة الستة والأربعين، وهذا ما تؤمن به فاطمة وتثق فيه.

ومن فاطمة تعلمنا كذلك كيفية التصرف مع الجرذان؛ ففى ديسمبر مسن عام ١٩٥٧ شهدت أنقرة نكبة بالجرذان المهاجرة، وقد سمعنا بضيق أن أحد هذه الحيوانات جرى يمينًا ويسارًا فى حمامنا فى الدور الثالث مسن البيست. قالت فاطمة: "لا ينبغى لك يا أبلة أن تميتيه ضربًا، وإلا جاء القرين وناح طوال الليل على قرينه الميت". (وعرفنا بعد عام أن لديها الحق).

وهكذا اتفقنا على أن نعامل الضيف النقيل بأدب، وقد سمينا هذا المخلوق "آدلجوندا"، وكنا نقرع الباب حينما نريد الذهاب إلى الحمام، ولكننا لم نر آدلجوندا مطلقًا، وبعد ثلاثة أيام أو أربعة – وكان هذا في يوم الأحد الأخير قبل عيد الميلاد – انقطعت الكهرباء في البيت فجأة. وقد هز الكهربائيون

الذين استدعوا بسرعة (نعم، يأتى الحرفيون فى أيام الآحاد أيضاً) أدمغ تهم وهمس أحدهم: "يبدو كما لو أن فأرا قد قرض السلك"، وبينما كانوا يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كنا أمى وأنا، نسرع إلى قداس عيد البشارة في السفارة. وقد أيدنا بقوة ما جاء فى صلاة القسيس: "يا رب، دع النور يسطع فى بيوتنا!". وعندما عدنا إلى البيت كان التلف قد أصلح والنور مضاء. ولم توجد خطوات مسرعة مرة أخرى فى هذا المساء، ولكن حينما دخلنا في الصباح إلى الحمام وجدنا وسط الحجرة قطعة جديدة وردية اللون من صابون لوكس وعليها آثار ناعمة جدًّا لقضم أسنان. لقد سرقها آدلجوندا من مكان ما وقدمها لنا – على ما يبدو كشكر على ضيافتنا – بوصفها هدية عيد ميلاد.

وفى هذه المسنوات تطورت علاقة أثرت فيما بعد على مسيرتى العلمية، بل شكلت هذه المسيرة؛ فلقد شغلت منذ فترة طويلة بشعر محمد إقبال "الأب الروحى للباكستان"، ونشرت عام ١٩٥٧ ترجمة شعرية ألمانية لملحمت الفارسية الكبيرة "جاويد نامه" التى تغنى فيها الشاعر بمعراجه في صحبة مولانا الرومى، والتى تعد مفتاحًا لفهم فلسفة الدين الدينامية لإقبال. وبعد أن ألقيت عددًا وافرًا من المحاضرات عن إقبال، أخذ أصدقائى الأتركية. يضغطون بشكل دائم فى اتجاه أن أقوم بترجمة "جاويد نامه" إلى التركية. كان واضحًا أن هذا لم يكن ليحدث فى شكل شعرى، ولكن ولأن العمل ذا وجوه عديدة جدًا؛ فقد قررت أن أكتب إلى جانب ترجمة العمل النثرية تفسيرًا له. وكان صاحب المشروع الحقيقى، وزير الثقافة السابق حسن على يوجل له. وكان صاحب المشروع الحقيقى، وزير الثقافة السابق حسن على يوجل أنذاك فى أنقرة؛ فقد كنت أكتب مستخلصاتى من أعماله فى المكتبة العامرة لكاظم جولك Gülek الذى كان يلعب فى هذه الأيام دورًا سياسيا مهما. وسأذكر هنا، فقط على عجل، أننى التقيت فى منزل حسن على يوجل أيضًا محمود ماكال Makal المدرس بأحد المعاهد الريفية، ومؤلف كتيب

"Bizim Köy"، أى (قريتنا). لقد قرأت مأخوذة الكتيب الدقيق الذى صور فيه بطريقة مقتضبة واضحة فقر وتخلف وهموم قرية أناضولية نائية، وكان الوصف لأجل هذا بالذات صادمًا. كون المؤلف وكتابه قد عوديا بشدة مسن قبل دوائر معينة؛ فإن هذا كان واضحًا ومتوقعًا؛ فمثل هذا الفقر يبدو مستبعدًا في بلد تجاهد بكل قواها لتصبح بلدًا حديثًا. وقد اهتم حسن على يوجل، الذى لم يكن مهتما فقط بالتقدم، وإنما أيضًا كان مؤلفًا لشعر جميل في تبجيل مولانا الرومي، بطبع العمل الكبير "جاويد نامه" الذى صدر في عام ١٩٥٨. لقد كان نجاحًا، وحتى في عام ٢٠٠٠ صدرت طبعة جديدة للترجمة. أما الصدى الأجمل بالنسبة إلى فقد تمثل في خطاب طويك من "نادل" من شرق الأناضول، وجد في أعمال إقبال تصورًا اتفق وأحلامه للإسلام، ويستكرني لأجل ذلك في كلمات مؤثرة. ومنذ الآن بدأ طريقي الروحي يتحول من تركيا إلى الهندو – باكستان.

بالطبع جنت إلى تركيا – بعد مفارقتى للكلية بصفة دائمة عام ١٩٥٩ – مرات عدة. وفى عام ١٩٥٩ منحت وسام الفنون والعلوم. وقد حاول الرئيس ديميريل أن يثبته على صدرى، ولم أكن لأستطيع أن أتجنب التفكير في أن اسمه يعنى "اليد الحديدية".

## قونية، مدينة مولانا الرومى

يمثل العدد ثمانية عشر عددًا مقدسًا لدى المولوية (الدراويش الراقصون)، وذلك لأن المطلع الشعرى لديوان "المثنوى" لمولانا جلال الدين الرومى (شعره التعليمى الكبير) يتكون من ثمانية عشر بيتًا. وقد مرت لمرتين ثمانية عشر عامًا بين زيارتى الأولى لقونية وزيارتى الأخيرة - حتى الأن - في خريف ١٩٨٨؛ حيث قمت - بمناسبة استلام الدكتوراه الفخريسة

لجامعة سلجوق - مرة أخرى وبعد سنوات طويلة، برؤية المدينة التي كانت فيما سبق بمثابة وطن لي في تركيا. كيف أنشد مولانا الرومي:

تعال لبينتا، يا محبوب، لوقت قصير! وأنعش أرواحنا لوقت قصير!... حتى ترى السماء فى منتصف الليل شمسًا ساطعة لوقت قصير، وحتى يشع من قونية نور الحب إلى سمرقند وبخارى لوقت قصير.

لأننى أحببت أشعار مولانا وترجمتها وأنا طالبة؛ فإنه من الطبيعى أننى - خلال زيارتى الأولى لتركيا - كنت أريد حتمًا زيارة قونية، لكن كيف؟ سألت أصدقاء ألمانًا عما إذا كان يمكنهم مرافقتى.

"نعم بسرور، ولكن...".

عرضت على أصدقاء أتراك أن يأتوا معى.

"نعم بكل سرور، ولكن..."

و هكذا حتى كدت أيأس، وشكوت همى إلى إحدى معارفى التركيات، وكانت روحًا حبيبة ومتفهمة، تسكن بالقرب من جامعة إستانبول.

نظرت إلى وقالت: "ولكن يا طفلتى هذا أمر فى منتهى السهولة: حضرة مولانا لا يريد رؤية هؤلاء الناس. إنه يريد رؤيتك أنت بمفردك!".

وهكذا قمت بحساب كل ما معى من مال، واشتريت لنفسى بشجاعة تذكرة طيران إلى قونية، وكان فيها مطار لم يوجد إلا منذ سنوات عدة فقط، وجدت فى وسط المدينة فندقًا بسيطًا نظيفا ثم ذهبت إلى تربة يشيل (المقبرة

الخضراء)، إلى ضريح مولانا التي تلمع من بعيد قبته الزرقاء ذات القمة الدائرية: حديقة صغيرة مهملة، وخلف شاهد الصريح يوجد الأتباع المخلصون للشيخ، كل شيء كان موضع عناية قليلة، ولكنه كان مؤثرًا. وقد ساعدني مدير الضريح آنذاك بمعلومات إضافية، شم تركت للمدينة أن تقودني، ورأيت كالمأخوذة الحصن المتداعي، ومسجد علاء الدين الصخم والمدرسة الصغيرة الجميلة. رأيت كل شيء وأنا في حالة من الذهول. وفي الليل وجد برق ورعد شديدان، وفي الصباح كانت المدينة متدثرة بالأخضر. الرائحة الثقيلة لحقول الزيتون (iğde) تملأ الجو. سرت في أرجاء المدينة، وأدركت لماذا تلعب الصحوة الفجائية للربيع ودموع السحب ودوى الرعد وأدركت لماذا تلعب الصحوة الفجائية للربيع ودموع السحب ودوى الرعد أن يكون قد عاش هذا التحول حتى يفهم لماذا يتغني دومًا برقص الغصن في نسيم الربيع، بالأردية الخضراء خضرة الجنان للأشجار والشجيرات: الطبيعة نسيم الربيع، بالأردية الخضراء خضرة الجنان للأشجار والشجيرات: الطبيعة كلها تغني في مديح شمس الربيع التي تهدى العالم حياة جديدة.

وقد أيقظت من أحلامى حينما وجدت أمامى فجأة زميلاً من إستانبول؛ حيث أخذنى بقية اليوم تحت جناحه، ومعه قطعت طرقات المدينة مرة اخرى – مدينة نائمة، بها – كما بدا لى – أناس لطاف نظروا – فى ذهول، ولكن بطيبة – إلى الزائرة الوحيدة. وحينما صعدت فى اليوم التالى إلى الطائرة الصغيرة وقعنا فى صاعقة جعلتنى أخاف بشدة من أن تنتهى الطائرة مثل فراشة مغروسة فى إحدى القمم الصخرية المدببة التى تبدو لدى أفيون قرة حصار، ولكن بركة مولانا أوصلتنا إلى إستانبول سالمين، وفى حفلة المساء فى منزل بروفسير إيردمان، أحد المعارف القدماء منذ فترة دراستى فى برلين، قدر الجميع مغامرتى متعجبين.

كانت هذه هى الزيارة الأولى التى لا تنسسى، وفى السنة التالية (١٩٥٣)، سافرت مع أصدقائى فى أنقرة للمرة الأولى بالطريق البرى إلى

قونية التى تعرفت عليها فى السنوات التالية بطريقة أفضل. نعم، كان المرء أنذاك – إذا جاء من أنقرة – يعرف حقيقة كل حجر على الطريس. فقبل الكيلومتر المئة تقف شجرتان ثم يتفرع الطريق: الاتجاه الأيسر يقود عبر بعيرة ملحية كبيرة إلى طوروس، بينما يمر الاتجاه الآخر إلى قونية بعد ستين كيلومتر أخرى بقرى جهان بيلى، وهناك يستريح المرء – فى المشتاء على أرضية السوق غير المرصوفة وهو مغروس تقريبًا فى الطين – لمدة ربع ساعة، يشرب شايًا أو أيرانًا. فقط تبقى مائة كيلومتر: كانت المسوارع مستوية وتغرى بالسرعة، ولكن قطعان الغنم التى تظهر فجاة، وكلاب الحراسة التى تهاجم السيارة بطرق غير متوقعة، يدعوان إلى الحذر. وبعد الانعطاف إلى اليسار يتخطى المرء آخر المضايق، وهنا تظهر السهول البعيدة لقونية. وعندما تبدو للمرة الأولى فى جنوب المدينة قمتا البركانين الخامدين ، ويمكن تبين خضرة الحدائق من بعيد، يشعر المرء أنه فى بيته.

كان الطريق الذي يبدو مملاً عبر الهصاب اللانهائية، ذات الستلال الناعمة الخالية من الغابات ومن الأشجار، يصبح جذابًا بين فينة وأخرى. أحيانًا تكون الأرض كلها بنية رمادية اللون: الأغنام، والأحجار، والبيوت الطينية المنخفضة وقوافل الجمال المحملة بالملح والتي تمر بين حين وآخر، الجميع كانوا ملونين بألوان متشابهة، ويبدون وكأنهم ينتمون إلى بيئة قمرية غير حقيقية. أحيانًا تبرز الحملان البيضاء من الحقول والمراعي فاتحة الاخضرار، في قطعان منفصلة عن الأمهات، مثل زهرات الربيع، وتبدو الجبال البعيدة زرقاء شفافة، وربما ما زالت تحمل قمة تلجية، شم يسخن الإسفلت مرة أخرى تحت شمس الظهر غير الرحيمة تاركًا انعكاسات سرابية غريبة وهي ترقص. أحيانًا يلمع جبل حسن على الجانب الأخسر للبحيرة المالحة في ضوء المساء. وأحيانًا أيضًا يحول غروب للشمس الشارع إبان المالحة في ضوء المساء. وأحيانًا أيضًا يحول غروب للشمس الشارع إبان الخراف إلى مخلوقات خيالية ضخمة تتزاحم على البئر القديم جددًا، بينما الخراف إلى مخلوقات خيالية ضخمة تتزاحم على البئر القديم جددًا، بينما

يحاول الرعاة فى معاطفهم اللبادية الصلبة عريضة المنكبين أن يشعلوا نيرانا ضعيفة.

الشياه البنفسجية تتزاحم على حافة البئر، وقمر أبيض ناعس معلق بين السحاب، معلق بين السحاب، ومن الشوارع المملوءة بالثلج يصنع عقدًا من الأرجوان، كيف نسينا الوقت؟! كيف اختفى القمر والغمامة؟! ومن النجوم تكونت دوائر للرقص، سكرانة بالنبيذ الأبدى. ورن صوت الناى.

لكل رحلة جمالها ومغامرتها؛ فموتور الحافلة أسلم الروح إبان الطريق، وقام السائق بحشر الركاب في حافلة أخرى قادمة ومزدحمة بالتأكيد عن آخرها (فرصة طيبة لتعلم تعبيرات تركية جديدة، خاصة كلمات السسب!). كذلك كان يمكن للحافلة أن تندس في ثلوج متراكمة عميقة أو أن تبقى مغروسة في طين سميك لأحد أماكن البناء أو أن تقطع الطريق في زمن قياسي يبلغ أربع ساعات ونصف الساعة، ودائمًا ما كان مرافقو السفر مستعدين لاقتسام فاكهتهم وخبزهم مع الضيف الغريب، وفي الأيام السابقة على العيد الكبير، يوم وفاة مولانا الرومي في ١٧ ديسمبر، تعصف الحافلة

بالطريق بسبب حماسة الزوار الذين ينشدون الأدعية والأغانى الدينية، والذين يحجون من كل أنحاء تركيا إلى ضريح الشاعر الصوفى الأكبر للعالم الإسلامى.

ولكن كان الكثير من المسافرين يذهبون فقط بسبب أعمالهم إلى قونية؛ فالمدينة الطموحة المتوسعة تتطور من عام لآخر وبشكل كبير إلى مركز اقتصادى. وقد نما من الأرض مصنع كبير للسكر ومصانع أخرى كثيرة، وأنشئت فنادق جديدة لتتسع لتدفق السياح الذين يتزايدون بشكل لا يحصى، ورممت ثماثيل الفن السلجوقى، ويحقق تجار السجاد مكاسب جيدة، وكذلك التجار الذين يصنع المرء لديهم الملعقة القونية التقليدية من الخشب الملون، وينتمى إلى تقاليد هذه المدينة ما يسمى "رقصة الملعقة" kaşik oyunu وهو لون من الرقص يؤدى بواسطة ملاعق خشبية أصبحت، مسايرة للعصر، لون من الرقص يؤدى بواسطة ملاعق خشبية أصبحت، مسايرة للعصر، عالية أبيات قليلة أو كثيرة لمولانا، ولكنى لاحظت في عام ١٩٨٨ أن قونية قد تحولت إلى مدينة كبيرة، وفي أثناء السفر عبر المدينة تصورت أننى أقرب إلى أن أكون في برونكس (٢٠١). لقد كان هذا شيئًا يدعو البكاء.

فى هذا الوقت المبكر لم تكن قونية بالنسبة إلى شيئًا آخر غير المدينة الغارقة فى أشعار مولانا الرومى؛ فعندما تقترب الطرق الزراعية من المدينة، يفكر المرء:

صحراواتنا لا حدود لها ولا حافة، وقلوبنا لم تعرف مرة الراحة،

يرى على اليمين خان خوروزلى، وهو مستراح متهدم للقوافدل من العصر السلجوقى (للأسف رمم الخان فيما بعد بمساعدة مصنع الأسمنت القريب، ولكن بطريقة أقل جمالية). وهنا في قونية (إيقونيوم القديمة) تتابعت

شعوب العصور القديمة، وتراكمت طبقة على أخرى؛ حيث اكتشفت في جتالهويوك في سهول قونية كهوف مرسوم على حوائطها رسومات يزيد عمرها على سبعة آلاف عام، وقد نزل اليونانيون والرومان هناك. وتسربط الحكايات الشعبية المكان بأفلاطون الذي ظهر فيها كساحر كبير، ويطلق اسمه على معبد حيثي يسمى أفلاطون بيناري بالقرب من بحيرة بيسشهير. وتظهر ألواح الرخام القديمة التي يراها المرء مرة بعد أخرى في حدائق قونية بوصفها تبطين وتكسية للآبار والوجود الروماني، ويتذكر مؤرخ الكنيسة في أعمال الرسل كيف أن بولس - بعد صراعه مع سكان مدينة ايقونيوم - نفض التراب عن قدميه وذهب إلى مدينة لسترة. ولكن دائمًا ما وجدت جماعة مسيحية مهمة في قونية، وذلك أن كبدوكية وهي وطن الآباء الكبار للكنيسة الشرقية الذين غلب عليهم الاعتقاد الصعوفى العميق مثل جريجوري النيسي Gregor von Nyssa وجريجوري النزيانزي Nazianz تقع (بالحساب القديم) على بعد أيام قليلة فقط. وما زالت هذه الجماعات موجودة، وتدلنا كل من الكهوف المسيحية، ورسوم حوائطها المثيرة في سيلة التي تقع بين قونية وبيشهير، والكنيسة اليونانية -الأرثوذوكسية المهجورة الخاصة بهذا المكان الصغير، على هذه التأثيرات و التقاليد.

حينما هزم الأتراك السلاجقة البيرنطيين عام ١٠١١م في موقعة مانزيكرت (ملاذكرد) وتقدموا إلى الأناضول أصبحت قونية مركزًا لهم. وقد جذبت المدينة الغنية إليها الكثير من العلماء والفنانين، خاصة حينما دمر المغول منذ عام ٢٢٠م المناطق الشرقية للعالم الإسلامي. ويمكن الوقوف على أثر المتدينين الشرق إيرانيين، الخراسانيين، الذين فروا أمام جحافل جنكيزخان من خلال الحكاية الصغيرة التي كان ينبغي لها أن تشرح اسم قونية: جاء اثنان من صالحي أهل خراسان محلقين وطائرين بهدوء عبر إيران إلى الأناضول، وما إن رأيا سهول قونية الخضراء أمامهما، حتى قررا

الهبوط. وهنا سأل أحدهما الآخر "كناليم مى؟" ("هل ينبغى لنا أن نهبط هنا؟")؛ فهز الثاني رأسه موافقًا: "كن ياه!" ("لننزل هنا!")، وهكذا حصلت المدينة على اسمها.

ومن بين الذين جاءوا من الشرق كان مولانا جالل الدين الرومي أيضًا، كان صبيًا اصطحب والده العالم المشهور اسرته من مدينة بلخ عبر المناطق الإسلامية المركزية إلى الأناضول. وقد نزلت الأسرة أولاً في لارنده قرمان، حتى دعيت عام ١٢٢٨م إلى قونية؛ حيث مات الأب عام ١٢٣١م، ثم أخذ الابن مكانه على كرسى العلوم الإسلامية في إحدى المدارس الدينية التي لا تحصى. وهنا في قونية تمكن منه الحب الصوفي للدرويش المتجول شمس الدين التبريزي، وهو حب حول الأستاذ العالم إلسي شاعر الوجد الأكبر في العالم الإسلامي؛ حيث ظهر في قونية في الفترة ما بين عام ١٢٤٤م، سنة النشوة، وعام ٢٧٣م منة وفاة مولانا ما يقرب من أربعين ألف بيت من الشعر الغزلي، ومن شعره التعليمي "المثنوي" الدذي يحوى ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بيت، وسلسلة من الكتابات النثرية.

قبل أن تصل الحافلة إلى المدينة تمر بجوار جبانة قديمة؛ حيث غاصت شواهد بعض القبور لمنتصفها، كما توجد بعض الأضرحة الصغيرة، وشاهد قبر كبير وبسيط – على شكل محراب – بنى لأميرة سلجوقية، وهى أشياء تذكر الزائر بأن التصوف الإسلامي تطور عن التأمل الروحي لكل آية قرآنية ركزت على فناء كل ما هو أرضى في مقابل أبدية الجبار القدير. وقد تغنى مولانا نفسه بسر "الموت الصوفي"، احتراق الفراشة في الشعلة، "الموت والصيرورة"، في عدد لا يحصى من أشعاره. وذلك لأن الموت بالنسبة إليه، والصيرورة"، في عدد أن نفضوا عنهم الرداء الأرضى مثل ثوب ملون الرقع.

ثم تنعطف الحافلة في الشوارع الضيقة حتى يبدو مسجد عــــلاء الـــدين فجأة في تعال واعتداد على التل. وقد بناه في عام ١٢٢٠م الـــسلطان عــــلاء

الدين كيقباد الذي أعطى الفارين من الشرق وطنًا جديدًا. وفي حكمه وصل حكم السلاجقة حتى البحر المتوسط، والترسانة البحرية في ألانية دليل على هذا. وقد تمتع بربروسا Barbarossa هذا. وقد تمتع بربروسا طريقه إلى الأراضى المقدسة في ربيع ١٩٠٠م. وقد وصل الفرنسيسكان إلى المدينة في عام ٢٣٦ ام كي يخوضوا مجادلة دينية مع علاء الدين كيقباد (لقد كان ذلك هو العصر الذي استطلع فيه الفرنسيسكان احتمالات الارتباط بين الكنيسة والمغول، وقد توغلوا بعد قليل حتى وسط آسيا). از دهرت التجارة، وتسارعت التحولات، وكانت الجبايات الحكومية السنوية تبلغ في تلك السنوات أكثر من ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية، ولكن لم يبق إلى اليوم من التحصينات الضخمة التي كانت تحيط في البداية بكل هضبة علاء الدين، إلا بقية آثار متهدمة فقط. حينما زار هيلموت فون مولتكا Moltke قونية عام ١٨٣٨م وجد أن السور الخارجي كان لا يزال موجودًا. وتجعلنا النقوش البارزة المحفوظة الآن في متحف مدرسة أنجه منارة تحت أقدام التل نخمن إلى أي حد كان الحصن جميلاً، وكانت أبوابه مزينة؛ حيث كان يوجد هناك أشكال كبيرة للملائكة، صياودن بالصقور، معارك حيوانية، ونقوش شديدة الجمال.

ولكن بقى المسجد الذى يتسع صحنه لأربعة آلاف مُصلً سليمًا، وهـو مبنى غير منتظم من الحجر الرملى الأصفر، تعلوه قمة مخروطية مدببة تغطى ضريح السلطان. ولا يلاحظ عدم انتظام داخل المسجد مـن النظـرة الأولى - الأعمدة المختلفة، الانحناء القليل للمحور الذى نتج بسبب الإضافات والتهديمات - وذلك لأن المرء يراقب العدد الـذى لا يحـصى للـسجاجيد والأكلمة الملونة التى تغطى الأرضيات، والتى يوضع أجملها أمام المحراب الكبير الذى يدل على انتشار الفسيفساء المعتادة ذات اللون الفيروزى الغامق الخضرة، وبشكل واسع فى القرن الثالث عشر. أما المنبر العالى المجاور؛ فيمثل تحفة فنية من الأشغال الخشبية؛ فمن خشب شجرة الجوز الغامق تبرز النجوم والحليات المعمارية التى تنضم إلى بعضها فى أشكال هندسية لنظـام

كبير مبهم، ويحيط بالأطراف نقوش عربية سهلة جميلة بالخط الكوفى. كمم من مرة جاء مولانا إلى هنا لأداء صلاته! يبدو أن طيفه يحيى هذه الأماكن الوقورة، لقد كان فعلاً ذلك المتعبد الكبير الذى استطاع أن يقول عن نفسه:

لقد صرت صلاة،

وتضرعت كثيرًا،

حتى أصبح من ينظر إلى الى

إنسانًا يبغى الصلاة!

وفي تجويف حائطي مسدود توجد علبة صغيرة ملفوفة في منديل حريري صغير فواح بعطر الورود، وتحتوى على ذلك الأثر النفيس: شعرة من شعرات الرسول. وقد كنا شهودًا حينما فتح التجويف لأول مرة في نهاية الخمسينيات.

وفى أسفل هضبة الحصن توجد المدرستان السلجوقيتان اللتان بنيتا فى حياة مولانا: مدرسة قره طاى (١٢٥١م) التى أنشأها صديقه الوزير جلال الدين قره طاى، ومدرسة أنجه منارة التى بنيت بعد سبع سنوات، فى السسنة المصيرية جدًّا للعالم الإسلامى سنة ١٢٥٨م، حينما استولى المغول تحت قيادة هو لاكو على بغداد، وقتلوا الخليفة الأخير للبيت العباسى الذى كان يحكم منذ عام ٥٧٠م. وقبل ذلك بقليل، فى ٢٥ نوفمبر ٢٥٦م. حاصر العساكر المغول قونية، وعن هذا يحكى مولانا فى شعر نبوئى غريب، ولكن - كما سيقال - أبقت بركة مولانا الجيش المغولى بعيدًا.

بالنسبة لمدرسة أنجه منارة، التى فقدت قمة منارتها العالية النحيفة قبل عقود بسبب صاعقة؛ فإن البوابة المزخرفة هى ما يفتن الزوار. ويحتمل أن تكون المدرسة أول مبنى دينى فى الأناضول تزين بوابته بالخط المتعالق الكبير للخط العربى فى شكله المنحنى؛ فقبل هذا كان النقش على الجدران

يستخدم فيه الخط الكوفى المستقيم الذى يزين من الناحية الأسلوبية بألاف الشظيات البارعة.

بينما قبة مدرسة أنجه منارة بسيطة من الداخل؛ حيث يوجد بعض الطوب الفيروزى اللون الذى يتخلل طوب أحمر بنى اللون من نوعية عادية؛ فإن قبة مدرسة قره طاى القريبة تمثل - بالنسبة إلى - التعبير الأكمل للورع الصوفى، ورغم سقوط الكثير من الفسيفساء الخزفية من على الحوائط، إلا أنه يمكن للمرء أن يتصور كيف كان تأثير الداخل الذى يغلب عليه اللون الفيروزى الأخضر فيما سبق. أما كون المدرسة تخدم الآن بوصفها متحف للخزف؛ حيث تعرض المكتشفات الأثرية لقصور السلاجقة فى بيشهير وقوبادأباد؛ فهى فكرة رائعة.

أما الأجمل في مدرسة قره طائ فهي القبة فوق الحجرة المركزية، في كل زاوية من الزوايا الأربع يتصل المربع والقبة في كل جانب بخمس مما يسمى "ثلاثي الزوايا التركي" التي يتسع عرضها في الأعلى مما يجعلها تقسم الحجرة إلى أربع وعشرين زاوية. وتوجد عليها أسماء النبي محمد وخلفائه الأربعة الأول (الخلفاء الراشدين)، وأسماء بعض الأنبياء القرآنيين الأخرين مكتوبة بالخط الكوفي المربع الشكل على بلاط مطليّ باللونين الفيروزي والأسود، العيون المدربة فقط هي التي تتعرف عليها. وعلى طرف أساس حلقة القبة يوجد خط قرآني معقد بشكل غير معتاد؛ حيث يصل فيه على ما يبدو الخط الكوفي المتفرع والمضفر إلى قمته. بالإضافة إلى ذلك تبرز من جنبات قوس القبة نجوم كبيرة وصغيرة تبلغ قرابة الأربع والعشرين شكلا مضيئًا، وهي ترتبط مع بعضها البعض بطريقة مبهمة، وتسحب عين المراقب إلى الفتجة الصغيرة في قمة القبة، التي يمكن أن يراقب من خلالها في أثناء الليل النجوم الحقيقية التي تنعكس بدورها على صفحة ماء الحوض في أثناء الليل النجوم الحقيقية التي تنعكس بدورها على صفحة ماء الحوض الصغير في منتصف المكان. وقد تجمدت هنا الحظة رقصة النجوم الدائرية

التى – كما يقال – تمثل النموذج المحتذى للرقص الصوفى للمولوية. بالنسبة إلى فإن هذه القبة تمثل أفضل تفسير لسمات "مثنوى" الرومى الذى بدأ في كتابته بعد سنوات قليلة من إتمام بناء هذه المدرسة. فالمعنى "القلب" مترسخا في التراث الإسلامي وفي كلمات القرآن (التي تبدو، مثل الحروف المتعانقة للنقش، جديدة الحضور بشكل دائم) – يُجذب من خلل الموضوعات الرئيسية، وما يتفرع عنها من تفريعات متصلة لا يمكن فصلها (أي "النجوم" الصغيرة) لأعلى وبانبهار متنام إلى الحقيقة الإلهية، التي تستطيع بالتالي أن تظهر وبطريقة غامضة على صفحة الماء الرائق، كما لو أن المتصوفة يصفون بها القلب. فماذا يمكن للمرء إذن أن يحضر هدية لمحبوبه الجميل كالقمر غير مرآة يستطيع أن يراقب على صفحتها نفسه؟

منذ أن كنت فى قونية لأول مرة رأيت هذه المدينة من خلل شعر مولانا؛ حيث قرأت أشعاره بوصفها غير ممكنة الفصل عن المدينة؛ فهى مرتبطة بمساجدها وبمدارسها وبحدائقها. لقد اجتازت وبقوة أيضاً كل الحدود الزمنية والمكانية، وذلك حتى تطير مرتفعة بصفة دائمة إلى منبع الحب الأبدى، إلى شمس الحب التى تدفئ كل شىء، ولكن تحرق كل شىء كذلك. ولكن هل لى أن أرى رقص الدراويش الذى وصفه الرحالة المبكرون ورسمه الرسامون؟ كان هذا يبدو مستبعدًا تمامًا، وذلك لأنه ومنذ عام ١٩٢٥ كان كل نشاط للطرق الصوفية فى تركيا محرمًا، وكانت كل تكايا الدراويش مغلقة، فقط كانت الذكرى ما زالت حية.

ولكن فى نوفمبر ١٩٥٤ حينما توليت كرسى أستاذيتى فى كلية الإلهيات فى أنقرة وصل خطاب إلى البيت علمت منه أنه يُخطط لإقامة احتفال في قونية بمناسبة ذكرى وفاة مولانا؛ فهل أريد المشاركة؟ وهل يمكننى أن ألقى كلمة؟

إذا كنت أريد وأستطيع! هل يسمح لى فقط - هكذا رددت متسائلة - بأن أحضر أمى معى؟

بالطبع! ستكون الوالدة هانم موضع ترحيب قلبي.

هكذا أعددنا أنفسنا، وقد قادنى سرور التطلع إلى أن أرى فى الحلم رقص دراويش رائعًا. وقد قصصت الحلم لصديقى الممتاز حافظ صبرى الذى كان من الناحية الوظيفية موظفًا كبيرًا فى إحدى الوزارات، وكان يدرس علم التجويد فى كليتنا. ابتسم حافظ صبرى وقال: "خير إن شاء الله. إذا أراد الله؛ فإن هذا سيكون شيئًا طيبًا!" وأضاف: "أنا أيضًا سأكون هناك".

وفى يوم غائم مبتل من ديسمبر صعدنا إلى الحافلة، وذهبنا فى قونية الى متحف مولانا؛ حيث يجلس فى حجرة المدير محمد أوندر Önder معض السادة. وقد استقبلنا بحفاوة واصطحبنا إلى مضيفينا وهى أسرة ثرية، أحسسنا مباشرة بالراحة فى منزلهم الكبير، لأن البنت الكبيرة للأسرة كانت ستتزوج بعد عدة أيام، كانت أمامنا فرصة أن نرى جهاز العروس، ونعجب به، وعرفنا أنه من العرف أن يهدى كل عضو فى المنزل طقمًا كاملاً من الملابس. كل شىء كان قد اختير بذوق وعناية، وكانت ألمظ، الربيبة الصغيرة، وهى فتاة الحقت بالأسرة وشبت فيها بوصفها مساعدة وزميلة لعب للأطفال، تشع سرورًا بالتطلع إلى الفرح.

وفى حوالى التاسعة أو العاشرة مساء ظهر بعض الرجال الذين دعونا إلى ركوب سيارة وذهبوا بنا إلى وسط المدينة؛ حيث رأينا فى منزل بعيد، يكاد يكون مهجورًا، عددًا من الرجال العجائز الذين يفتحون صناديق غامضة ويخرجون منها النايات والطبلات ثم - ولم أكن أصدق ناظرى - الطرابيش المرتفعة لدراويش المولوية. وبينما كنا نجلس على الكرسيين الوحيدين في المنزل، بدأ الرجال فى العزف والغناء ثم تكونت حلقة الرقص الصوفى (sema): الدوران الثلاثي البطىء وتحية الشيخ، ثم يأتي الدوران مع إسراع المتصاعد للآلات، اليد اليمنى مفتوحة فى اتجاه السماء بينما تشير اليسرى إلى الأرض، وذلك حتى تستقبل المغفرة، ويتم نقلها إلى الأرض. لم يستطع

الدراويش الذين جاءوا من أنقرة وقونية وأفيون ومدن أخرى أن يمارسوا الطقوس معًا منذ قرابة ثلاثين عامًا. لقد كانت رؤيتهم تجربة غامرة، كيف يعودون فى الرقص مرة أخرى إلى جذور تقاليدهم الدينية? كيف يهبون أنفسهم للموسيقى وللنغمات المتشوقة للناى وللأصوات التى تغنى أشعار مولانا؟ هل كنا نحلم أم كان هذا حقيقة؟. ابتسم حافظ صبرى مرة أخرى. "هل ترين، لقد تحقق حلمك" قال وكان بالتأكيد سعيدا مثلنا.

وفى اليوم التالى بدأ الواجب: محاضرات في المدارس، وسيمنار في معهد الطالبات، ثم مرة أخرى زيارة للمسجد، ثم الحديث، ودائمًا ما كنا نصاحب من قبل رجال رقيقى الشمائل، رأينا بازار الجواهرجية؛ حيث قاد مو لانا في إحدى المرات الجواهرجي صلاح الدين إلى حلقة الرقص؛ حيث كان مولانا مشغوفًا بأصوات مطارق الجواهرجية. وهناك كانت المدارس والمساجد العثمانية إلى جانب تربة مولانا، ودائمًا ما نعود للضريح نفسه؛ حيث كان العزم قد استقر على تحويل الغرف المرتبة حول الفناء فيما بعد إلى متحف صغير. وإلى الآن مازال العجوز جدًّا محمود ددا Dede يعيش في الضريح، وذلك بعد أن كان قد حصل من أتاتورك على إذن خاص بأن يبقى في حجرته. وتنطوى مكتبة الضريح على كنوز، وفي المطبخ الكبير يمكن للمرء أن يتصور كيف كان ينبغى على الشباب الذين يريدون أن يصبحوا مولويين أن يعملوا في خدمة المطبخ لمدة ألف يوم ويسوم، وكيف كانوا يصعدون درجة بعد أخرى ويدرسون آنذاك أبيات "المثنوى"، وكيف يتلقون دروسا في الموسيقي، ويجب عليهم تعلم الرقص الدائري. وهذا ما رأيناه أيضًا: تدق مسامير كبيرة في الأرضية الخشبية، ويضع المريد أحدها بين أول أصبعين في قدمه اليسرى، وذلك حتى يدور بشكل يومي متصاعد ضد اتجاه الساعة حول محوره - وهكذا حتى يستمكن من اجتياز الطقوس المتطاولة دون شعور بالدوخة، وحتى يتمكن مع توقف الموسيقي فجأة من أن يقف في مكانه دون حركة مرة أخرى.

وفي اليوم الثالث كان الحفل الرئيسي، كانت صالة السينما التي تجمعنا فيها ممتلئة عن آخرها، وكان كبار الضيوف قد جاءوا من إستانبول وأنقرة، على سبيل المثال وزير الثقافة آنذاك توفيق إلرى Ileri مع زوجته، وكذلك حاءت سميحة أو يفر دي و حلقتها من إستانبول مهر ولين. كنت متوترة الأعصاب بعد أن سُمح لى بأن ألقى كلمة الحفل التركية عن أثر مولانا على الآداب الغربية. وقد سار كل شيء على ما يرام (لقد كانت هذه هي محاضرتي الثامنة خلال ثلاثة أيام)، ثم بدأ الرقص المولوى؛ حيث غني حافظ صبرى أغنية النبي التي يبدأ بها كل رقص صوفي. وبعد الدورات الثلاث رمى الدراويش عباءاتهم السوداء، وظهروا في أردية الرقص البيضاء التي يكادون ينشرونها إبان دورانهم الراقص أفقيا. كان أحد الدراويش في حالة نشوة حقيقية ويدور بسرعة لا يمكن تصورها، أما الآخرون فقد التزموا بإيقاع الطبلات والكمان الصغير والنايات، وهكذا حتى يسمع - ليس دائمًا -بيت الختام التركي ...Dinle sözümü، وهو بيت يُمدح فيه الرقص الـصوفي بوصفه غذاءً للروح، وذلك في إيقاع متصاعد السرعة، شم يكون الخسام المفاجئ؛ حيث يتلفع الدراويش بمعاطفهم السوداء، ويعودون نوعا ما من قيامة الجسد المملوءة بالضوء إلى الأرض مرة أخرى، وينتشدون دعاء جماعيًا ينتهي دائمًا بكلمة "هو" العميقة.

وهنا نفهم أن لرويكرت حقا عندما أنهى أحد أجمل أشعاره عن الرومى بالبيت التالى:

من يعرف قوة الرقص الدائرى يعش فى الله، ومن ثم يعرف، كيف يميت الحب - هو الله!

وفى هذه الليلة لم نكد ننام...

وفى الصباح التالى عندما كنا نريد أن نرتحل دعينا إلى الضريح مرة أخرى؛ حيث ينبغى أن يتم تصوير الرقص الصوفى للمرة الأولى منذ

1970. وقد حيينا بمنتهى السعادة، وقد أحضرت لى محاضرتى من اليـوم السابق الكثير من تقبيل اليد والتقبيلات الأخرى، بل أن محمد ددا العجوز جدًّا قد أخذنى فى حضنه مما أثر فى بعمق، ثم قدم مرة أخرى عرضاً للـرقص الدائرى، وذلك فى المكان الذى ينتمى إليه حقًا، ولكن الفيلم حطم من خــلال سوء طالع يدعو للدهشة.

وقد أرجعنا إلى أنقرة في حافلة أعضاء البرلمان، ومندذ هذا الوقت أصبحت أنتمى بشكل ما إلى المولوية، وأرى الرقص الصحوفي مرة بعد أخرى (ألاحظ وأحزن أيضًا؛ لأن التقليد القديم لم يعد يعتنى به بشكل دقيق)، وذلك لأن الذي يتعلم الرقص المولوى فقط بوصفه "رقص الدراويش"، ويمارسه دون سنوات التعليم في تفسير "المثنوي"، ودون معرفة اللغة الأصل، ودون "الطبخ" لمدة ألف يوم ويوم؛ فإن بُعدًا من أبعاد هذا الطقس، الذي لم ينظمه مو لانا بنفسه، وإنما ابنه وخليفته الثاني سلطان وليد، يبقى بلا ريب مغلقًا دونه. ورغم هذا فقد أطربتني الموسيقي ويطربني العمل الفني المبنى ببراعة دائمًا من جديد، وعندما ينشد صوت كاني كاراجا الصخم أغنية مديح النبي؛ فإن أيام قونية وأنقرة القديمة تعود حية بالكامل.

وخلال السنوات التالية رئم المتحف الذى فى تربة يشيل ووسع، كما تم إصلاح المبانى السلجوقية حتى أصبحت قونية - بفضل نشاطات محمد أوندر، وبشكل دائم - أكثر جاذبية، ولكنها بقيت بالنسبة إلينا المكان الذى لا يزور فيه المرء مولانا فقط، وإنما يزور أيضًا مقبرة صديقه الصوفى وملهمه الأول شمس التبريزى. ويوجد إلى جانب المقبرة بئر قديم رمى فيه، كما قيل، طلاب مولانا الغيورون شمسًا، وذلك بعد أن قاموا فى ليلة من ديسمبر بالنداء عليه، وهو فى بيت مولانا (المعروف موقعه) ثم قتلوه. وقد اكتشف محمد أودنر مقبرة كبيرة من العصر السلجوقى كان قد تم تبييضها بسسرعة بجبس، وذلك أثناء أعمال الترميم هناك، وبذا تسم التحديل على المصدق

التاريخي لما اعتبر كثيرًا مجرد خرافة. نعم ينبغي على المرء أن يزور هذا الضريح، وإلا اغتاظ شمس المبين الغضوب.

أحيانًا كنا نزور أيضًا ضريح أحد معاصرى مولانا الآخرين، وهو صدر الدين القونوى الذى توفى بعده بقليل فى عام ١٢٧٤م، وقد كان ابنا لزوجة ابن عربى الذى ولد فى إسبانيا وتوفى فى دمشق عام ١٢٤٠م، وكان القونوى كذلك مفسرًا لابن عربى الذى يؤثر نظامه الدينى الفلسفى الضخم فى التصوف الإسلامي حتى اليوم. لقد كان مولانا يحب الموسيقى العذبة، والحب أكثر من البناء الفكرى المنتظم الذى يحبه جاره القونوى: ألا يضرب الحب الفهم بالهراوة على دماغه حتى إن الفهم يجلس ويعزف على العود؟ رغم ذلك كان الرجلان متصادقين، وأحيانًا يميل المرء إلى أن يسمع فى المثنوى صدى للحوار بين كلا المتصوفين، وأحيانًا يميل المرء إلى أن يسمع فى المثنوى صدى والشمس؛ فإن القليلين فقط هم الذين يتعطفون عليه بالزيارة.

ولقونية وجوه أخرى؛ فالمطبخ القونوى الشهى يسستحق كتابًا كاملاً لتقريظه، سواء فى هذا ما تعلق بوجبات اللحوم أو بالحلويات، ودائمًا يبدع الأصدقاء القونويون ملذات جديدة ليدللوا بها الأصدقاء القادمين من أنقرة والمعتنى بهم بشكل سئ. وفى ميرام كانت الساقية، التى هيَّج نعيرها مولانا لقول الشعر، ما زالت موجودة، ودائمًا كانت النزهة إلى هناك بإحدى عربات الحنطور الملونة المرحة متعة خالصة.

وقد تمثلت إحدى نقاط الجذب المتميزة في قونية في بيت قديم يسوحي بالتصدع في وسط المدينة القديمة. عندما تفتح الخادمة الشابة، وهسى فسى بنطالها الواسع غامق الزرقة، البوابة الثقيلة؛ فإن المرء يسحر فسى الحسال، وذلك لأن كل زاوية، وكل حائط كان مغطى بسجاجيد السصلاة، وبالتأكيد تحتوى الحجرة الصغيرة التي نجلس فيها عادة على الكثير مسن أدق وأنعس السجاجيد الأناضوئية؛ فهنا توجد سجادة لاديق (١٣٣) ذات الموضوع التقليدي الذي يتكون من ثلاث أو خمس من زهور التوليب على عرض السجادة —

هى فى الغالب ذات أرضية حمراء، وهنا سجادة جوردية، وهناك سجادة كولو صفراء اللون بها ما لا يقل عن تسعة عشر من النماذج النحيلة والمختلفة بين الأطراف، وهناك مرة أخرى سجادة صلاة لا تصور، كما هو فى الغالب لمبة مسجد فقط، وإنما كذلك الأباريق الضرورية للوضوء. وماذا كان هذا اللغز الذى إجابته "سجادة"؟ "أين تنمو كل أنواع الزهور التى أمسك جذورها فى يدى"؟

كان عزت قوينوجلو مالك هذه الكنوز يعرف عن كل قطعة شيئًا يحكيه. كان الفرن الحديدى الذى يمتد أنبوبه عبر هذه الحجرة يتوهج فى ليالى الشتاء الباردة. وكنت دائمة الخوف عندما أفكر فى المبنى غير الأمن تمامًا، والمبنى من الخشب والطين، والذى يمكن أن يصير خرابًا من جراء شرارة كهربائية. وبينما تحضر القهوة يمد عزت بيه يديه إلى أحد دواليب الكتب: "يوجد هنا فقط بعض الأشياء الجميلة بوجه خاص" قال وهو يعطينى مخطوطة الديوان التركى للقائد الأوزبيكى عبيدى، ثم قائمة نفقات زواج ابنة أحد السلاطين العثمانيين، ثم مرة أخرى مؤلفات عن الموسيقى البيزنطية أو مخطوطة فارسية بها منمنمات. كانت مجموعته تضم - كما قال - عشرة آلاف مخطوط عربى وفارسى وتركى، وفيما بينها مخطوطات بخط أشهر الأدباء والخطاطين الممتازين.

ومن دولاب آخر تطفح مسابح ذات جمال لا يقارن: هذه من البلور الصخرى، وتلك من المرجان، هنا واحدة بسيطة بنية من خشب ثمين، وهناك واحدة من أسنان الجمل؛ وفيما بين ذلك كان الفيروز والعقيق اليمانى وقلائد الصلاة الأخرى من حبات الصدف المصنفرة، من العاج الأملس أو من الفواكه الشوكية. لا يمكن للمرء أن يشبع من الرؤية، ومن التفكير فى تلك الأيدى التى انزلقت فيما بينها تلك الخيوط، وفى تلك الشفاه التى تمتمت عليها بأسماء الله التسعة والتسعين وعدت صبيغ الشهادة أو الصلاة على النبى.

قطعة زمرد لتزيين الخوذات تلمع فى ظلام الحجرة المجاورة. وكانست سيوف محنية وأخرى دمشقية مركونة فى أحد الأركان. وتحت غطاء كتانى أبيض كانت توجد أشغال يدوية على الكتان والحرير، حدائق أزهار ناعمة جذًا مشغولة يدويًا على مناديل قطنية خفيفة، قطيفة مستغولة بالسذهب مسن بورسة، مناديل باتستة (١٢٤) تمزقت تحت ثقل المشغولات الذهبية الثقيلة. وأحيانًا حينما كنا نجلس مع أصدقاء لدى عزت بيه؛ فإنه يسمح لى بان أرتدى أحد الملابس القديمة الغنية بالألوان: سراويل حريرية فاتحة، ومعاطف أرتدى أحد الملابس القديمة الغنية بالألوان: سراويل حريرية فاتحة، ومعاطف حريرية مخططة أو مشغولة بورود. وإذا ما عدت بقلب حزين إلى الملابس الأوروبية العملية مرة أخرى؛ فإنه توجد أشياء أخرى تستحق الرؤية: فازات فارسية، وأطباق وفازات من إزنيق Iznik مركز الخزف العثماني التقليدي، الأوروبي الحقيقي.

وقد عرض جامعو التحف الأمريكيون آنذاك على عزت بيه - الدى جمع هذه الكنوز إبان عمله لعقود عدة مشرفًا بالسكة الحديد فى الأناضول كله - ملايين كثيرة لقاء هذه الكنوز، ولكنه عزم على أن يترك هذه الكنوز لمدينته قونية، وذلك بشرط أن يُبنى لها متحف محترم، وما زلنا ننتظر هذا. وعندما نقوم أخيرًا منتشين من الأشياء الجميلة، بالتوديع شاكرين، يكون قد بقى شىء، قطعة كبيرة، ... أخ وصلبة جدًا من الحلويات التى ينبغى أن تجلب لنا البركات الكثيرة.

ثم، وكما يحدث دائمًا، ينادى الواجب بالرجوع، ويدق ناقوس القافلة، وذلك أنه فى المركز من شعر مولانا تقوم فكرة الحركة المستمرة، الترقى، الصعود الذى لا يهدأ مرة باتجاه القرب من الحقيقة الإلهية، وفى مثل هذا يقول:

هتافنا مثل ناقوس القافلة أو رعد حين تمر السحابة الثقيلة: أيا راحلاً لا ترح قلبك بمكان ولتكن تعبًا عندما تواصل المسيرة

ولكن كان لقونية أيضنًا قلب حى، هو إسماعيل الذى منَّل بالنسبة إلينا تجسيدًا لكل مثاليات مولانا.

## أخى إسماعيل

وقف إسماعيل أمام بابنًا ضاحكًا. قلنا له "إذن إلى اللقاء في ألمانيا في الصيف!". "إن شاء الله! وتذكري أن أحدًا من أسرتي لن يبكى حينما أذهب؛ فالجميع كانوا سعداء أننى سأذهب أخيرًا إلى ألمانيا!". التفت مرة أخرى، ونحن نلوح له مودعين حتى اختفى في ضباب هذا اليوم التعس من أيام أنقرة في فبراير من عام ١٩٥٩ - ذلك اليوم الذي تحطمت فيه طائرة عدنان مندريس Menderes أسمندريس

كانت رؤية ألمانيا - ومنذ سنوات - أمنية حية لإسماعيل، وكان يستعلم وباجتهاد الكلمات الألمانية من "Sperling" (عصفور) حتى "Mülleimer" (صندوق القمامة)، ولكننا ترددنا دائمًا في أن نبحث له عن إمكانية عمل، وذلك لأننا كنا نخاف من أن يكون التغيير من وطنه قونية، ومن الحارة التي تكاد تكون من القرون الوسطى، والتي تقع فيها ورشته للنجارة التي يصنع فيها أثاثًا جيدًا متقنًا إلى مصنع ذي تكنولوجيا عالية لشركة المانية مجهدًا ومتعبًا له، ومن أن تهتز وبشدة صورة العالم الواضحة لديه، ومن أن يوضطرب قلبه المرهف ويتزلزل.

وذلك لأن إسماعيل كان أحد هؤلاء الناس الذين يتمثل فيهم بالكامل نموذج الدرويش الذى نادرًا ما يلتقيه المرء فى العالم الإسلامى، وهو ينتسب إلى عائلة حرفيين من قونية القديمة وعاش منذ طفولته على تقاليد المولوية. وقد قال مرة بفخر: "منذ ثلاثمائة عام وأسرتى تزود التكية باللحم". ولقد كان حسن الحظ؛ لأنه وجد القادة الروحيين الذين قادوه إلى أعماق الشعر الصوفى لمولانا الرومى، وفتحوا له فى الوقت نفسه عالم الفنون الإسلامية وخاصة فن الخط، وهكذا تعرفنا عليه.

وكان هذا إبان الاحتفال بذكرى وفاة مولانا الرومى في 190 ديسمبر 190٤ فأثناء الغذاء الأخير وقف إسماعيل فجأة أمامنا (كان أحد أقارب مصيفينا)، وقدم لى - كتعبير عن شكره لمحاضرتى - هدية عبارة عن لوحة جميلة الخط تحتوى على رباعية فارسية صوفية مؤرخة بتاريخ ١٨١٠م. وقد ترددت في قبولها، ولكن سلامة قلبه وضحكته وسعادته الصافية يجعلون من المستحيل رد الهدية. ووعد قائلاً: "سأضعها في برواز ثم أحضرها إلى القرة!"، وبعد عدة أسابيع وقف أمامنا، ليس فقط باللوحة، وإنما أيضا بسجادة حائط صغيرة مشغولة بفنية عالية وعليها نص ديني. وقد رأيناه في الشهور الأولى من عام ١٩٥٥ في شقتنا في جبجي كثير ا؛ حيث كان يحمل إلينا أكلمة، وسمن قونوى طازج، ومربات لذيذة من فواكه برية غير معروفة لنا، وأشياء أخرى مشتهاة ومرغوبة. ولم نكن نعرف بماذا استأهلنا كل هذا وأشياء أخرى مشتهاة ومرغوبة. ولم نكن نعرف بماذا استأهلنا كل هذا التدليل. فقط ومع مرور الوقت أدركنا أن المهاداة بالنسبة إلى إسماعيل ضرورة حياتية، وأنه يعبر بهذه الطريقة عن شكره للذين يعتقد أنه قد هودى من قبلهم روحيًا وعقليًا.

وفى آخر هذا الشتاء زرنا فى قونية ولأول مرة بيته الذى أصبح فى السنوات التالية بيتًا حقيقيًّا لنا، وكان عبارة عن مبنى متواضع لا يكاد يبدو من الخارج من خلف السور الطينى الضخم، يقع بالقرب من مدرسة صاحب

عطا الجميلة، ويحتوى على فنائين صغيرين يقع المطبخ في نهايتهما، وتقود بعض الدرجات إلى فناء خارجي، وإلى كلتا الحجرتين المتصلتين عبر ممر رباعي الزوايا. على اليمين كانت حجرة الضيوف، وهل وجد مرة ما هو أكثر راحة؟ وفقط لأجل خاطر الضيوف الأوروبيين أعدت بعض الكراسي، ولكننا كنا نفضل في الغالب الحشايا والشلت المنخفضة التي رصت بجانب الحوائط بطولها. وكانت السجاجيد جيدة الاختيار تغطى الأرضيات وتعلق على الحوائط. أما دواليب الحوائط بأبوابها الخشبية المشغولة فلم تكن تحتوى فقط على مكتبة غنية بالأعمال الفارسية والتركية حول التصوف وعلى سلسلة من كتب القواعد الألمانية، وإنما على صناديق عليها أعمال يدوية دقيقة، كانت شكرية، ربة البيت النشيطة، أستاذة فيها. وفي ساعة متأخرة من كل مساء، كانت سرائرنا تخرج من الحوائط، وتمد على الأرض. وما ألذ أن ينام المرء هناك بعد أن مر المساء غالبًا في أحاديث طويلة حول الدين والفن! أحيانًا كان بعض الأصدقاء موجودين كضيوف: أحدهم يعزف على الناي، بينما يغني تاجر الكتب المستعملة أغاني الدر اويش القديمة، وبينما تلقى اللمية أشكالاً غريبة على السقف الجميل المصنوع من قطع الخشب، والتي يظهر الحصير بينها بوضوح، كانت أكواب الشاى تملأ المرة بعد الأخرى. كان إسماعيل يعد الشاي بنفسه، كما كان يساعد زوجته وبمثالية في كل الأعمال المنزلية. قالت أمه برقة: "إنه في الحقيقة مجرد فتاة صغيرة!".

كانت أمه بمثابة روح المنزل، وكانت مملكتها تتمثل في الحجرة على يسار الممر؛ فهناك تجلس السيدة الضخمة ذات الوجه المضيء، تهـتم دون كلل بأن تبقى الصبية الصغار تحت مراقبتها وسيطرتها، وتقوم في الوقـت نفسه بتنظيف الخضار أو بإعداد المحشى، وتحرك بالقدم حبل المهد المعلـق في السقف، والذي تغفو فيه الطفلة الصغيرة التي تسمى بنور ("ألف نـور"). وكانت هذه الأم إحدى أكثر النساء اللاتي قابلتهن في تركيا – وليس فقط في قونية – تأثيرًا؛ حيث كانت تجسيدًا لأجمل التقاليد التي تعود لآلاف الـسنين،

وللطافة الروح ورقة المشاعر التى نادراً ما يلتقى المرء بها. كانت مستعدة دائماً للمواساة، ومنح الأمان، ولا تشكو مطلقاً. "لقد رزقت عشرة من الأبناء، فقط الأكبر وها هو الأصغر اللذين بقيا على قيد الحياة". هذا ما كانت تقولمه دون رفض أو تمرد على القدر (بعد ذلك بقليل مات الابن الأكبر فجاة). كانت تحب أن تأتى إلى أحاديثنا وتدلى بين حين وآخر بكلمة ذكية في النقاش، هذا بينما كانت المرأة الشابة – في الغالب بسبب عمل البيت المضنى – أكثر إنهاكا من أن تتحاور حول الأشياء الفكرية. وفي مقابل هذا كانت تؤتمن على الراحة الجسدية للضيوف. وأين يوجد في تركيا شوربة أشهى أو محشى ألذ أو فطيرة سبانخ أنضر مما لديها؟

لم يبق منزل إسماعيل في قونية منزلاً لنا فقط؛ فقد اتفق أن جاء إلينا في أنقرة في السنوات التالية طابور من الضيوف من أوروبا، وكانوا كلهم يريدون رؤية مركز المولوية، ضريح مولانا والمباني السلجوقية في المدينة القديمة. بعد تردد قصير فكرت فيما إذا كان يطيب لإسماعيل أن يساعدنا في أمر تسكين الضيوف. ومنذ هذا الوقت أصبح عادة أن أكتب: "أخى العزير، في هذا الوقت أو ذلك من الأصدقاء"، أو أن أكتب: "صديقتي فلانة ستصل بهذه الحافلة أو تلك"، ومن ثم نصبح متأكدين من أنه يقف على محطة الباص، يستقبل الزائر الجديد مبتهجا ويصطحبه إما إلى بيته وإما إلى فندق جيد. وكان لا يُعلى عليه في إيجاد واختيار السكن؛ ففي عام ١٩٥٨ وإبان احتفال مولانا، حينما جاء إلى أنقرة الكثير من الضيوف الألمان أكثر مما توقعنا، أمكنه ليس فقط أن يجد أماكن النوم للجميع، وإنما أيضًا أن يُمكن الجميع من الاشتراك في الاحتفال. لقد كان للنوم يجلس بنفسه وبتواضع خلف المسرح وهو سعيد لأن الضيوف سعداء. ولـم يشق عليه في عيد آخر لمولانا، حينما جاسنا نستمع معا في بيت أحد

البيت ثمانى عشرة سيدة إستانبولية كان فندقهن قد أغلق أبوابه، وأن ينعشهن بالشاى، ويعد مبيتًا لهن. وحينما أصبح عدد الزوار الألمان فوق الحصر صنع لمنزله الثانى الذى يقع فى وسط حديقة العنب ويسكن إبان الصيف سريرين جميلين من الخشب النفيس، وذلك حتى يشعر الزوار بالراحة.

والآن يدخل الأصدقاء المختلفون في هذه الدائرة: أستاذ جامعي في بناء السفن من هامبورج وطبيب برليني وفريدريش هايلر وصديقه من أمستردام س.ي. بليكر Bleeker ومجموعات الطلبة الألمان والأكدديميون الأتراك وأساتذة وشعراء وفنانون كل كان موضع ترحيب، وكل كان يقول بعد ساعات قليلة وهو مندهش من نقاء هذه الضيافة ومن عمق وشمول الحب ومن ورع هذا الرجل: "أخي إسماعيل!".

نريد الذهاب إلى بيشهير؟ يجد إسماعيل طرقًا لذلك، فقط إبان رحلتنا الأخيرة تمكنت من أن أشارك في تكاليف سيارة الأجرة. في أحد الأيام المنعشة زرنا ضريح أم مولانا في قرمان، وفي طريق العودة حطت أمامنا على الطريق الزراعي المئات من طيور اللقلق البيضاء (ألم يقارنها اللغز الشعبي التركي بحجيج مكة ذوى الملابس البيضاء النقية؟). وهل يستطيع المرء أن ينسى الرحلات إلى سيله وميرام حيث استمع مولانا إلى صوت الناعورة؟

ودائمًا ما كان إسماعيل يعرف كيف يخمن أمنياتنا. "أنستم تريدون أوياس؟" كان يعرف أين يحصل المرء على أفضل وأرخص نماذج شعل الإبرة الرقيق الملون الذي تزين أطراف مناديل الرأس. "كليم؟ أكيد بالطبع!" وهنا إما أن يصطحبنا إلى تاجر السجاد "مصطفى أبو شفة" أو أن يكتشف بين الأكلمة التي لديه واحدًا "يناسب بالتأكيد كذلك في بيتكم!". مجموعة العلوم الدينية في ماربورج تريد سجادة صلاة؟ في الحال يرسل إسماعيل كليمًا مليحًا كهدية إلى ألمانيا. وهكذا يمكن أن نحكي أمثلة عديدة على سماحته

وكرمه. كان كل من فى قونية يعرفه ويحبه ويقدره، وكانت تجارت تسير سيرًا حسنًا، كما كان فرحًا بأطفاله الثلاثة (مات له قبل ذلك ثلاثة وهم صغار). الابن الأكبر، ويدعى محمد أمين، تعلم الخط العربى إلى جوار المدرسة التى كان قد بدأ ينتظم فيها.

"ينبغى عليه فيما بعد أن يدرس فى ألمانيا!" قال إسماعيل بفخر، وكان يجبب على السمعير أن يكرر أمام كل ضيف المانى جملة "Guten Tag, wie geht es Ihnen?" يوم سعيد، كيف حالكم؟". كذلك كان إسماعيل يتعلم بنشاط لغة البلد الذى يخصه بشوقه، ويكتب لأمى بطاقات بريدية مؤثرة، ويحاول أن يسعد كل أصدقائه فى أوروبا بتهنئات عيد الميلاد الألمانية. وقد قامت علاقة وطيدة بينه وبين هانز مينكه، الشاعر الذى جاء عام ١٩٥٦م مع ابنه وزوجة ابنه من برلين حتى يحقق أمنية حياته بزيارة مولانا لمرة. وقد احتفل السيد العجوز ذو اللحية الطويلة بعيد ميلاده الثانى والسبعين فى قونية، وبالإضافة إلى ذلك فى عيد السكر! وقد استمال قلوب القونويين بسرعة وبشكل كاسح، ووجدت كل الغزليات، التى كتبها طوال حياته، والتى أعاد فيها استشعار وتقليد قصائد مولانا، وجدت حياتها فى هذه الأيام القونوية. وفيما بعد حرص مينكه على أن يرسل خطاباته وأشعاره منسوخة بخطه الفنى الجميل إلى إسماعيل الذى كان قد أسعده وجمل أيام منسوخة بخطه الفنى الجميل إلى إسماعيل الذى كان قد أسعده وجمل أيام منسوخة بخطه الفنى الجميل إلى إسماعيل الذى كان قد أسعده وجمل أيام

ومن خلال العلاقة مع الكثير من الألمان زاد شوق إسماعيل لزيارة بلدنا. كانت أمنيته أن يرى عالم الأصدقاء، وأن يتعلم فى الوقت نفسه أساليب جديدة للتعامل مع الخشب، وأشكال جديدة لصناعة الأثاث. وفيى خريف ١٩٥٨ تهيأت له الفرصة، من خلال أصدقاء ألمان، وبعد الانتهاء من طلبياته، سافر أخيرًا وهو فى منتهى السعادة فى فبراير إلى لينجريش؛ حيث شعر مباشرة بفضل اهتمام ورعاية أحد المعارف الألمان بأنه فى وطنه. لقد

كان سعيدًا بالمدينة الصغيرة، وبالعمل فى أحد مصانع الأثاث، ثم اكتملت سعادته حينما دعاه مينكه بمناسبة عيد الفصح إلى برلين. وقد كتب إلى يقول: "هل أستطيع أن أقبل كل هذه الضيافة؟" وقد تمتع لأربعة أيام بوجوده مع الأصدقاء الذين كان لديهم أطفال فى عمر أطفاله، وكان يرى صور قونية ويكرر: "أنا سعيد جدًّا، أنا فرح جدًّا".

"هل كانت الانطباعات الجديدة أكثر من اللازم؟" هل أضعفه دون وعى التوتر بين العالم الروحى في قونية والحياة في ألمانيا؟ لا أحد يعلم هذا. فأثناء عودته إلى لينجريش داهمته حمى خفيفة ووضع نزيف دم غير متوقع في السبت التالى لعيد الفصح نهاية لحياته. كان في الثانية والأربعين من عمره، وكان هذا في "ليلة القدر"، أقدس ليلة في رمضان. وقد عمل الأصدقاء البرلينيون - كشكر له على ضيافته - على نقله إلى الجبانة الإسلامية في برلين. لم يكن في استطاعتي أن أنطق بكلمة التعزية لأمه - الأم التي فقدت البنها العاشر والأخير. لقد كانت هي التي واستنى قائلة: "لا تحزني. الأرض طيف أبدي لديكم".

لقد كتب هذا الرثاء في خريف ١٩٥٩، حينما كنت أعيش في ماربورج بعد عودتي من أنقرة. نادرا ما كنت أجيء بعد ذلك إلى تركيا، وإذا ما جئت إليها كنت لا أستطيع أن أجد الأصدقاء القدامي، ولا أعلم إن كانت شكرية لا تزال حية، ولا ما صار إليه الأطفال.

ولكن روح إسماعيل بقيت حية؛ فعندما قدمت في خريف ١٩٨٨ إلى قونية التي أفزعني تغيرها الظاهري، تناولت أول وجباتي مع محمد وظفر أوندر في مطعم معروف للكباب، وبينما كنت أشرب آخر جرعة أيران كان ثلاثة رجال يهبطون على السلم، وما إن رمقونا، حتى اندفع الأصغر بينهم باتجاهي قائلا: "جميلة، يا هلا!". لقد كان محمد أمين، الابن الأكبر

لإسماعيل، يشبه والده وكأنه قد من وجهه. اختفت ثلاثون سنة وكأنها لمح تكن. ومباشرة كان يجب علينا، شاكرين هذه الفرصة، أن نذهب معه إلى عيادته الرائجة للأسنان، لنشرب القهوة ونسمع عن الأقرباء. حكى محمد أن أخته وجدت أثناء التنظيف خطابًا كنت قد كتبته له حينما كان في الثامنة (لقد بعثت للصبي الماهر بأشياء لطيفة للعب)، وقد تنبأت له فيه بأنه سيصبح في يوم ما طبيبًا بارعًا للأسنان... وهذا هو ما تحقق أيضنًا، مع أنه كان قد نسى الخطاب، ولم يعد يعرف شيئًا عنه. وقد ذكر محمد أمين أيضنًا أنه متزوج وله ثلاثة صبية صغار، وأن الأكبر من بينهم يدعى مرة أخرى إسماعيل. في الموسيقيين المساء التالى وحينما كنا في بيته ننصت حتى ساعة متأخرة إلى الموسيقيين الأثراك الذين جاءوا إليه من فرقة الجامعة، بدا الأمر، وكأنه إحياء للأيام التي كنا نستمع فيها عند إسماعيل للموسيقي – معجزة صداقة تجتاز الأزمنة والأمكنة.

## رحلة متوسطية غير مألوفة

ماذا يمكن للمرء أن يهدى إلى أمه فى يناير ١٩٥٧ بمناسبة عيد ميلادها السبعين؟ لم يكن يوجد ما يمكن شراؤه أو ما يمكن أن يشجعنا على الاحتفال، ولكن كيف يكون الأمر مع رحلة بحرية بمحاذاة الشواطئ التركية الجنوبية؟ أسرعت إلى شركة ملاحة Denizcilik Bankasi حتى أشترى تذكرتي باخرة: الإسكندرونة – أزميز، وقد تكلفت التذكرة تسعًا وتسعين ليرة، شاملة كل شيء. نظر الموظفون إلى باستياء: هذا شيء يخص الشركة السياحية في الإسكندرونة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرء لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث حتى الأول من فبراير.

رغم ذلك ركبنا القطار الذى ينبغى أن يقلنا فى ثلاث عشرة ساعة إلى أضنة، والذى كافح بكل اجتهاد عبر هضبة الأناضول الجليدية الباردة وعبر جبال طوروس. أخيرًا أضنة – دُعينا من قبل اثنين غير معروفين إلى إحدى

السيارات التى كانت تقف تحت النخيل، ومن شم أحمضرونا إلى منزل إسماعيل إمره؛ حيث كان ينتظر قرابة الثلاثين من الناس، ولكن ليس العشاء الساخن المشتاق إليه. والحق فإنه ليس من السهل جدًّا أن تكون ضيفًا فى بيت أحد القديسين - أو على الأقل يكاد يكون قديسًا. بعد العناق الحار دعيت إلى عرض مشاكل التصوف الإسلامى، وهنا فقط وجد بعض ما يؤكل.

كان إسماعيل إمره أحد أطرف الرجال في دائرة معارفي. كان حدادًا له معارف من أضيق ما يكون بالقراءة والكتابة، ولكنه اصطلى بلظهى الحه الصوفي، ويستحوذ عليه أحيانًا "حال" ينشد إبانه أغاني صوفية على نمط أسلوب أشعار يونس إمره الذي طبع الشعر الشعبى التركي بطابعه فيما حول عام ١٣٠٠م. وقد كنا مرة شهودًا على مثل هذا الحدث، حين بدأ إمرة أثناء السفر إلى قونية في يوم ديسمبري بارد – فجأة في الغناء، وقد شاع الدفء في السيارة غير المدفئة حتى اكتسى الزجاج بالبخار. وقد وصفت أشعاره بأنها ولادة، تتدفق تلقائيًا". وكانت كل كلمة يتفوه بها تقيد من قبل تابعيه، وقد نشرت أشعار "يونس إمره الجديد" في مجلدين.

كنا نحب الرجل المتواضع القنوع الذى لا يقيم فرقًا بين معتنقى دين وآخر: "كل هذه الألوان لا بد وأن تصبح رمادًا، فقط عندما تحترق من الحب وتتحول إلى رماد تصبح شيئًا واحدًا ويكون الجميع رمادًا". وقال لأمى مرة: "الأنبياء مثل الشمس التى تشرق كل يوم وتضىء للناس، ولكن هل رأيت مرة أنه يوجد مكتوب على الشمس "الثلاثاء" أو "الجمعة؟".

وفى الصباح التالى تمتعنا بإفطار حقيقى بأشياء لم نرها فى أنقرة منسذ أسابيع مثل الجبن والزبدة الطازجة. ووصلنا بواسطة إحدى ناقلات الدوملش Dolmuş فى ساعتين بعد الظهر إلى الإسكندرونة، ووجدنا فندقًا بسيطًا، شم أسرعنا إلى مكتب البحرية. كان الوكيل يريد الذهاب إلى فترة راحته. ومتى

تأتى إذن باخرتنا "إزمير "؟ رفع البحار يديه قائلاً: "أخ، لقد غرقت بالأمس...".

الآن أصبح كل شيء بالنسبة إلينا واضحًا، لا بد وأن لوكلاء الشركة في أنقرة وجهًا آخر، وذلك لأنهم لم يكونوا يريدون بيع التذاكر لنا! ماذا نفعل الآن؟ تنهد البحار قائلاً: "ربما، نعم إن شاء الله، يمكن أن نسافر في باخرة البريد "Nejat"، نعم، هي صغيرة، ولكنها تقف في كل ميناء، وبدلاً من أربعة أيام سنسافر لمدة ثمانية أيام بنفس السعر، "ومتى تأتى؟". "الله أعلم... حقيقة بعد غد، وربما بعد ذلك أيضًا..."

كانت قمة جبل مغطاة بالثلج تشرف على الخليج، بينما يُغرق غــروبُ الشمس الناحية في ضوء بنفسجي أرجواني مشتعل.

"لا، "Nejat" ستأتى إن شاء الله بعد ثلاثة أيام فقط". أخبرنا البحار متنهذا في الصباح التالى. تجولنا على الكورنيش ذهابًا وإيابًا، وإيابًا وذهابًا، عددنا النخيل والشحاذين وماسحى الأحذية وشربنا شيئًا يباع بوصفه شايًا، ثم عزمنا على أن نسافر عبر مضيق بيلان إلى أنطاكية، (أنطيوخيا)؛ حيث دعى تلاميذ يسوع المسيح لأول مرة "مسيحيين" (١٢٦).

يندفع نهر العاصى تحت الجسر بلون أصفر رمادى. هنا ينبغى أن الحورية دافنه قد تحولت فيما مضى إلى شجرة الغار (۱۲۷). ويجد المرء هنا في حديقة المتحف فسيفساء رومية وتوابيت مرمرية مؤثرة. بنفسج كبير يزدهر. وقادنا السائق عبر الحارات الضيقة إلى المطعم الذى يوجد به أفضل كباب في المنطقة. كانت مريلة صاحب المطعم، الذى يلبس جاكيت في حمرة النار ويشتغل بالشواء، على ما يبدو في خدمة المطبخ منذ أيام الرسل، ولكن الوجبة كانت ذات طعم شهى.

هربنا بعد يوم آخر في الإسكندرونة من النخيل والمشحاذين وماسحى الأحذية إلى مرسين عبر طرسوس؛ حيث يجلس البلديات المتأخرون لرسول

الأمم في الشمس دون أن يدنسوا يوم الله الجميل بالعمل. شعرنا في مرسين بالراحة، وكنا نستطيع رؤية البحر من شرفة الفندق مترقبين رؤية باخرتنا "Nejat". كانت المدينة محاطة بمزارع البرتقال، ويرعى على أطرافها الماعز طويل الشعر؛ حيث تحدث ألوانها البنية والبيضاء والسوداء أثرًا مثل لحاف حي من صوف الماعز.

كان وكلاء شركة السفن لا يعرفون شيئًا عن "Nejat". "غدا إن شداء الله"، ولكن وعد أحد الشباب – بعد أن رأى خيبة أملنا – أن يساعدنا على القيام برحلة قصيرة. وبعد الظهر أجلسنا وصديقه في سيارة كاديلاك وذهبوا بنا إلى ويرانشهير؛ حيث توجد ثلاثة أعمدة تدل على أبهة مندثرة لأحد معابد جوبيتر، وقفت تحتها امرأة عجوز، رثة الثياب، لا أسنان لها، تقود جملين قويين. انحنت المرأة لتلتقط عنزة سوداء حديثة الولادة، قالت: "الماعز تنظر"، ثم اختفت بين الحشائش العالية.

عاد بنا مضيفنا ترزى القمصان الذى كان قد استعار بسرعة السيارة للنزهة من زبون أضنى (من أضنة) حتى يدخل علينا السرور. لا لا شكر، عفواً – فنجان قهوة آخر بمناسبة الوداع!

وفى اليوم التالى ظهرت "Nejat"، ولكن كانت الجبارة السوداء تبدو قليلة الإيحاء بالثقة، بل وأصبح الإيحاء حينما صعدنا إليها فى المساء أقل. لقد بنيت الباخرة فى عام ١٨٩٢ وكان ركاب الدرجة الثانية يجلسون خلف قضبان حديدية، هذا إن لم يكونوا يتمددون أثناء الطقس الجميل على سطح الباخرة. كانت الأسرة فى القمرات الضيقة من حيث الحجم والراحة مثل تابوت يونانى، كما كانت توجد أربعة أوناش دائمة الصرير. وكان ولا بد لى من أن أتذكر قصيدة محمد عاكف عن القارب المشئوم التى كنت قد ترجمتها حديثًا:

وفى المساء بدأت تمخر فى البحر، وكان الخبر الحزين - أن الهدف إزمير. أنصبح في النهاية أيضًا غرقي دون خريطة أو بوصلة؟ لا، لقد كان السفر جميلاً بحق؛ فقد رأينا الشاطئ التركي بمدنه التاريخية التي تمر ببطء بينما نحاول استعادة التاريخ، كذلك لم نرفض حينما سألنا السيد سولومون من بيروت بألمانية طليقة: "إذا ما قدمت لكما قليلاً من الخمر هل ستشربانه؟" وملاً أكواب الماء الخاصة بنا بالفودكا.

وفى الصباح ظهرت قلعة ألانية الضخمة على اللسان الأرضى الرشيق، هناك أنشأ السلاجقة فى بدايات القرن الثالث عشر ترسانة بحرية ضخمة ذات خمس قباب. زرنا مغارة الهوابط والصواعد التى يعالج فيها مرضى الربو بالانشاق، ونظرنا طويلاً إلى ارتطام الأمواج العالية والخصراء مثل الترمالين (١٢٨) بالشاطئ. واكتشفنا فى عصر هذا اليوم مكاننا المستقبلي المفضل على السطح الخلفى الأعلى ل- "Nejat". حقًا لم تكن توجد كراسى للجلوس هناك، ولكن الضابط الأول أحضر لأمى مقعدًا مرتفع القوائم بدون مسند، نعم جلست غير مستريحة ولكننى كنت سعيدة على سور السفينة. وهكذا تمتعنا بمنظر دائم التغير، وقد توقفنا لفترة قصيرة فى أنطالية، واندفعنا مع التيار إلى رأس كاليدونس الذى يمثل القمة الجنوبية لتركيا. فى كل ميناء صغير تنزل حمولة وتشحن أخرى. وأصبح السطح الأسفل ببطء بمثابة نوع صغير تنزل حمولة وتشحن أخرى. وأصبح السطح الأسفل ببطء بمثابة نوع من المعرض للناس والحيوانات والبضائع.

تقرفصت على الأكلمة الملونة نسوة يرتدين ملابس ملونة أو كن محجبات كلية بالأسود. وينام هناك لساعات طويلة رجل يرتدى بنطالا تقليديًا واسعًا وجوارب ذات لون ليلكى وسترة مخضرة ويمسك شمسية منصوبة في اليد. ثم جاءت بعض الخراف الهادئة، بينما تصيح ديكة من الجانبين، وفيمنا بين هذا وذاك تقوم الممرضة بتنظيف وتطهير الباخرة، وهي ترتدى رداء غير ناصع البياض. كانت من مرعش وكانت تحيينا بقولها: "الأخت باولا، الأخت أنًا، الأخت هيدفيج – أوه يا لك من سعيدة، أوه يالك من مباركة!".

وفيها تتحقق الشهرة التي تقول بأن المرأة المثالية في مرعش لا بد وأن تكون ضخمة جدًا حتى إنها لا تستطيع أن تمر من الباب إلا بجانبها فقط.

مررنا برأس برية تشبه تمساحًا تركيًّا، توجد خلفها مدينة فتحية، ثم بدا وكأننا قد دخلنا في بحر هادئ؛ حيث تقع مدينة جميلة عند قاعدة جداًر صخرى تشرف عليها أنقاض أحد الحصون. وعلى علو يبدو غير قابل للتسلق نحتت في الصخور مغارات ذات رواق رائع على أعمدة. وفي المقابل ترتفع تلال فاتحة الخضرة متوجة بقمم تلجية غير منتظمة بالكامل - كما لو كانت من أحد الأحلام. نقلنا إلى اليابسة بواسطة مركب أخضر سنمي تبعنا للصادرات الأساسية للميناء "كروم". وتمشينا مع طبيب السفينة وأحد الطلاب عبر الحديقة الغناء التي تزدهر فيها أشجار الخوخ والكرز واللوز، وتسلقنا الجبل إلى مغارة الدفن السفلي، وأثناء النزول - أو الانزلاق - قبضت على يدى فتاة صغيرة ذات بشرة عاجية وجدائل نحاسية في ضخامة قبضة اليد، وأثناء الشاى بدا العالم في غاية النظام والاستقامة.

وفى الصباح التالى وصلنا إلى مرمريس؛ حيث كانت غابات الصنوبر تقوح فى ضباب الصبح المبكر. وكان أحد القوارب الميكانيكية يبتعد عن الشاطئ متجها إلى رودس التى كنا نستطيع عن طريق المنظار أن نتعرف بسهولة على حصن الجزيرة ومدينتها، وذلك قبل أن يلون الغروب الدى لا يوصف العالم بالأحمر الليلكى. وفى الظلام تظهر على البعد أنوار الجزر الأخرى، وقد علمنا الكثير من رفقاء السفر عن صعوبات صيد الأسماك.

وحينما استيقظنا في الصباح على أصوات الأوناش، كدت أصرخ من الفرحة؛ فأمام "Nejat" بالضبط كان يوجد حصن الصليبيين الضخم في بودرم (هاليكارناسوس القديمة)؛ حيث وجد مرة أحد عجائب الدنيا السبع (١٢٩). أصبحت المناظر الطبيعية أكثر حيوية. وقد نزل الكثير من الركاب، وكذلك الخراف اللطيفة إلى اليابسة. وقد تفقدنا جزيرة ساموس التي كانت جبالها

متدثرة بالضباب حتى بدت كما لو أنها انتشت بنبيذ لذيذ. وقد خمن المرء على البعد معالم جزيرة بطموس. ومرت فى السماء سحابة ضحمة تشكلت بالضبط على شكل ملاك – ألا ينبغى أن تكون رؤية يوحنا اللاهوتي (١٣٠) قد نشأت على بطموس؟

كانت الباخرة تناضل عبر بوغاز ضيق، وحينما درنا ناحية إزمير في التجاه شمال الشرق، أرتفع إعصار شديد امتد في الخليج مثل عقد مصنىء وحملنا معه إلى إزمير. وقد رأينا كذلك الباخرة "إزمير" التي كان نصفها قد غرق، وكانت يجب أن تقلنا إلى إزمير. وقد قضينا الليل على الباخرة – وقد كان الوداع صعبًا بعض الشيء. وفي الصباح سافرنا إلى كارشياكه؛ حيث كان صميم كوججوز وأسرته قد قلقوا علينا. وقد كنا تعرفنا على بعضنا منذ أيام إستانبول، ثم ترجمت بعض قصصه القصيرة التي تهتم في المقام الأول بحياة الفلاحين في مسقط رأسه سوكه.

زرنا قلعة أزمير القديمة ذات المنظر الرائع على الخليج، الذي يـوحى بأنه ما زال طبيعيًا، ولم يجر "تمدينه" بسلسلة من المبانى الخراسانية. وفـى أفسوس رأينا للمرة الأولى ديانا الأفسوسية، تمثال الإلهة ذات الثمانية عـشر ثديًا، والتى ترتدى بروج السماء كعقد، وتزين جسدها برموز نباتية، والتـى تجلس الأسود على كتفيها والغزلان والصقور عند قدميها. هل يستطيع المرء أن يتصور الإلهة الأم الكبرى بطريقة أفضل؟ ثم انعطفت السيارة إلى مـريم أنا، المكان المقدس الذي قضت فيه - حسب الأسطورة - مريم العذراء آخر سنواتها. نبع وغابة صغيرة ومنظر البحر الغضى البعيد، ويـزور الأتـراك المكان الصغير المقدس بكل سرور، ألم تذكر العذراء والميلاد الرائع ليسوع بالتفصيل في السورة التاسعة عشرة من القرآن؟!

فى اليوم التالى كان الذهاب (ليس بدون الانتقاب الإجبارى للإطارات) إلى بوجه؛ حيث يوجد أصدقاء إيطاليون يجمعنا وإياهم الاهتمام المشترك

باللاهوتى الإيطالى إرنستو بونايوتى، وقد استقبلنا بكل الحب فى البيت الرومانسى الذى صارت حديقته كالغابة.

وقمنا في يوم وداعي أخير بالسير عبر أزمير التي بقيت في ذاكرتي بوصفها حوضًا كبيرًا للبنفسج. كانت الحوارات حول الأدب والدين تملأ المساء؛ فالعقل الحر للميناء المتوسطي يبدو بحق بعيدًا جدًّا من وسط الأناضول الغارق في التقاليد، ثم سافرنا جوًّا إلى إستانبول، إلى جالا ومصطفى؛ حيث أدركنا الشتاء هناك، وخضنا خلال الثلج الذي يصل إلى الكعبين، حتى وجدنا سيارة أجرة أقلتنا إلى محطة الحافلات. وكانت الحافلة تنطوى حقيقة على القصد النبيل بالذهاب إلى أنقرة. أما أن خزان البنزين قد انتقب أثناء صعودها على العبارة، وأن الثلوج قد تساقطت طوال الوقت، وأنه وجدت بعض الأخطاء الأخرى الصغيرة؛ فإن هذا لم يكن شيئًا سيئًا جددًّا؛ فالعدد الهائل من الباصات وسيارات النقل المقلوبة على المطلع غير المنحدر إلى ممر بولو، تكاد تجعل من قبيل المعجزة أن نصل أحياء إلى أنقرة؛ حيث كانت صديقتنا المخلصة فاطمة قد قامت مرة أخرى بعملية إجهاض، وحيث كان ينتظرنا عمل كثير، وأيضنًا انتقال جديد، ولكنا مازلنا نشناق بين حين كان ينتظرنا عمل كثير، وأيضنًا انتقال جديد، ولكنا مازلنا نشناق بين حين

## رحلات عبر الأناضول

لم تكن الرحلات إلى الأناضول في زماننا سهلة جدًّا، ولكنها كانــت - وبصفة دائمة - مملوءة بالمغامرة. كان المرء يستطيع أن يسافر بالبـاص، وأحيانًا كانت توجد سيارة لمخدمته، سيارة هيئمان قديمة وضعيفة جدًّا، وقـد عمدتها باسم دُلدُل، وهو اسم بغلة على، ابن عم الرسول وزوج ابنتــه(١٣١). وكان انتقاب الإطارات أمرا متوقعا في كل يوم، وقد صرت خبيرة في لحام الإطارات، ولكن ماذا تفعل إذا نقص أحد مبارد تخشين مكان لحام المطـاط؟

لقد جربت كيف يظهر دائمًا في مثل هذه الحالات بعسض الرجسال فجسأة، ينظرون إلى التلف، ويقوم أحدهم مباشرة بتخشين المطاط على نقنه التى لم يعلقها منذ ثلاثة أيام، وبذا يمكن السفر أن يتواصل. كانت المساعدة المتبادلة على الطرق – التى كانت آذاك، وإلى حد ما، طرقًا مهجورة بحق – أمسرًا طبيعيا. وما زلت أتذكر بهلع السفر من إرزنجان إلى سيواس؛ حيث لم تكن توجد محطة بنزين، ولذا فإن السائق وضع في السسيارة صسفيحتى بنسزين الفتحت سدادتاهما، وكان على أن أمسك بهما على الطسرق السشاقة كثيسرة الانحناءات حتى لا تندلقا، وحينما أشعل السائق بهدوء سيجارة أو سيجارتين، فكرت في أن سويعتى قد حانت. قليلة هي الفنادق التي كانت آنذاك مجهسزة فكرت في أن سويعتى قد حانت. قليلة هي الفنادق التي كانت آنذاك مجهسزة الفنادق بكمية محترمة من القمل، ولكني لم أصل مطلقًا إلى درجسة السصبر التي جعلت أحد المعارف الورعين يصرخ: "ما أعظمك يا إلهي! لقد خلق القمل بهذه القدرة التي تجعله – حتى في الظللم – يسقط وبدقسة على وجهي!". ورغم هذا فإنني لا أريد أن أشطب هذه الرحلات من حياتي.

كان ينبغى على ذلال مرة أن تحملنى وأمى إلى كليس على الحدود السورية، وذلك حتى نحضر هناك الاحتفال بعيد الأضحى. وقد وعدنا بان تكون "رحلة مريحة". وكان لا بد لنا أيضًا من أن نختطف مدرس مدرسة كليس من المستشفى، وذلك لأنه يريد العودة إلى منزله. كان صوته أى المدرس - يرتفع بشكل دائم كلما اقتربنا من هدفنا. وقد اتجهت الرحلة إلى الشرق مارة بالبحيرة المالحة، وهناك كانت لا تزال توجد قرية أرمينية صغيرة، وقد دعيت فيها في مرة أخرى إلى حفلة خطوبة أرمينية شاركت فيها كل القرية، وإبانه كانت الصلبان الذهبية تلمع على صدور الأرمينيات الشابات. وفي قرية أخرى على الطريق إلى الجنوب استقر بعد الحرب العالمية الأولى تتار من القرم، وهناك أيضًا تيسر لى حضور فرح فتاة جميلة العالمية الأولى تتار من القرم، وهناك أيضًا تيسر لى حضور فرح فتاة جميلة

كانت فى الخامسة عشرة من عمرها تقريبًا. كان منزل العروس قد زين بالعشرات من المناديل الملونة، وكانت الهدايا معلقة فى السقف بشكل نجمى يشبه سقف خيمة. وعلى الطريق الزراعى الموحش فكرت تحت حرارة الصيف مرارًا فى أبيات يونس إمرة التى أوجز فيها بشكل مصيب كل من الطبيعة والتجربة الروحية:

عما قریب سأعصف مثلما تفعل الریح عما قریب سأعفر مثل طریق مترع باللظی عما قریب سأسیل كما یفعل جدول وحشی فانظر، ماذا فعل الحب بی

وفى بور انفجر إطار السيارة، بالضبط إبان وقت صلاة الظهر مما أسعد مدرسنا بشدة. وفى وقت ما عصر استرحنا على قمة السدة القيليقية فى جبال طوروس، ومن هناك ينفتح الطريق إلى البحر المتوسط، وبعد ليلة فى أضنة الخانقة تواصل المسير، وحين وصلنا إلى السهل توقفنا للراحة فى دورتيول؛ حيث انتصر الإسكندر مرة عند إيسوس، وتمتعنا بعصير البرتقال الطازج الذى تنتجه الضيعة النموذجية هناك.

وعند المرور بالإسكندرونة توجعت دُلدُل وهي ترتقى المنحنيات الكثيرة لمضيق بيلان، وعنده يتفرع الطريق؛ فإلى اليمين أنطاكية، وإلى اليسار غازى عينتاب، ثم كان السير على امتداد الحدود السورية في رياح الظهر الحارة. كان جزءًا من البرية يحترق، وهذا ما ساء دلدل فانثقب أحد إطاراتها. وما إن ارتفع أذان صلاة الظهر حتى صرخ المدرس فرحًا: "يا لها من سيارة مباركة! دائمًا ما تدعنى أؤدى صلواتي بانتظام!".

كانت فترة ما بعد الظهر أشد حرارة، وأخيرًا ظهرت مرعش أمامنا: قلعة قديمة وعجيبة، وتمثل منذ قرون حدودًا بين القبائل العربية وغيرها من

الشعوب المختلفة، ومؤخرًا ما بين الأتراك والفرنسيين (١٣٢). كانت المنعطافات تبدو وكأنها لا نهاية لها، بينما الشمس تسقط ببطء خلف سحاب تشكل وتلون بروعة. "تصعب عليها مفارقة الأناضول!" صاح المدرس متحمسًا. وكان السهل غارقًا في ألوان عجيبة ما بين رمادية ووردية وبنفسجية، بينما تمرق خلال الدغش أنواع غريبة من الطيور. وحينما وصلنا إلى غازى عينتاب كان الظلام قد حل. وكنت أتمنى لو قضينا الليل هناك، وذلك لأننا نعرف هناك بعض النسوة اللطيفات اللاتي يأتين إلينا في أنقرة بين حين وآخر، من أجل بيع تطريزات ناعمة على حرير فاتح، وهي أعمال فنية صغيرة أعدت تحت إشرافهن من قبل فتيات صغيرة استريتها منهن، وكم بالتطريز الأدعية والأغاني الصوفية. كم من تطريزات اشتريتها منهن، وكم أسعدتني زيارتهن، حتى وإن كن يطرقن بابي في تمام السمادسة والنصف صباحًا!

"لا، لا لغازى عينتاب؛ فكليس تقع «فقط» على بعد ٥٦ كيلومترا". كانت الشوارع ملساء ومستوية، كل شيء يبدو على ما يرام، وذلك حتى تعطلت البطارية واستقرينا دون ضوء في حفرة على الطريق. كانت تلفنا ريح دافئة ناعمة، وقد طال الأمر حتى قام سائق سيارة نقل مارة بإصلاح البطارية، وهنا لعب الورق المفضض للوح الشيكولاته الغالى الوحيد دورًا حاسمًا

كليس، يا له من مكان! ممرات وبواك وأركان وجدت بين الأبنية المحبرية، وكان دار البلدية الصغير النظيف مفاجأة لنا، وقام رجلان عتيقان جدًا (ربما لم يكونا عجوزين هكذا؟) في أرديتهما الطويلة بصنع الشاى المشتاق وهما يحكيان بإسهاب عن رحلة حجهما إلى مكة. أما كون الفندق يجاور فناء المسجد؛ فأمر كان له بالتأكيد مساوئ أكيدة، وذلك لأن الماعز والخرفان كانت تربط في الفناء لأجل عيد الأضحى، ومن ثم كانت تماما وتثغو، وتثغو وتمامًا في تناوب جميل، كما كان يمكن الاستماع بعد صلة الفجر مباشرة إلى قعقعة المعادن الصادرة عن سوق النحاسين القريب.

ولكن لم يطل بقاؤنا في الفندق اللطيف؛ ففي التاسعة صباحًا وقف العمدة الشاب أمام الباب كي يوضح لنا أن ضيوفًا محترمين مثلنا لا يُسمح لهم بأن يسكونوا في فندق. ورغم أننا رفضنا دعوته بقوة، هجم أحد رجال الـشرطة على حقائبنا، ومن ثم كان يجب علينا أن نتبعه عبر حارات صغيرة ضيقة وطرقات أشبه بالأنفاق حتى هبطنا أخيرًا في بيت العمدة. كان البيت جميلاً؛ ولكن كان يعيب حجرة النوم أنها تقع في الدور الأرضى، وأن شبابيكها غير المستورة تصل إلى الأرض. كون الضحية قد نحرت في الخامسة من صباح اليوم التالى تحت حجرتنا وبمشاركة فرحة مهللة للأطفال؛ فإن هذا كله كان يمكن التغاضي عنه، ولكن أن يكون الاستيقاظ تحت عيون الزائرين الـذين قدموا متوددين للتهنئة؛ فقد كان هذا أمرًا معقدًا ومشكلاً بعض الشيء.

وفى البازار كنا نجد بصفة رئيسية السجاجيد المهربة من سوريا خمسة أو سبعة أيائل صارخة على أرضية حمراء أو زرقاء. وقد تيسر لنا على كل حال إصلاح كعب حذاء أمى، وذلك بعد أن سحب الإسكافي المستنفر مسن قراءة القرآن عدة مسامير من الحائط. وقد رأينا من على سطح أحد المنازل على الجانب الآخر للحدود سهل مرج دابق؛ حيث انتهت في أغسطس ١٥١٦ المعركة الحاسمة بين المماليك والعثمانيين بانتصار الجيش العثماني. وفكرت للحظة في الأيام التي كتبت فيها أطروحتي للدكتوراه عن هذا العصر. والآن يستلقى السهل في سلام هناك. كانت فساتين الستان الملونة للفتيات، والقمصان زاهية الألوان للرجال تدل على حركة التهريب النشيطة.

"لا بد لكما من زيارة الشيخ فلان، إنه متعلم جدًا ولديه مخطوطات فارسية!". وهكذا دخلنا إلى بيته الجميل، وحدق فينا أثناء جلوسنا في الشرفة من قبل النساء والأطفال، ثم جاء العالم الذي حيَّانا بلطف بينما كنا ننظر إليه باندهاش؛ فقد كان يرتدى رداء حريريًا طويلاً ومخططًا باللون الأزرق، وحذاء جلديًا أحمر اللون مقوسًا، وحزامًا ملونًا، وقد لف الوجه الملتحى بشال، وتوج هذا كله بقبعة بنية كبيرة. ضحك لنا بغم أهتم وأشار إلى أمسى

قائلا: "عروستى!" ثم أكمل موضحًا بأنها ستكون عروسته فى الجنة، ابتسمنا مزهوتين، ولكنى رغم ذلك لم أترجم إلا فيما بعد ملاحظته لأمى التى لديها تصورات أخرى للجنة، ثم سمح لى برؤيسة بعسض المخطوطات، وبعد أن عينت لأجل إسعاده أحد مخطوطات ديوان حافظ، مسن علينا بإطلاق سراحنا. وقد سمعت بعد عدة عقود أننا - ومن خلال هذه الزيارة أصسبحنا، فى كليس - أقرب ما نكون إلى شخصيات أسطورية.

كانت المنازل القديمة رائعة؛ فهى مضيئة من الداخل ومقفولة من الخارج، وهنا تسيطر النساء، خاصة الأمهات. وكانت أم العمدة تحكى بضحكة مزهوة أن الفتيات في عصرها قد تعلمن القراءة، ولكنهن لم يتعلمن الكتابة، وإلا لربما استطعن أن يكتبن خطابات حب!

كانت كليس فيما سبق مركزًا تعليميًّا، أما الآن فهى مشهورة بفواكهها الرائعة. وأنا لم أر قط مثل هذه الأطباق جميلة التجهيز بالفواكه، ولا أيضنا بمثل وجبات اللحوم الشهية التى تكاد تكون قطعة فنية لا يأكلها المرء بضمير مرتاح. ومن العنب بمختلف أنواعه لا يصنع النبيذ فقط، وإنما أيضنا الدبس، وهو عصير عنب مكثف إلى درجة تكثيف العسل، وكان يعطى – فيما سبق – للأطفال فى الصباح، وذلك إبان فى الشتاء الأناضولى القارص جدًّا، وهو يعطى ممزوجا مع بياض البيض المخفوق إفطارًا مغذيًا جدًّا.

وكذلك استطعنا أن نتعجب أكثر لوفرة الأعناب، وذلك حينما زرنا - فى اليوم الثانى للعيد - حديقة مدرسنا الثرثار. وقد سمح لى أن أركب إلى هناك الخيل مع بعض السادة عبر أراض خصبة وحدائق عنب وزيتون. وقد تجولت أنا وأمى عبر ضبعة العنب، نتذوق الفواكه الحلوة ونلعب مع البغل الأبيض الذى نهق خلفنا بحرارة. وتبعًا للعادة كان يجب علينا أن نجلس مع النساء، ولكن بعد أن تحدثن لمدة ساعة ونصف ساعة، وما زلن، عما إذا كان يسمح للمرء بأن يفطم الطفل بعد عام ونصف أو فقط بعد العامين

المفروضين قرآنيا؛ فما كان منا إلا أن تسللنا بعيدًا وجلسنا مع الرجال. وقد بدأ تناول الطعام في ضوء لمبة جاز مرتعش. وهنا يشعر المرء بأنه ما زال في العصور الوسطى، ينصت إلى الأحاديث الشيقة التي تزداد صخبًا، والتي يبدو فيها وكأن الصراعات الحدودية القديمة سيعاد إحياؤها، هذا بينما يوزع العرق، وتظهر بصفة دائمة أطباق جديدة للكفتة والسلاطة والأعناب – وهكذا مثلما يعرف المرء من كتب رحلات العصور الوسطى.

وفى الصباح حملنا دُلدُل، بعد العناية الجيدة بها، نحو الشمال. فى غازى عينتاب ربضت فى ضوء الصباح الباكر قافلة طويلة من الجمال. وفى ملاطية احتاجت دُلدُل مرة أخرى لصيانة، ومن ثم أرسلت ضد إرادتها (وإرادتنا) إلى إلازيج. ولقد كان شعورًا غريبًا السفر بمحاذاة بدايات الفرات الذى ينحشر بين صخور ملونة أخذت أشكالاً غريبة. اليوم اختفى كل ذلك فى بحيرة السد الضخمة التى يمكن للمرء أن يراها من الطائرة.

ويقال إن إلازيج (خربوط القديمة) مدينة جديرة بالاهتمام، وقد يكون. هذا حقيقيًا؛ ولكن البيت الذي قضينا فيه ليلتين، تميز بالدرجة الأولى من خال الغنى الذي لا ينفد للنباب الذي يمارس حياة سعيدة فيما بين المطبخ والمرحاض وعشة الدجاج. وما زلت حتى اليوم أسخط على المرشد الصوفى الكبير الذي كان يتضرع إلى كي أصبح تلميذته: سيمنحني هبة التنبؤ وسأتمكن من رؤية المستقبل، وهكذا دواليك وإلى آخره، ولكني بقيت صلبة، وذلك لأن رجلاً له مثل هذه القوى، كان ينبغي له أن يرى، أن أمسى التي بقيت في البيت محاطة بالذباب، تحتاجني إلى جوارها بشدة. لا، لقد بدأ اعتقادي في بعض "قديسي" التصوف يختفي.

وقد تمتعنا بالصباح، حينما ارتحل دلدل عبر ملاطية إلى الشمال الغربى نحو سيواس. كان يسير بتوازن على الوهاد، ويثب مفزوعًا على المقابر التي تظهر مباشرة، ويضنى نفسه متوجعا في صعود المرتفعات، بينما يسرع في

نزوله على المنحدرات، ثم ترك لنا فرصة شرب الشاى فى قريسة علويسة؛ حيث الرجال فى سراويلهم الواسعة وبشواربهم الضخمة يلعبون لعبة النسرد التى لا تنتهى، بينما النساء يصعدن وينزلن بنشاط على السلالم المرتفعة للمنازل. وكما استرحنا فى الذهاب فى الضيعة النموذجية فى دورتيول، هكذا شرعنا قبل قرابة أربعين كيلومترا من سيواس فى التضيف فى السضيعة النموذجية فى أو لاش؛ حيث غرست مئتا ألف من أشجار الحور بغرض التشجير، وكذلك وجدت آلاف الدجاجات، وعلى الهضاب ترعى خراف مكتنزة الذيول، ولها أنوف سوداء، والتى يزيد وزن أليتها المستديرة، والتى يتدلى منها أيضا هدب سمين، عن عشرة أرطال. وقد كان اهتزاز كل هذه الألاف من الأثيات السمينة لدى العدو مشهدًا عجيبًا مدهشًا. وكان قرابة الخمسمائة حمل من نفس الفصيلة يرعين فى مكان آخر، ولكن ماذا يقول اللغز الشعبى عن الخروف؟

إلى جوارب حولت ظاهرك، وللشوى جهزت باطنك وفى يوم ما ذبحتك وبعمل محمود قمت

(أى فى عيد الأضحى). وقد تخلفت إحدى الشياه لأنها كسيحة. كانت الشمس الغاربة خلف الجبال تُذهّب السحابة التى تمر فوق الصخور القوية المصمتة فى الجهة المقابلة، وتموه بالذهب صوف الخراف الذى يبرز مضيئًا من المراعى المغطاة بالزعتر. وهنا خطرت فى بالى أبيات بير سلطان عبدل:

مثل الذي يليس جلبابًا أؤتمن عليه،

## كنت منذ و لادتى فى هذا العالم والآن جاء مالكه وأخذه من يدى وأصبح مثل شاة فقدت فى مكان قاحل

وقد عاش بير سلطان هنا قبل أكثر من أربعة قرون، وشعره غريب مباشر ومجرد مثل الطبيعة هنا. وقد تم شنقه في سيواس بوصفه شيعيًا متحمسًا من أنصار الصفويين الفرس والأعداء اللدودين للعثمانيين السنة، ولكن يقال إنه رؤى فيما بعد حينما خرج من أحد أبواب المدينة تحت جنح الظلام، وربما تسرى روحه الآن في الريح الباردة التي بدأت في الهبوب.

وفي الصباح بدأنا نأخذ الطريق إلى أنقرة، وقد تلمس دلال طريقه عبر سيواس، ومرورًا بعربة نقل تجرها الثيران، ثم أعطى بعض البنزين لشربه، أما بالنسبة لنا فكانت توجد فقط بطيخة قديمة. نظرنا بشوق إلى لوحة الطريق التي تشير إلى بوغازكوى، ولكم كان يسعدنا أن نسزور مركسز الحسضارة الحيثية (رأيت نلك بعد سنوات عديدة). ولكن ولأننا لم ننعطف إلى هنساك، أرسل إلينا إله الصواعق الحيثي غاضبًا ثلاثة بروق قوية واحدًا بعد الآخسر، وكانت الطبيعة توحى حقيقة بعصر ما قبل التاريخ. ويمنح نهر قزل لاسمه النهر الأحمر "كل الاحترام. وعندما عدنا كان بهو بيتنا في أنقرة غارقًا في الماء، ولكننا كنا نحتاج لأيام لننفض غبار الأناضول عن شعرنا وملابسنا، ونشكر الله أن عدنا سالمين من هذه الرحلة المريحة حقًا.

وفى إحدى المرات سافرت مع أمى فى الباص إلى كاستامونو المقر القديم للكومنيين، سفر جميل كثير الانحناءات خلال غابات صنوبر ضخمة، وفى أجمل مكان للرؤية جلس رجل عجوز حسدناه لأجل المكان الذى ينظر منه. "إنه أعمى!" قال السائق. وقد وجدنا تلميذى شكر بصعوبة، وذلك لأن الباص كان قد جاء ساعة مبكرًا، كما أننا سافرنا فى اليوم التالى نصف ساعة مبكرًا. وكان يوجد في المدينة بهو مسجد عثماني، أطلال حصن ومتحف ومدرسة ثانوية. كانت هذه المدرسة الثانوية التي أنشئت عام ١٨٨٥ هي الأولى على البحر الأسود، وقد حولت كاستامونو إلى أحد أماكن التعليم للعلماء ورجال الدولة. وفي منزل شكر الذي يكاد يكون خاليًا، أعدت الأم الجميلة على نار مفتوحة وجبة شهية من الأرغفة واللحم قدمت لنا على ورق جرائد، وإلى جانب هذا صادت الأم بطيخًا من مياه البئر التلجية. أما أن في كاستامونو مائة وخمس وستين وصفة للشربة؛ فهذا ما علمناه فقط بعد سنوات عدة.

ومرة أخرى حملنا الباص بمناسبة عيد الفطر، في نهاية شهر رمضان، على طرق تبدو لا نهائية إلى بورسة إحدى أول العواصم العثمانية. وجدنا فندقًا صغير الكنت أعرفه من زيارة سابقة، وكانت فخامته الوحيدة تتمثل في طاووس كبير في تكعيبة العنب في الحديقة. وقد زرنا بعد طعام العشاء بسرعة جامع أولو (الجامع الكبير) بقبابه العشرين، والذي زين داخله بالنقوش الدينية الضخمة من كل الأساليب، وكان خرير ماء النافورة ذات الأطباق الثلاثة يملأ المكان.

وبورسة مدينة ذات معمار رائع، وهناك يرى المرء المسجد الأخسطر الذي يضيء - إلى حد كبير - ببلاطه أخضر اللون. وقد نقلتنا عربة حنطور ملونة، لبست فرستها الشاطرة - بمناسبة العيد - أنشوطتين ورديتين على الذيل، إلى الهضبة؛ حيث توجد أضرحة الأعضاء الأول لبيت السلطان العثماني. وقد سمى هذا المكان عن حق بالجبانة الأبهج في العالم؛ فالأضرحة التي توحى بالمودة والأنس من خلال التبادل بين الحجر الجيرى الفاتح وأحجار القرميد تبدو بين شجر الشمندر الأحمر وشجر الدلب وكأنها تبتسم. والأجمل أن أحمد حمدى طانبينار كان قد اقتنص هذا المزاج في أحد أشعاره التي كنت قد فرغت آنذاك من ترجمتها:

فی بورسة فناء مسجد صغیر وقدیم جدًا داخله یخر الماء متموجًا فی النافورة وسور ما زال یقف من عصر أروخان (۱۳۳) وفی مثل عمره شجرة الدلب إلی جانبه تسمح للیوم الربیعی بأن یسطع من كل اتجاه. والحزن الذی هو بقیة حلم یبتسم فیه عمیقًا مثلما من الداخل، مثله مثلما ذكری منعشة، مثل زرقة السماء وخضرة السهول، ومثل هذا المعمار الإلهی

ثم سافر بنا باص قديم جدًّا إلى أولوطاغ (جبل الأولمب البيثيني (١٢٠) في قيرزلى يايلا؛ حيث يزدهر الزعفران على ارتفاع حوالى ١٨٠٠متر ا، وقد قيرزلى يايلا؛ حيث يندهر الزعفران على الجليد قد تكوم عاليًا، وهذا ما أقلنا الباص حتى فندق التزحلق؛ حيث كان الجليد قد تكوم عاليًا، وهذا مساءنا؛ فعزمنا على أن نعود إلى يايلا وننتظر الباص، ولكن وقف ت سيارة كبيرة قادمة من إزمير وألح علينا في الصعود فصعدنا. وقد استمتعنا جدًّا بهواء الجبل، ولكن الكلاب الضخمة التي تقفز من الغابة لم تكن اتتركنا سالمين، وبعد شرب الشاى مع مضيفينا اللطفاء رأينا مشغوفين المدينة التي رئيت الآن ليس بسبب العيد، وإنما أيضًا لأنها تنتظر في اليوم التالي رئيس الوزراء عدنان مندريس، وقد تمتعنا بالمنظر الملون المسيارات المزينة، وسيارات الأجرة الموشاة بالأعلام الصغيرة، ومرشدات الجوالة وأطفال المدارس، ثم جلسنا في حديقة عامة صغيرة يرى المرء منها المكان كله، حتى سلسلة الجبال التي تحجب بورسة عن بحر مرمرة، ومسع أن للمدينة

بازارًا مشهورًا، إلا إن الأقمشة الحريرية الغالية التي تصنع هناك كانت كأنها اختفت في بلد الأحلام.

وفى الأمسيات تنادينا الموسيقى العسكرية أمام مجلس البلدية، والتسى كانت تجتهد فى أن تحرك مندريس وتغريه بالمارشات الألمانية والتركية، ولكن مندريس لم يأت، ولكن عوضًا عن ذلك جاءت شخصيات عجيبة بالطبول والنايات وآلات النفخ، وقد أوسع لنا الرجال بكل عناية مكانا. كان صبى تركى متوسط العمر يقود الرقص الشعبى التركى بنشاط هائل، وكان الرجال فرحين بفنه ولإعجابنا به أيضًا، وحينما توقفت الموسيقى لدى أذان العشاء، جاء الجميع ليؤكدوا لنا أن الألمان هم الأصدقاء الأفضل لهم. وفجأة أمسك كل الصبية الذين يبدون مقبضين شعلة فى اليد وساروا بالطبول والتصفير إلى الفندق حيث يظنون أن الضيف الكبير موجود هناك.

وحينما صعدنا في تمام السادسة من صباح اليوم التالى إلى الباص الذاهب إلى أنقرة، تذكرت أنه منذ عدة سنوات تحدثت هناك مع رجل متوسط العمر كان قد سألنى من أين، وإلى أين؟ وحينما علم أننى أدرس فى كلية الإلهيات، طرح على سؤالا: "تعلمين أنه يقال إن الإسلام بنى على خمس دعائم هى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولكن الشهادة بالتأكيد ليست دعامة أو عمودًا، إنها الأساس الذى يُحمل عليه كل هذا". في الأساس لديه حق، ولكننى لم أستطع أن أعطيه إجابة قاطعة مقنعة.

كانت بورسة بالنسبة إلى مدينة ربيعية (اسمع بصفة متكررة أنها قد تغيرت بشدة)، ولكن العاصمة التالية للعثمانيين "أدرنة" كانت تبدو وكأنها تنتمى للخريف. كان الطريق الطويل، من إستانبول مرورًا بحقول عباد الشمس التى تساقطت أوراق أزهارها، يجعلنى حزينة، وبالقرب من الحدود البلغارية توحى المدينة بأنها مهجورة، ورغم ذلك فإن بها بعضًا من أجمل مساجد تركيا، مثل الرائعة المعمارية لسنان، ومسجد السليمانية بمآذنه الأربع

المدببة، والتى تحيط بمكعب لا تشوبه شائبة هندسية، إنه شيء لا ينسسى. وإلى عصر مبكر ينتمى مسجد أوج شرفلى وجامع إسكى الضخم الذى يشعر الزائر فى داخله وأمام الكلمة الضخمة "الله" بأنه مثل قزم، كذلك يوجد مسجد المرادية ذو الزخارف البلاطية، كما توجد المستشفى التى كيان المرضي يعالجون فيها بالموسيقى، وهو ما كان يحدث فى أماكن أخرى فى تركيا.

أما أجمل الأمثلة على هذه المساجد – المستشفيات فتوجد في شرق الأناضول، ثلاث ساعات بالسيارة خلف سيواس. وقد زرت سيواس مرات عدة لوقت قصير، أقصر ما يمكن حتى أرى العمل النحتى الرائع في مسجد جفتة مناره لي "المسجد ذو المنارتين" الذي ينتمي إلى أكبر الأعمال الفنية في القرن الثالث عشر، والذي ألحق به مستشفى ترى على شبابيكها بخطوط كوفية على بلاط خزفي فيروزي اللون آيات قرآنية تلمع في الظلام. وفيما سبق كانت المدينة مشهورة بسبب الأشغال الفضية الدقيقة والجوارب الصوفية، وتعد كذلك بصفة خاصة مدينة باردة كثيرة الرياح، وذلك كما وصفها جاهد كليبي في قصيدته "على طرق سيواس".

وسافرت من هناك مرة فى الثمانينيات مع أصدقاء باتجاد شمال الشرق، اللى ديوركى؛ حيث توجد إحدى عجائب المعمار الأناضولى؛ مسجد ومستشفى من الصخور النقيلة الصغراء الباهتة، ويسشبه داخل المستشفى كاندرائية قديمة من الطراز القوطى المبكر، وقد زخرفت الحوائط والبوابة بورود صخرية ضخمة غريبة وبنسور ونباتات غريبة من الحجر. ويميل المرء إلى تصديق الروايات الشعبية التى تذكر أن أميرة هذه المنطقة وجدت، إبان بحثها عن الشفاء من مرضها الذى يبدو أن لا علاج له، درويشًا علمها ابن بحثها عن الشفاء من مرضها الذى يبدو أن المحنها وتغليها وتشربها. وبعد أن برئت وكتعبير عن شكرها طلبت رسم صور الأعشاب فى الصخور على حوائط المستشفى الذى كانت تؤسسه آنذاك. وتوجد فى الحجرة الداخلية بئر

يسيل منها خيط ماتى حلزونى فى طبق آخر، وكانت هذه النغمة اللذيذة المريحة لهذا الماء تهدئ المرضى العقليين الذين كانوا يُحضرون إلى هنا فى العصور الوسطى فى ساعات محددة.

بالنسبة إلى كانت ديوركى هي المكان الأناضولي الذي هزني بعمــق، وأنعش الطبقة الأعمق للوعي، ثم ترسخ مثل حلم، وأصبح جزءًا من الذاكرة.

كانت الجهات الأخرى أقرب إلى الروعة. وقد حاول كل الرحالة إلى تركيا على الأرجح أن يزوروا وادى جرمة في كبدوكية القديمة، تلك الطبيعة الغريبة وكنائسها الصخرية التي تعرض بعض النقوش والرسوم الحائطية المهمة، وهو عالم يبدو باستمرار - كما كتب بجمال شديد خوان غويتيسولو Goytisolo - وكأن بناءه قد تواصل تحت إشراف المعماري الكتالوني جاودي Gaudi كعمل مقابل لكاتدرائية برشلونة. ومن يدري ربما كان الحق بجانب الكاتب الشاعر! وقد وجدنا هناك أناساً رقيقي الشمائل أهدونا بعضا من الأعناب اللذيذة، كما أعجبنا بالصانعات النشيطات للسجاد اليدوي. كانوا جميعًا يعيشون في مساكن مغارية كانت مسكونة منذ آلاف السنين، وكان بعض الرجال يرتدون قلانس مدببة تشبه بالضبط القمة المدببة لجبال الصخور الحجرية.

وجدت كذلك بعض الرحلات المفاجئة، ولكنها لم تكن درامية جدًا مثل الرحلة إلى كليس؛ فعندما تسول لنفس مساعدى حكمت شيئًا، يجبب على المرء أن يكون متأكدًا من أنه سيتحقق. وعندما يسأل في سرية في أحد أيام مايو الجميلة: "أستاذة، هل تأتين يوم الأحد معنا إلى جودل؟ فلا بد وأن لهذا سببًا. تقع جودل على بعد قرابة التسعين كيلو مترًا جنوب غرب أنقرة. تحركت حافلتنا في سلام إلى هناك، وأخذت أتسلى فرحة مثلما يحدث دائمًا بالمكتوب على السيارات التي تتخطانا: إلى اليمين تقريبًا "أحبك"، وإلى الشمال "لن أنساك". وبلا ريب كان الغنى اللوني لسيارات النقل الأفغانية

والباكستانية التى رأيتها فى العقود التالية أكثر إثارة من هذا. قبل عدة كيلومترات من هدفنا توقفت حافلتنا. فماذا رأينا؟ وقف قرابة المئة من تلاميذ المدارس على الطريق الزراعى بدقة وعناية فى ثلاثة صدفوف. كانت الفتيات، فى ملابسهن الوردية أو البيضاء من ورق الكريشة المقوى، والشعر مشدود مفروق ومربوط على شكل ضفائر قوية، يحملن فى الأيدى باقدات زهور برية. وإلى جانب هذا يحمل اثنان من الصبية لافتة ترحيب ضخمة، بينما يقوم الآخرون بتثبيت إكليل من الزهور على غطاء جهاز تبريد الباص. وفى حديقة المدرسة قدم لنا شراب الأيران، وخلف السور تقرفصت الأمهات الفخورات، حتى يرين كيف يُبتسم لأطفالهن من قبل طلاب وأساتذة جامعة انقرة. وبينما كان أعيان القرية يسألون عن الأحوال في العاصمة، أنشد الشعراء الذين أحضرناهم أشعارًا حماسية عن الوطن وأناتورك والمثل العليا لدى الشبيبة الأتراك. وكان يجب علينا أن نقدم ثناء عاليًا على المدرسين الشباب، وأن نعترف بإنجاز الإصلاحات الأتاتوركية فيما يخص نصو الإمكانيات التعليمية الريفية.

وبسرعة ظهرت منازل جودل، واقتدنا في موكب نصر حقيقي إلى شرفة المكتبة التي يجرى تجهيزها، وأنعشنا بالشاى، ثم تحدث آباء المدينة عن معنى هذا اليوم؛ فالمرء يملك أخيرًا مكتبة. وأنشد الشعراء مرة أخرى أشعارًا ملتهبة عن الوطن وأتاتورك والمثل العليا لدى الشبيبة التركية، ثم قدم أربعة من الصبية الصغار بعضًا من الرقص الشعبى أمام الشرفة، بينما جلست النسوة على الأسطح. وأخيرًا قدم لى مقصًا كبيرًا على طبق زجاجى؛ فارتجلت كلمة وقصصت الشريط، ولأن كلاً منا كان قد أحضر كتبا، سريعا ما بدت الحجرة المظلمة وكأنها بداية طيبة لإحدى المكتبات.

وبعد طعام لذيذ اتفقنا على استكشاف الكهوف والمغارات على نهر قير مير الذي حفر لنفسه مجرى ضيقًا عبر الصخور. وقد فحضلت أملى أن

تبقى فى الأعلى وتستمتع بالمناظر الطبيعية المترامية، ولكن ولأنه لا يسمح بترك ضيف - وبصفة خاصة سيدة - بمفرده؛ فإنها أعطيت كحرس شرف لها مدرسا شابا فى مدرسة متوسطة تتحصر معرفته باللغة الألمانية فقط على أغنية "Lili Marleen"، وكان هذا ما غناه لها دون توقف.

وقد حكيت هذا بعد سنوات للروائسى التركسى العبقرى أورهان المعوق Pamuk الذى جاء فى روايته "الكتاب الأسود" Pamuk الذى جودل الغامضة، وذلك لأنه يرى أن هذا المكان لم يطأه أحد بالتأكيد.

امتاز من بين أصدقائنا في أنقرة وقبل الجميع تورجوت بيه مدير بنك الشعب، وقد كان أيضًا صوفيًا يتلقى في الليل إلهامًا عبارة عن قصائد صغيرة ينشرها في مجلته Iç Varlik "كنه الوجود". والأنه كان يعرف من خلال البنك الشعبي عددًا لا يحصى من الناس، كان يجد دائمًا مفاجآت جديدة النا، هكذا اصطحبنا في أحد الأيام إلى إركلي جنوب قونية؛ حيث شاهدنا بعض الأعمال المدارة من قبل بنك سومر، مثل مصانع الغزل والنسج، ومحطة للطاقة في إيورز على منحدرات جبل طوروس، وفي أحد أحـواض الماء الفوار المتحرك يلعب نوع من سمك الفورل النهرى، ويوجد على الحوض نقشًا حيثيًا يمثل إلهين يحملان عنقود عنب ضحم. وفي طريق العودة أثار أعصابي الحديث المستمر للرجال حول المال والمال والمال؛ مما جعلنى أقول على سبيل الدعابة: "إذا ما أصبح لدى مال كثير سأشترى لنفسى حصانًا!". "لا توجد مشكله! هذا ما ستحصلين عليه اليوم! أي حصان تريدين أن تحصلي عليه؟ الحصان الشاب؟ أو الفرس الحامل؟ أو الفرس البنية ذات السنتين؟" اخترت ذات السنتين Incigül أي "اللؤلؤة الوردية"؛ ولكن حينما سألت في أنقر ة، مزودة بشجرة العائلة لحصاني الأصيل، عن المأوى وكل الأشياء الأخرى الضرورية لحصاني، تيقنت أن الإصطبل وتكاليف العنايـــة

تتخطى بشدة المرتب المتواضع لأحد الأساتذة الجامعيين، وبذلك بقيت اللؤلؤة الوردية في مراعى إركلي.

وفى مرة أخرى اصطحبنا مدير البنك ذو القوى السحرية معه إلى هيمانا التى تبعد على الأقل سبعين كيلومتراً عن أنقرة، والمشهورة بسبب ينابيعها الكبريتية القوية. وقد شرح لنا صديقنا ثريا باشا وهو ميكروبيولوجى في جامعة أنقرة، القوى الطبية للأزهار التى تنمو بكثرة. لقد صيرها حقيقة صيدلية ضخمة ملونة. وفى الأمسيات، حينما يصبح الجو – فى المكان الواقع على ارتفاع قرابة ١٢٠٠ متر – باردا، كانت تقام مأدبة مديرى نقابات الحرفيين. وبعد أن يدفئ المرء نفسه بالبيرة والراكى، أحضرت سلطات ملونة وكفتة وكباب "من الجميل أن يرى، والأجمل أن يؤكل منه"... وعندما تحدث الجميع، وفوجئت من طلاقة لسان الرجال الذين لم يكونوا فقط فصحاء، وإنما يملكون أيضنا آراء موضوعية لحل مشاكل نقاباتهم، ولكن هذا لم يعفنى من أن ألقى كلمة ملهمة قليلاً أو كثيراً: وكان الحديث عن شعر ألمتواصل الذي لا يكل، والتى تمثل الفكرة المركزية لأعمال إقبال، أمراً المتواصل الذي لا يكل، والتى تمثل الفكرة المركزية لأعمال إقبال، أمراً مناسبًا فى مثل تلك المناسبات. وفى النهاية أعلنت من قبل الرجال المتحمسين عضواً شرفيًا فى المجلس العلمى الاستشارى للنقابات.

حتى وإن كنت لم أستطع خلال سنواتى المبكرة فى الأناضول زيارة بوغازكوى؛ فإننا رغم ذلك كنا نعرف هناك معبدًا حيثيًّا كنا نحبه. وحينما كنا فى قونية بمناسبة عيد مولانا وزرنا المسجد الشهير ذا الأعمدة الخشبية في بيشهير، حكى لنا مدرس شاب عن مكان قريب مثير للاهتمام يدعى "عين أفلاطون". وبناء على ذلك عزم الأخ إسماعيل رغم الطرق التلجية الزلجية على أن يذهب إلى هناك. انعطفنا بعد حوالى عشرين كيلومترًا من السشارع إلى ممر زراعى ووجدنا المكان. وتقوم حول العين الفوارة التى تكون بركة

صغيرة أحجار مرتفعة يمكن تبين أشكال ذات أجنحة غير واضحة عليها. سقطت آخر أشعة شمس الشتاء الحمراء تمامًا على جناح قرص الشمس على النصب التذكارى، ثم غرق كل شيء في ظلام بنفسجي، ولكن حينما كنا نستعد للذهاب، التفتنا مرة أخرى، كان قمر انقلاب شمس الشتاء الكامل قد ارتفع بالضبط خلف المعبد، وبدأ يموه بالفضة الماء والصخور الضخمة والرعاة المتقرفصين حول النار، حتى بناة هذا المعبد لم يكونوا ليقدسوه أكثر منا نحن الذين نفعل هذا الآن بشكل مفاجئ.

وقد رأينا "عين أفلاطون" مرة أخرى فى أحد عيد الفصح، وذلك حين نبتت أول البراعم وصحبنا الصيبية الرعاة. وبينما جهز إسماعيل سجادته للصلاة، كانت أجراس الماعز تدق فرحة.

وزرنا جورديون مرة. أنا لا تروقنى الأسوار جدًّا، كذلك فان مقبرة الملك التى فتحت آنذاك من قبل الأمريكيين لم تثرنى كثيرًا - مع أنها ربما تكون مقبرة ميداس Midas الذى يتحول كل شيء في يديه إلى ذهب، من المحتمل أن الطبيعة إبان عصر الإسكندر الأكبر لم تكن شديدة الإيحاش كما هي الآن، ولكنى فكرت في أن لديه الحق فيما فعل عندما قطع العقدة الجوردية بأسرع ما يمكن وواصل زحفه.

العقدة الجوردية؟ أكانت من هذا النوع الذي تضفره النسوة وينفخن فيه أمنياتهن الشريرة؟ تلك النفاثات في العقد اللاتي ذكرن في السورة ١١٣ من القرآن: "قل أعوذ برب الفلق"... "ومن شر النفاثات في العقد". ما زالت توجد نسوة يملكن مثل هذه القوى، وذلك أن المشاعر في المشرق جامحة في الحب والبغض. في جورديون بدأت أتيقن من أن الفن الذي يعقد عقدًا جالبة للهلاك لا يمكن أن يمحى من العالم بضربة سيف الإسكندر. وما إن استدرت إلى السيارة حتى رأيت أن بعض العيون التي ملئت بغضًا قد استهدفتني.

وفى الصباح التالى تمددت فى سريرى لا أتحرك نتيجة لمرض ملغز، وفى الوقت نفسه وصلنا نبأ وفاة الأخ إسماعيل. لقد كان هذا آخر فصل دراسى لى فى أنقرة.

## الجزء الرابع مشاهد أوروبية عارضة (١٩٥٩-١٩٦٧)

ولكن الرياح المتناوبة التى أرسلها الله تدفعه جانبًا عن طريقه المنشود، حتى ليبدو وكأنه سيستسلم لها، ولكنه يحاول بهدوء أن يخدعها، مخلصًا لهدفه، وإن كان الطريق معوج.

يوهان فولفجانج فون جوته

### من ماربورج إلى بون

حقيقة فإن لويزا برتولد لم تحد بالكامل عن الصواب بنصيحتها التى تقول "يا طفلتى، الرجال هم أعداؤنا". على كل حال هكذا بدا لى الأمر فى خريف ١٩٥٩ لدى عودتى من أنقرة إلى ماربورج. مع أننى أعطيت إجازة بشكل قانونى منتظم، ومن ثم ينبغى أن يعاد تعيينى حالاً، ولكن مُوطِل لعام في الأمر، وذلك لأن بعض الزملاء - كما يحدث كثيرًا - نشروا عنى كل ألوان الإشاعات - وربما اقتصر الأمر على زميل واحد كان معروفًا بمكائده (كان لدينا في الولايات المتحدة قرابة الستة من الزملاء الذين غادروا ألمانيا بسببه). ومثلما يكون دائمًا، كان على أمى أن تحمينى معنويًا وماديًا أيضنًا.

ولكن ارتسم فى الأفق حلاً أدى فيما بعد إلى نتائج إيجابية غير متوقعة. ألا ينبغى أن تكون ماربورج ١٩٦٠ مكان إقامة مؤتمر الجمعية الدولية لتاريخ الأديان؟

"بالمناسبة فإننى أعنى" - يقول المرء فى روما، ليس بعيدا عن كاتدرائية بيتر الشهيرة، ماربورج ينبغى ألا تدمر"، ولكنها اختيرت مكانًا للمؤتمر، وما دام فى الجامعة الصديق فريدريش هايلر يدرس الصلاة وإلى جانب هذا فإنه لشعار جميل، يسعد روح القديس رودولف أوتو.

الآن يحتاج فريدريش هايلر على عجل لمساعدين، ومن هنا فإننى جئت في الوقت المناسب، وانقضى النصف الأول لعام ١٩٦٠ في الإعداد والتنظيم، ويستطيع أن يتصور ما عشناه كل من استطاع مرة بقليل جدًا من المال ومن المساعدين أن يعد مؤتمرًا لقرابة خمسمائة مشارك، وذلك في مدينة ساحرة لم يوجد فيها آنذاك أي فندق، وأعنى بضمير الجمع هنا الرئيس (هايلر) ووجودي المتواضع والسيدة بويمان (سكرتيرة هايلر، كانت امرأة رائعة ظللت على علاقة صداقة معها حتى آخر حياتها الطويلة) ومارتين كراتز الذي بقى مخلصًا حتى وقت قريب لمجموعة العلوم الدينية للجامعة. الكمبيوتر لم يكن قد وجد بعد، وماكينات التصوير لم تكن قد بدأت تحقق انتصاراتها المتصلة، وهكذا كنت أجلس يومًا بعد آخر لأكتب المحاضرات المطولة على ورق الشمع، وإبان ذلك أرد على المراسلات التي أرتنا الزملاء في ضوء ضعفهم الإنساني، وهكذا كتبت قصيدتي "الأزل والمآب" (وكان هذا هي موضوع المؤتمر):

من يعد الأمنيات، يعرف الأسماء التى جاءت إلى المكتب فأحدهم يضع أهمية على السرير الوثير والآخر على الفوط النظيفة. وكتب البروفسير فلان أريد بكل سرور أن تكون حجرتى بعيدة جدًّا عن الزميل علن!" عن الزميل علن!" حجرة بسرير" – يالها من نغمة!

"شرط ضرورى جدًا، ولن أحضر بدونه!" وسيأتي أمير حقيقي من اليابان ولا بد للكل من أن يحترمه! لأجل هذا جاء من بون واحد من البروتوكول وشرح ما يجب أن يكون، وما يسمح به وما لا يكون. يسمح لسائقه وحارسه أن يناما في غرفة مزدوجة متواضعة هل يحتاج كل خادم حمامه الخاص؟ أماتراسو أعطنا نصيحتك! "أحتاج إلى حجرة متواضعة بعيدة عن الناس، لأنها - كما تشرح السيدة فلانة -تشخر بشكل مرعب!" "أنا متصوف بسيط - لا آكل اللحوم

مثل هذه الإخباريات جاءت في الأسابيع الأخيرة وبشكل يكاد يكون يوميًا:

هذا يقول نعم وذاك لا -

اضطراب ما قبل الخلق يبدو قريبًا تعلمنا أن ننظر حتى إلى حارسات الملابس بوصفهن مشكلة من قبيل "نكون أو لا نكون"...

ولكننا حققنا كل هذا، ونجح المؤتمر نجاحًا لا ينكر. وكان المرء - ولوقت طويل - يتذكر هذه الأيام البهيجة رغم كل المضايقات. وقد تمتع الأمير ميكاسا Mikasa على ما يبدو بكونه الرئيس الشرفى، وكان يلذ لي المساعدة فى التجهيزات لعشائه الاحتفالى. وفى البيت - وكنا قد انتقلنا للمرة الرابعة فى ماربورج - احتفلنا بعيد ميلاد س.ى. بليكر، ولهذا فين دفتر التشريفات لدى يحتوى على جميع أسماء مجلس رئاسة "الجمعية الدولية لتاريخ الأديان". وبعد طعام الغذاء هرولت إلى الجامعة لأنوب عن مرثيا اليادا الذى اعتذر - كما هو ليس بالنادر - في الدقيقة الأخيرة عن محاضرته. كون بعض التوترات موجودة؛ فإن هذا مما لا يمكن تجنبه، وذلك أن الجميع لم يكونوا سعداء بأن يتيسر لهايلر فى بعض المرات أن يربط بين علم الأديان وأخوة الأديان.

كان عام ١٩٦٠ يمر، وكان وضعى الذى لا أمل فيه يعذبنى. هل ينبغى أن أهاجر إلى الباكستان؟ ولكن هذا أيضًا لا يبدو حلاً مناسبًا. وهنا جاءتنى في يناير ١٩٦١ دعوة غير متوقعة. كان الرئيس الباكستانى أيوب خان الذى قابلته في أكتوبر ١٩٥٨ بعد أيام قليلة من بدء توليه الحكم في كراتشى، جاء في زيارة دولة إلى بون. سافرت إلى هناك وفي حقيبتى فستان سهرة جديد جميل، وكنت رغم سرور التطلع مكروبة جدًّا. قرب المساء ذهبت إلى فندقى الصغير عبر حديقة الفناء – ألا يكون من الأفضل أن أقفز في نهر الراين؟

ولكننى رأيت ضوءًا من بعيد فى معهد الاستشراق؛ فذهبت وصعدت الدرج العالى. "شميلين!" نادانى أوتو شبيس Spies الذى اتفق أنه كان يلقى منذ لحظات درسًا خاصا حول نص قانونى. "هل جئت بسبب أيوب خان؟ سنمر عليك ونصطحبك من الفندق!". وبعد بضعة أسئلة لا أهمية لها سألنى: "عندى وظيفة شاغرة، أستاذ ومستشار علمى، حقيقة هى ليست جيدة بما فيه الكفاية لك...، ولكن هل تأتين إلى بون؟". "هل آتى؟" فجأة طابت الحياة مرة أخرى. سيقول المتصوفة: الشمس تسطع فى منتصف الليل. اتصلت بامى وأنا فى قمة السعادة وتمتعت بالمساء الذى التقيت فيه بالكثير من الأصدقاء الباكستانيين ومن بينهم قدرة الله شهاب أحد مثقفى وكتاب البلد البارزين.

وفى بداية الفصل الدراسى لعام ١٩٦١ أعيدت إلى وظيفتى القديمة فى ماربورج. كنت كذلك فى الباكستان لعدة أسابيع، ولكنى رجعت دون مصوغاتى التى كانت قد اختفت فى منزل مضيفى، وفى مقابل ذلك عدت بقطعة "ريللهى" رائعة، وهى عبارة عن غطاء ملون الخياطة بعدد لا يحصى من المرايا الصغيرة التى كانت تتكلف، كما حكى لى، قبل وقت طويل "ثلاثة جمال جيدة"، وما زالت تلك القطعة تزين حجرة معيشتى حتى الآن.

وفى الأول من مايو ١٩٦١ بدأت التدريس فى بون، وقد سمح لنا أصدقاء طيبون بأن نستعمل شقتهم لمدة شهرين، ولكن أمى أمسكت منذ اليوم الثانى بالجريدة لتبحث عن شقة ووجدت شيئًا بدا لها مناسبًا. وعندما عدت عصرًا من المعهد كانت تجلس فى الكرسى الهزاز وتقول ظافرة: "لقد وجدتها!". وهكذا أصبحت شقة ٤٢ شارع لينهر شتراسه بيتنا الحقيقى.

وقد تمتعنا ببون منذ البداية؛ فقد كان شيئًا نموذجيا أن تسكن في بيت جميل قديم بالقرب من الجامعة ووسط المدينة ومحطة القطارات ووزارة الخارجية. وهذا لم يكن فقط نموذجيا بالنسبة للعمل وللزيارات الجديدة من كل العالم، ولكن سعدت أمى أيضًا بأن تكون بالقرب من نهر الراين الدى كنا

نتمشى على شاطئه فى صباح أيام الأحد، كما كنا نفعل فيما مضى فى وقت الطفولة على شاطّى نهر شتيجر فى إيرفورت، ثم نعود فى حـوالى الثانيـة عشرة لنتناول كأسًا صغيرًا من الشرى.

كان التدريس يسعدنى كما هو الحال دائمًا، مع أنه بالتأكيد فى تركيا لم يكد يحدث مرة أن رفض أحد الطلاب الحضور إلى دورة اللغة الفارسية معللاً ذلك بقوله: "لأننى ألعب التنس فى هذه الساعة". وفى مقابل ذلك فلا يوجد طالب يضع قدميه على الطاولة، وذلك عندما يتحدث أو تتحدث معلى مما رأيت فى هارفارد. وكان ينتمى إلى أول مجموعات اللوروس العربية ثلاثة شبان موهوبون جدًّا: تيلمان ناجل Nagel وجيرد ر. بوين Puin وجيرنوت روتر Rotter. ومما يؤلمنى بصفة خاصة أن الأخير لعب بعد أكثر من ثلاثين سنة دورًا غير سار، ولم يكن ذلك عن قصد منه، عند الجدال حول جائزة السلام، ولكن على ما يبدو توجد آليات أكيدة ينقلب تبعل الها التلاميذ – والناس على عمومهم أيضًا، وبصفة خاصة الذين يقدرهم المرء على من علمهم أو يخذلوه إنسانيًا. على كل حال فقد حدث هذا معلى عدة مرات. ألم يقل الشاعر الفارسي سعدى:

لا أحد تعلم فنون الرمى منى إلا وجعلنى فيما بعد هدفًا له.

أعطيت إلى جانب الدروس العادية بالاشتراك مع مدرس اللغة العربية الفلسطينى عازر دورات فى اللغة العربية للدبلوماسيين الشباب الذين رأيت الكثير منهم فيما بعد فى المشرق. وعلى كل حال لقد كانت العلاقة مع وزارة الخارجية، ومع سفارات البلاد الإسلامية مثيرة لاهتمامى أكثر من التدريس. لقد تمتعت بالاستقبالات الكبرى، بداية فى قاعـة بيتهـوفن، وأحيانًا فـى

بيترسبورج وعلى فترات متباعدة أيضاً في قصر البرول. ومما لا ينسى أول مثل هذه الاستقبالات (بعد الذي كان لأيوب خان) للملك المغربي محمد الخامس، والذي قدمني إليه رئيس البروتوكول شفرتزمان بقوله: "إنها تتحدث العربية!" مما جعل الرئيس الاتحادي لوبكة يغمغم بين أسنانه قائلاً: "باللخيبة! ولكن هذا لا تستطيعه زوجتي!"، ومن ثم كان ينبغي على المرء أن يبقي رزينا مهذبًا طوال المساء!

كانت مثل هذه الاستقبالات تحدث طوال العام، وكذلك استقبال السفراء المختلفين، وعلى الأخص الذين قدموا من العالم الإسلامي. ويسرعة أصبح السفير الباكستاني من أفضل الأصدقاء، وكانت معارضه الثقافية - علي سبيل المثال عروض الأزياء - تسعد سكان بون. كذلك اعتنيت بالعلاقات الجيدة مع ثقاة الديلوماسيين الأتراك. وفي كولونيا كانت السفارة الإيرانية قبل عام ١٩٧٩ مركزًا للحفلات أيضًا. وقد استمر هذا لوقت طويل، وذلك حتى نشأ هناك بعد عام ١٩٧٩ شكل جديد صارم لقواعد التلاقي. وقد جعل المقر الأسطوري للسوريين واللقاءات البهيجة مع الكويتيين والمصريين والآخرين الكثيرين سنوات بون، وبالطبع الأوقات التي كنت أقضيها هناك بين فصول هارفارد الدراسية، في منتهى السعادة. وقد وجدنا الكثير من الأصدقاء في بون - أكثر من أن نذكر هم جميعًا شاكرين - حيث التقينا أعضاء لا يمكن حصرهم من وزارة الخارجية، وسيدات من حلقة الدراسات الإنسانية، وقد بقى بعضهن حتى الآن صديقات مقربات، بل ويمكنني أن أكتب عن كل منهن رواية أو على الأقل قصة مشوقة... وهل يمكنني أن أنسى كيف قامت سيسيليا، الإيطالية ذات الدم الحامى، زوجة السفير وعالمة الأترويات (١٣٨) والموحية ببعض الرحلات إلى محلات الأحجار الكريمة في إيدار-أوبرشتاين، بخطفي عام ١٩٨٢ من المستشفى، ونلك حتى تجعلني أطبب في المنزل بواسطة طبيبة شابة كانت صديقة لها؟ لقد كان كل يوم في بون يحمل

ومنذ بدایته جدیدا: صدقات تتعمق أو تتحل ببطء، دون ألم أو مؤلمة بین فترة وأخرى، وباختصار، لقد أصبحت بون بیتًا حقیقیًا.

#### فكر وفن

لا بد وأن ذلك كان في نوفمبر من عام ١٩٦٢، حين زارنا ألبرت تايلا Theile لأول مرة؛ ففي هذا المساء وقف أمامنا رجل في منتصف العمر، قصير القامة إلى حد ما، وذو عينين داكنتين مفعمتين باليقظة، وكنا قد دعوناه إلى كأس من النبيذ. قبل ذلك بقليل كان قد بعث إليَّ عددًا من المجلة الثقافية "هومبولت" التي يصدرها بالإسبانية، والتي نشر فيها ترجمتي لقصيدة يحيى كمال "رقص إسباني" مع صورة مغرية لراقصة فلامنكو. والآن فإنه يجلس بيننا ويحكى لنا عن حياته وأعماله. لقد كان لوقت طويل في تشيلي؛ حيث أصدر هناك إبان فترة اللجوء مع أودو روكسر Rukser مجلة سياسية أدبية بعنوان "أوراق ألمانية"، ثم ذهب إلى اليابان وهو الآن في سويسرا. سألته أمى: "ولكن كيف كانت بدايتكم؟"؛ فأجاب بقوله: "أخ، أول عمل كبير قمت به كان مجلة قد لا تعرفينها مطلقا كانت باسم بوتشر شتر اسه". وكان بهذا الإجابة قد وقع على من عندهم الخبر اليقين! فالخالة ميّا عاشت لسنوات طويلة في فوربس - فيدا، ولأنه كان لنا أقارب في بريمن؛ فإن ملك القهوة وراعي الفنون لودفيج روسيليوس Roselius كان بكل تأكيد اسمًا معروفًا لنا. وكم تعجبت وأنا ما زنت طفلة من المعمار الغريب لشارع بوتشرشتراسه، وكنت أنظر - إلى حد ما دون فهم - إلى أعمال برنهارد هـوتجر Höttger الـذى كان ضيفنا صديقًا له. وهنا أخذت أمي تسأل عن كل الجزئيات الصغيرة في أوساط حي فوريس فيدا، وقد أجيب عن كل الأسئلة بطريقة مرضية، بما في ذلك ما يتعلق بالراقصة غريبة الأطوار سنت ماهيسا، وبناء على ذلك قررنا أن نأخذ الحكايات عن اليابان وتشيلي والأماكن الأخرى على أنها حقيقية بما في ذلك مسقط رأس ألبرت في دور تموند - هوردا.

بالطبع كان للزيارة هدف عملي هـو أن وزارة الخارجيـة تريـد أن تصدر - بموازاة مجلة هومبولت التي تصدر بالإسبانية والبرتغالية - مجلة ثقافية عربية، وقد عهد إلى تايلا بإنجاز هذا العمل، ومن ثم فهو يبحث عن مستشرق متخصص. كان هذا الواجب هو بالضبط ما كنت أحلم به في السر دائمًا: وسيلة تركز على توطيد العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب، على أن تكون راقية جميلة الإخراج. ومع مرور الوقت أصبحت "فكر وفن" مجلة رائعة تصدر باللغة العربية مرتين في العام في حجم يبلغ عدد صفحاته ستاً وتسعين صفحة. وكان كل عدد يخصص لموضوع محدد، ويحتوى على إحدى لوحات فن الخط الشهيرة معدة على ورقة مزخرفة (وقد زينت هذه الأوراق الكبيرة المطوية داخل العدد فيما بعد الكثير من البيوت، بل والمساجد أيضنًا في العالم الإسلامي). وكان العدد الثالث هو أول الأعداد التي حققت نجاحًا حقيقيا، وكان قد خصص لفن الخط الزخرفي؛ حيث بحث في معنى وأهمية الخط في العصور الوسطى الغربية، وتــأثيرَات فــن الخــط الزخرفي في الشرق على فن التصوير الغربي الحديث؛ وقد ضم العدد كذلك أشعارًا عن الخط وأشياء أخرى كثيرة. أما العدد الخامس فقد خصص لموضوع "الحيوان الذي لم يوجد" Einhorn (أحادي القرن)؛ فهذا الحيوان يظهر بشكل متكرر ليس فقط في العصور المسيحية الوسطى، وإنما أيضاً في الفن الإسلامي، سواء أكان هذا في المنمنمات أم في النقوش المسلجوقية أم على الخزف. وقد ترجمنا إلى العربية عن الأدب الغربي نص أنجريد باشير Bachér " أرجوحة أحادي القرن" وترجمنا في المقابل عن العربية قصيدة توفيق صايغ الملغزة "بضعة أسئلة لأطرحها على الكركدن". وخصص العدد العاشر للنساء فقط، بل واقتصر في إعداده على النساء. وهكذا سارت الأمور؛ حيث كان كل عدد يحتوى - على الأقل - على مقالة فلسفية وأخرى علمية، وكذلك على سيرة لأحد المستشرقين الألمان. وكذلك كنا ننشر بكل سرور الترجمات عن اللغات الشرقية، وهكذا عرفت الكثير عن السشعر

العربى الحديث، عن بدر شاكر السياب، وعن السشاعرة العراقية نازك الملائكة، والفلسطيني محمود درويش، وعن الفيتورى الشاعر السعوداني المصرى المملوء بالحيوية. أما أشعار عبدالوهاب البياتي، والتي أحبها بشكل خاص؛ فقد قرأتها بداية في براغ في الترجمة التسثيكية لكاريال بتراتشك كاحتفذه ولكني وجدت أن النصوص العربية كانت إلى حد ما أيسر فهمًا. وفي كل عدد تقريبًا كنت أهرب بعض التجارب من العالم العربي غير الإسلامي، سواء أكان ذلك مقالة عن التأثيرات العربية في الهند، أم ترجمة عن الشعر الأردى أم مداخل إلى أعمال جلل الدين الرومي أو محمد إقبال. وكان السبب أنني علمت من خلال أسئلة مترجمينا - لا بد من الثناء بصفة خاصة على مجدى يوسف - كم هي ضيقة معرفة العرب، خاصة المثقفين خاصة على مجدى يوسف - كم هي ضيقة معرفة العرب، خاصة المثقفين منهم، بثقافة الشعوب الإسلامية الشرقية؛ ومن ثم فقد اجتهدت في أن أقدم لهم شيئًا من الثراء الهائل للإسلام الفارسي أو التركي أو الوسط - آسيوى أو الهندى - إندونيسي. ألم تكن سمرقند وبخاري حصونًا للتعلم الإسلامي فسي العصور الوسطى المبكرة؟ ألا يبتهج كل مسلم بجمال تاج محل؟

ولكن لم يكن العمل العلمى فقط هو الذى بهرنى بالعمل فى "فكر وفن"؛ فقد أسعدنى بالمثل إصدار المجلة مع متخصص من الطراز الأول. لقد علمنى أن أقوم بواسطة المقص والغراء بعمل انقلاب كلاسيكى، وأن أعد صفحة ما بطريقة جمالية، أن أضيف هنا تصويرة وأن أستخدم هناك قطعة شعرية كحشوة. لقد كان الأمر متعة رائعة، خاصة طوال فترة عملنا مع مطبعة أغسطين المشهورة منذ زمن طويل فى جولكشتاد، وذلك قبل أن يعتمد على الحاسوب.

وكان للعمل أيضًا جوانبه المفرحة؛ فقد كنا نسافر إلى المتاحف والمعارض، وكان ألبرت يحاول أن يدربنى على تفهم الفنون الحديثة. ورغم أن إعجابى بكل شيء لم يكن عامًا، إلا أننى تعلمت بذلك الكثير. (أما شغفى

بأعمال ماجريت Magritte ققد تطور فقط بعد وقت طويل). وكذلك كنا نذهب بين الحين والآخر إلى المسرح ابتداء مسن My fair Lady "سيدتى الجميلة" وحتى إخراج بيجار Béjart المبهر لعرض لعرض La damnation de Faust العنة فاوست" في أوبرا باريس. هكذا "علمت". وحينما كنت آتى إلى سويسرا للعمل في المجلة في إدارة التحرير في أونتراجراي، فقد كان يسبق هذا طقس معتاد هو تناول الغداء في "فاليسركانه" في زيورخ، ثم السير مرة عبر شارع محطة القطارات. وكان الطريق ينتهى دائمًا لدى شهرنجلي فسي ميدان الاستعراض؛ حيث جنة المتلذئين. وفي النهاية يوجد أيضًا مطعم أوسترن الصغير للوجبات الخفيفة في شارع المحطة. وهذا يعني أنني كنت أتعلم بعض الأشياء الدنيوية إلى جانب العمل.

ولكن حينما عينت في هارفارد، لم يعد ممكنا الاستمرار في العمل بالطريقة القديمة، وإلى جانب هذا وجد النقاد أن مجلتنا نخبوية جدًّا، ولكننا لم نرغب في تغيير الأسلوب، وقد أدت صعوبات شتى إلى استقالتي عام ١٩٧٤، وذلك بعد عشر سنوات من العمل الأكثر إيهاجًا. وحينما ترك ألبرت العمل فيما بعد أيضًا، عرضت على مؤسسة أنترناتسيونس (١٤٠٠) أن أضطلع بإدارة التحرير بمفردي، ولكنى لم أرغب في هذا، ولم أجرؤ عليه أيضًا. هكذا وصلت المجلة إلى أياد أخرى، وقد أبعدت نفسى عن هذا كله، ولكنى أفكر بين حين وآخر في هذا العمل الثرى الجميل.

ما مر لا يعود ولكنه يهبط مضيئًا ولوقت طويل للخلف

تنتظرني على كل حال واجبات أخرى.

#### زيبارات لبراغ

تعود اتصالاتي مع الزملاء في براغ أيضنا إلى سنواتي الأولسي في بون؛ فبعد أن تعرفت عام ١٩٦٣ على العلامة العجوز للدراسات الإيرانيسة يان ريبكا Rypka وزوجته مارية إبان زيارتي الأولى لإيران (انظر ص ٣٢٦)، دعاني الاثنان لزيارة براغ. وقد رافقني ألبرت الذي كان يعرف براغ منذ فترة طويلة، وقد تمتعت بالمدينة الرائعة، وتمتعت كذلك بالمسرح السيريالي Laterna Magica (خيال الظل)، وقابلت لأول مرة الكثير من الزملاء الذين أصبحوا بسرعة أصدقاء لي. وذلك أن ريبكا المعني بتراث الاستشراق النمساوي، كان قد أصبح إلى حد ما "قطبًا" كما في التصوف، وتحول إلى "محور" وإلى "نجم قطبي" للاستشراق التشيكي. وكان يؤثر إلى جانبه المستعرب فليكس تاور Tauer الذي تميز بين أشياء كثيرة بوصفه مترجمًا ممتازًا لحكايات ألف ليلة وليلة. وكانت هناك مجموعة الشباب، وفيما بينهم كان يان ماريك Marek بصفة خاصة مهمًّا بالنسبة إلى عملي، وذلك أنه كان أحد الأوروبيين القلائل الذين يتمتعون بمعرفة كاملة للأردية والهندية، وقد ترجم أشعار غالب وإقبال وكذلك الأشعار الثورية للسشاعر الباكستاني فايز، وكانت كتب رحلاته (مثل Dvá krat Pakistan "باكستان مرتين") عن فايز، وكانت كتب رحلاته الحالة السياسية والثقافية لإقليمي باكستان، وكذلك كانت انطباعاته عن الهند عبارة عن تفاصيل مثيرة للاهتمام جدًا وصور بديعة ممتازة. وقد أصبح يان وزوجته كير لا مثل أشقاء لى. وقد تيسرت لى مرات كثيرة دعوته لإلقاء محاضرات في ألمانيا، وقد كان دائم الحضور إلى كل المؤتمرات التي تتعلق بالأدب الأردى، حتى وإن اضطر إلى السفر بالباص من براغ إلى بروكسل أو قرطبة، وذلك مثلما حدث في عام ١٩٩١ حينما أقمنا في قرطبة احتفسالاً دوليًّا بإقبال؛ حيث طرح بي أرضًا هناك أمام الفندق وسرقت حقيبة يدى. كان أحد مساعدي رببكا الأعزاء هو دارس الإيرانيات يرجى بتـشكا Bečka

الذي كان يركز على الأدب الطاجيكي، ويعمل بنشاط على تاريخ الاستشراق في الأدب التشيكي. وقد أصبحنا كذلك أصدقاء بسرعة، ووجد بين حين وآخر لقاءات بهيجة مرحة في شقته في منزل تحت الحصن من القرن الخامس عشر. في بعض المرات كنت أجزع بسبب نقد الضيوف المفتوح لأوضاع البلد، بينما البوليس يعسعس باستمرار تحت الشرفات المفتوحة، وكان ذلك في بداية أغسطس ١٩٦٨ وقبل أسبوعين من دخول الروس. كذلك اشترك يرجى في الاحتفال الكبير بمناسبة الذكري الألفين وخمسمائة لإيران، وإبان سفر الباص الطويل عرضت عليه أن يعلمني قليلاً من اللغة التشيكية. وهذا ما قام به وكان أول مافعله (بعد أن زعم أنه ملحد!) أن بدأ بكلمتى "الله" و"الملاك". وقد أصبحت هذه التسلية وملء الفراغ مفيدة فيما بعد؛ فعندما كان يان. جوندا Gonda يحرر كتابه الضخم "تاريخ الأدب الهندى" History of Indian Literatur (الذي أسهمت فيه بدر استى "الآداب الإسلامية في الهند" و"الأدب السندى") عرض على يان ماريك أن يكتب مقالمة "الأدب الأردى الكلاسيكي"، ولكن يان أجاب بأنه لا يستطيع لأنه من غير المسموح لـــ أن ينشر في الخارج الرأسمالي، ثم ألا تستطيع "أخته أنّا مارى" أن تقوم بنذا؟ وبعد أن رفض العارف الآخر بالأردية أليساندرو باوساني Bausani لأسباب صحية وأحال كذلك على "أخته أنّا مارى" كان يجب على متطوعة قليلا أو كثيرًا العكوف على العمل. لحسن الحظ وصلنى مخطوط يان التشيكي السذى ترجمته بشجاعة، غير أنى قررت أن أحول كل البروليتاريا (أبناء الطبقة العاملة)، التي تظهر في النص كالأشباح انطلاقًا من أسباب أيديولوجية، إلى دراويش، وأن أحول كل المكام الطغاة إلى ملوك عاديين، وذلك لأننى أعلم أن مثقف الكتلة الشرقية المسكين يستخدم مثل هذه التعبيرات بسبب الحاجة فقط، وليس عن اقتناع.

ورغم أننى جئت فقط مرة واحدة في السبعينيات إلى براغ، إلا أن ذكرياتي عن حلقة المستشرقين هناك كانت حية جدًا؛ فهناك كان إيفان هربيك

الذى تدين له البلاد بترجمته الجيدة جدًّا للقرآن، والتى بيعت بعد ظهورها بوقت قصير إبان الاحتلال السوفيتى، وأسرة فيسلى اللذين مــثلا العربية والتركية، وقبل الجميع كان يوجد كاريل بتراتستك المستعرب ذو اليدين الكبيرتين بشكل لا يعقل، والذى نبهنى المرة الأولى إلى أشعار عبد الوهاب البياتى التى نقلها إلى لغته الأم. لقد فتنت بها وتفرغت لترجمة بعض منها، وهى التى نشرناها فى "فكر وفن". وقد التقيت ببعض المستشرقين بـشكل عابر، وذلك لأنه فى براغ كانت توجد أيضاً توترات بين الــزملاء، ولكنها كانت خاصة لأسباب سياسية أكثر خطراً منها فى أى مكان آخر، ثم أصبحت بالطبع بعد الغزو السوفيتى، خاصة فيما يتعلق بتوزيه الوظائف، أكثر وضوحًا.

# الجزء الخامس على الجانب الآخر للأطلنطى (١٩٦٧-١٩٦٧)

لا بد وأن يكون القلب مستعدًا،

مع كل نداء حياة، للوداع

والبدء من جديد،

لأن يعطى نفسه بحزم

ودون حزن

لارتباطات أخرى جديدة.

وفى كل بداية توجد رقية

تحمينا وتساعدنا لنعيش.

هیرمان هیسه

## مؤتمر خطير العواقب

مؤتمر ماربورج يواصل تأثيره؛ ففى صيف ١٩٦٤ جاء كين مورجان Morgan إلى بون حتى يسأل عما إذا كان يمكننى مساعدته فى تنظيم المؤتمر التالى للجمعية الدولية لتاريخ الأديان، والذى سيقام، ولأول مرة فى العالم الجديد، فى كلارمونت بكاليفورنيا. كنا نعرف بعضنا منذ مؤتمرى طوكيو وماربورج. نقد كانت دراسة الأديان بالنسبة إلى كين مسألة قلبية، ونلك للمساعدة من خلالها فى بناء الجسور. وتصور كتبه التيارات الدينية المتنوعة، ولكن ليس انطلاقًا من وجهة النظر التاريخية الفيلولوجية، وإنما من خلال أقوال المؤمنين. وقد أسس فى جامعة Colgate فى شمال نيويورك، وفى بيئة لطيفة مركزًا دينيا Chapel House به مكتبة ومجموعة فنية، والكثير من أسطوانات الموسيقى الدينية، مما جعل المكان نقطة الثقاء مثالية.

ومن ثم كانت أول زيارة لى إلى أمريكا الشمالية؛ حيث طرت في أغسطس ١٩٦٥ إلى لوس أنجليس، وقد تم استقبالي واصطحابي من قبل طالبين لطيفين، ونزلت لمدة ثلاثة أيام في ضيافة جوستاف فون جرونباوم الذي كان قد أنشأ هناك في الجامعة مركزا كبيرا للعلوم الإسلامية، وأعطى الكثيرين من الزملاء الأوربيين الشباب والطلاب إمكانية أن يعملوا هناك لفترة، وفيما بعد أسس تحت إشرافه ميدالية لتخليد نكرى المستشرق الإيطالي الكبير ليفي ديلافيدا DellaVida، والتي يقام مؤتمر قيم بمناسبة منحها لأحد العلماء المعروفين. كنت أشترك بكل سرور في مثل هذه المؤتمرات، ولكني لم أنتظر أبدًا أن أكرم هكذا بها عام ١٩٨٨. وكان موضوع هذا المؤتمر – وكيف يمكن أن يكون شيئًا آخر – مولانا الرومي.

أرانى الزملاء لوس أنجليس الأخطبوطية، والتى لم أفهم تخطيطها قط حتى إبان زياراتى الكثيرة فيما بعد. ومن لوس أنجليس كان الذهاب إلى مقر معهد بومانا المعروف جدًّا والقريب نوعًا ما من كلارمونت، وقد أنزلت لدى أرملة لطيفة لأحد القساوسة، وكانت توجد قيثارة فى حجرة المعيشة مما جعلنى أظن أننى قد أصبحت بين الملائكة.

انطباعاتى الأولى: حينما كنت أذهب فى الصباح عبر الحديقة إلى مكتب المؤتمر القادم، فوجئت بأن النغمات الموسيقية تتبعث من الجزء الخلفى لرجل يحش حشائشه، مذياع ترانزستور صغير لم يكن قد وصل آنذاك إلى بون أو على الأقل لم يكن قد وصل إلى ولا أريد أن أكتم أننا ذهبنا فى إحدى العصارى غير المشغولة إلى ديزنى لاند القريبة؛ حيث دخلت إلى ماكدونالز للمرة الولى والوحيدة فى حياتى.

لم يكن الترتيب لمؤتمر يخطط فيه لإشراك خمسمائة مشارك – حتى وإن كانت بعض مشاكل ماربورج غير موجودة – بالأمر اليسير. كانت إحدى الصعوبات الخاصة أن كلارمونت "جافة"، أى لم تكن توجد خمور داخل حدود المدينة؛ فماذا نفعل لنبقى المشتركين في حالة من المزاج الجيد؟ هنا ذهبنا بوجوه بريئة لمضيفتى العزيزة لنستعير سيارتها لأغراض مهمة، ومن ثم سافرنا إلى المدينة المجاورة؛ حيث أحضرنا كميات محترمة من المادة المنعشة للروح لأجل راحة ضيوفنا وانبساطهم. ولكن – رغم هذه اللفتة الجميلة – لم ينجح المؤتمر نجاحًا خالصًا؛ حيث وجدت توترات شديدة بين الزملاء الأوروبيين والأمريكيين؛ فبينما يدافع الأوروبيون، تحت قيادة الرئيس السابق للجمعية جيو فدينجرين، عن الخط التقليدي التاريخ – فيلولوجي، تمنى الأمريكيون علمًا أقرب ما يكون إلى علم ينسحب على الإنسان (آنذاك لم يكن علم اللاهوت الاجتماعي والتنظيري مسيطرًا كما هو اليوم). ولأجل هذا انصرف المرء وهو غير سعيد؛ فكيف ينبغي للعمل أن يسير؟

وفي صباح أحد أيام المؤتمر دعاني ويلفريد كينتويل سميث Smith من هارفارد، وشرح لى - في جمله التقليدية الطويلة والمعقدة - مشكلته، وهو جالس في الدهليز على أريكة عتيقة الطراز: مسلم هندى غنى، هو السيد أوتسى دور اني ووظيفته كيميائي، كسب في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اختراعه "لأرز الدقائق" ثروة طائلة، والآن ينبغي أن يذهب المال لصالح إحدى الجامعات التي يجب أن تهتم مقابل ذلك بترجمة أشعار شاعرى الأردية البارزين غالب (ت ١٨٦٩) ومير (ت ١٨١٠)، وأن يكون ذلك بطريقة مشابهة لما فعل إدوارد فيتزجرالد Fitzgerald قبل مائة عام بتجذيره وتوطينه الرباعيات" عمر الخيام في العالم الغربي، وهي مهمة على درجة من الصعوبة تشبه ترجمة "مرثيات دوينو" إلى اللغة الصينية الحديثة. هارفارد - هكذا تبعًا لمحدثي - ستحصل على هذا المال، ولكن الموء لا يوسس كرسي أستاذية لعمل ترجمي من هذه النوعية، وإنما يجب أن يؤسس كرسي أستاذية لعمل ترجمي من هذه النوعية، وإنما يجب أن توضع المهمة في إطار أوسع؛ فمن يستطيع أن يضطلع بمثل هذه المهمة؟

دون تردد قلت: "يان ماريك من براغ؛ فمدرسة براغ من الطراز الأول!"

"العياذ بالله! إنه يعيش في الكتلة الشرقية!"

قلت: "نعم، ولكنه الرجل المناسب لهذا!"

"لا، لا، ومن يأتي خلاف نلك في الحسبان؟"

قلت ببراءة: "الآن لم يبق إلا أليساندرو باوسانى في نابولى؛ فهو فيلولوجي ممتاز وذو اهتمامات علمية واسعة".

"ولكن لا! لقد كان في شبابه عضوًا في الحزب الشيوعي الإيطالي".

"ولكنه مع ذلك بهائيً!"

"لا، هذا غير ممكن، ماضيه..."

ومع أننى لم أفهم ذلك فقد واصلت تجريب حظى: "الوحيد فى أوروبا الذى يمكن أن يأتى فى الحسبان هو رالف راسل Russell فى لندن."

"يا إلهي، ولكنه لا يزال في الحزب الشيوعي!"

"هذا ما لم أعرفه!" قلت ببعض الغضب: "لا يوجد في خزانتي أكثر من هذا".

و لأنى لم أفكر في تحفظات الحقبة المكارثية؛ فقد خرست.

"ماذا نفعل؟"ما زلت ألتزم في الصمت.

قال ويلفريد: "نعم، نحن نريد حضرتك!"

"ولكننى لا أريد!" قلت وأنا مرتبكة: "فأنا غير متخصصة فى الأردية، ولا أرى مطلقًا أن لدى القدرة على نقل هذا السشعر السصعب للغايسة إلى البحليزية شعرية!"، وقد قاومت بالأيدى والأقدام، ولكن هارفارد لم تكف عن الإلحاح، تلجرافات وزيارات من الزملاء. ماذا نفعل؟ وفسى مسايو ١٩٦٦ طرت إلى برنستون لأجل مؤتمر بين الأديان، وربطت نلك بزيارة لهارفارد، وقد فزعت عند رؤية المبنى المتواضع المبنى بالآجر فى شسارع هارفارد يارد؛ حيث لا تكاد تورق الأشجار. أيمكن مقارنة هذا بجامعة بون الجميلة وحديقة فنائها؟ ورغم ذلك فقد تفاوضت مع العميد. وفى برنستون قدمنى ويلفريد - الذى حول نفسه من عارف ممتاز بالإسلام الهندى إلى محسام ويلفريد - الذى حول نفسه من عارف ممتاز بالإسلام الهندى إلى منفذا لأموال أرز الدقيقة - إلى جيم كيرى المحامى النيويوركى الذى كان منفذا للوصية، وقد تواصلنا مباشرة بطريقة جيدة، ووجدتنى زوجته غير "ألمانيسة" للمرة، وإنما كما قالت: "أنت تبدين حقيقة مثل فتاة نيويوركية!" وهل كنت الممنى منها مديحًا أقوى؟ بدون جيم كيرى كانت حياتى فى هارفارد ستصبح المنى منها مديحًا أقوى؟ بدون جيم كيرى كانت حياتى فى هارفارد ستصبح

أكثر صعوبة. كان من خريجى هارفارد، ويعرف كل خصوصيات الحيدة التى بدت لى غريبة كليًّا، وقد فطننى فى المسائل الحقوقية، وفــى الأشــياء الضريبية، وباختصار فى كل ما لا يتعلق بالأشعار الشرقية، وإنما بالمسائل الحياتية العلمية. ولقد كان أيضًا هو الذى أقنع هارفارد بأن الاتفاق المتمنــى من جانبى هو المناسب لكل الأطراف، وذلك يعنى أن ألقى كل المحاضرات والتدريبات فى فصل دراسى، وأن أستغل فصل الخريف لخططى ورحلاتى الدراسية. وما زلت وبعرفان بالجميل أتذكر جيم الذى لم تعد نيويورك مثلما كانت فى حياته، حينما كنا نتحاور طويلاً، وتسعده نجاحاتى، ونذهب لنأكــل معا - بصفة خاصة طعامًا يابانيًّا. وكم راقنا ومزحنا حينما ردت النادلــة الصغيرة على طلبى لنبيذ "شرى جاف!" Dry Sherry متسائلة دون خلفيــة:

وبعد المقابلات الأولى مع العميد والمستشارين القانونيين تقرر مصيرنا، وكان واجبى التالى أن أشترى الكتب الأردية من الهند والباكستان، وذلك لأن الكتب الأردية الثلاثة أو الأربعة المتيسرة في مكتبة ويدنر Widener، والتى هى فيما خلا هذا مفرطة فى الغنى، لا تكفى - رغم الإرادة والنية الحسنة - لتأسيس اختصاص جديد. وهكذا كان على أن أبدأ حياة جديدة.

## ثلاث عواصف ثلجية

عندما هبطت فى بوسطن فى أول مارس ١٩٦٧ سقطت من السماء عدة ندف ثلجية لا تكاد ترى. وقد استقبلنى صديقى القديم ديك فراى Frye وهو بروفسير كرسى الأغاخان للدراسات الإيرانية، واصطحبنى إلى عشاء لم يكن شهيًا جدًّا فى بيت السجق "الألمانى" فى ميدان هارفارد فى مركز خريجى رادكليف؟ حيث كنت أسكن فى أول فصل دراسى لى فى هارفارد

فى شقة صغيرة عملية، ثم ودعنى قائلا: "سأمر عليك فى الصباح الباكر". وسقطت فى سريرى دون أن أتوقع شرًا. وفى الثامنة صباحًا دق جرس التليفوين. "آسف، لا أستطيع أن أصطحبك، لدينا عاصفة تلجية، ولا أجد سيارتى تحت الجليد!". ماذا أفعل؟ لم يقل لى أحد إن الحذاء الستوى يمثل قطعة الملابس الأهم فى شتاء ماساتشوستس. وبعد قليل من التدبر انتصر الإحساس البروسى بالمسئولية على الخوف، وخضت بشجاعة فى الجليد الذى يرتفع لأعلى الكعبين، وحينما وصلت إلى القسم الذى نقل آنذاك إلى ١٧٣٧ كيمبردج ستريت، لم أجد غير سكرتيرة تنظر إلى مندهشة: "لا أحد يأتى فى مثل هذا الطقس بالمرة". حتى الطاهية الممتازة، مسز بلاك فضلت أن تبقي فى البيت. وهكذا عشت على سندويتش هدية (يشبه هذا ما حدث يوم امتحان فى البيت. وهكذا عشت على سندويتش هدية (يشبه هذا ما حدث يوم امتحان الأستاذية فى ماربورج؛ حيث وجدت بشق الأنفس طبق حساء من المطعم الشعبى).

لقد كانت هذه هى البداية فى هارفارد، ولكن سريعًا ما تبعت ذلك مفاجآت أخرى؛ فقد أسند إلى تدريس جدول لغير المتخرجين عن التاريخ الإسلامى، ولكن ذلك لم يكن من واجباتى؛ حيث إن لدى فى مجال الثقافة الهندو - إسلامية ما يكفى من محاضرات وتدريبات، وبخلاف ذلك فماذا يكون هؤلاء غير المتخرجين؟ إنهم غير موجودين لا فى النظام الألمانى، ولا فى النظام التركى. وعلى العموم لماذا ينبغى على المرء أن يقول الطلاب كل أسبوع بالضبط أى الصفحات من أى كتاب ينبغى عليهم أن يقرأوا المحاضرة القادمة؟ ألم يكونوا أناسًا أذكياء يستطيعون أن يجدوا بأنفسهم المواد الدراسية فى المكتبة؟ وإلى جانب كل المحاضرات كنت أجلس فى كل دقيقة خالية فى طابق البدروم الأعمق للمكتبة، وذلك حتى أراجع كتب الأردية الواردة من الهند والباكستان وأقوم بفهرستها (ألفبائيًا). كان الشتاء لا يريد أن ينتهسى، وكان قلبى فى ألمانيا؛ حيث تعاون أمى أختها الصغرى التى ماتت فى أورش بالسرطان، وحيث كان صديقى العزيز فريدريش هايلر يرقد هو الآخر على بالسرطان، وحيث كان صديقى العزيز فريدريش هايلر يرقد هو الآخر على

سرير الموت. أكان عجيبًا إذن أننى انهرت مع نهاية الفصل الدراسى ونقلت بالتهاب فى الوريد إلى مركز هارفارد الصحى؟ وقد حاولت أن أوضح للطبيب منافع علقة الدم، ولكنها كانت حيوانات لم يسمع عنها كما يبدو مسن قبل، وحينما سمح لى بعد أسبوع – باعتبارى قد شفيت – بمغادرة المستشفى كانت ركبتى فى حجم البرتقالة، ولكنه قال دون تأثر: "أنا غير مهتم بركبتك، وإنما فقط بوريدك الملتهب!" وبالتالى لم تعد ركبتى أبدًا إلى طبيعتها. آه يا بلد الإمكانات غير المحدودة!

حصلت العاصفة التاجية الكبيرة الثانية عندما كنت أطير عائدة في فبراير ١٩٦٩ من شبه القارة إلى بوسطن بعد أن توقفت ليــوم فــى بــون. احتفلنا في كراتشي ودلهي بذكري وفاة ميرزا غالب المائسة، ولأننسي فسي هار فارد بخصوص شعره؛ فقد كان ينبغى على أن أشارك في الاحتفال، وكان من الجميل أن ألتقي هناك بالكثير من الزملاء، خاصة من الكتلة الـشرقية. ولكنى كنت أريد - أو كان يجب على - أن أكون في هارفارد في يوم ثلاثاء، ففي هذا اليوم يوجد الاختيار السنوى لطلبة الدراسات العليا الجدد الذين سيسجلون في القسم، ومن ثم فهو أشبه بيوم الحساب؛ حيث يقرر فيه المستقبل الأكاديمي للشباب. كان المعهد يحتوى على الكثير من كراسي الأستاذية التي تمتد منطقة تخصصاتها من السسومرية، وحتى الدراسات التركية، وفقط يمكن تقييد من اثنى عشر حتى خمسة عشر طالبًا، وذلك لأن الجميع يحتاجون - كثيرًا أو قليلاً - لمساعدة مالية كبيرة تختلف قيمتها من قسم لآخر. وكان على الطلاب أن يقدموا شهاداتهم الجامعية، وإيسضاحًا لمقاصدهم، وبيانًا بطريقة تدبرهم لاحتياجاتهم المالية، ومن ثم يوزعون على كراسى الأستاذية المختلفة كل تبعًا لما سجل نفسه له. من الطبيعى والواضح أن توجد صراعات صغيرة بين الزملاء، على سبيل المثال مثل ما بين دارسى العبرية أو الآشورية الذين يريدون ما أمكن ثلاثة أو أربعة طلاب وبين الأقل تمثيلاً بصفة دائمة مئل متخصصى الدراسات التركية أو

متخصصى الأرمينية أو الفارسية، ومن ثم كنا نخسشى هذه الاجتماعات، وكنت أريد حتمًا أن أكون موجودة، وذلك حتى أدلل على اهتمامى الجدى بالعمل حتى وإن كنت لم أقرأ الملفات بشكل مسبق هذه المرة.

قبل بوسطن بقليل جاء صوت من كابينة القيادة: "توجد عاصفة تلجيـة في نيو إنجلند - مطار لوجان مغلق وسنطير إلى فيلادلفيا، وسيتم نقل الركاب تبعًا لحالة الطقس غدًا أو بعد غد". ماذا نفعل؟ ألا يستطيع المرء أن يستخدم القطار؟ سيتحرك قطار من نيويورك إلى بوسطن في الثالثة ليلاً! بدأ بعض الشجعان يسيرون باتجاه محطة القطارات. وقد وصلنا في حوالي العاشرة إلى محطة نيويورك بن. كانت الصالة غير المريحة لدرجة تجل عن الوصف تمتلئ ببطء؛ وذلك أن كل طائرات بوسطن كان قد تم تحويلها. كنت أحرك حقيبتى التقيلة لسنتيمتر بعد آخر بل وأجلس عليها أحيانًا. وفي حوالي الثانية ليلاً كنت مقتنعة بأنني لن أصل مطلقا إلى بوسطن. وفي وقت ما فتحت عيني مرة أخرى فظننت أننى بدأت أدخل بالتأكيد في حالة من الهذيان، وذلك لأن الشخص الواقف بجانبي "لا يمكن" على الإطلاق أن يكون حقيقيا، ولكنسي لمست بإصبعى "الشبح" بحذر؛ فسألنى: "أنّا مارى. ماذا تفعلين هنا؟" واستطعت فقط أن أجيب: "ويلفريد. ماذا عساك تفعل أنت هنا؟" لقد كان زمیلی ویلفرید کینتویل سمیث الذی جاء من تورنتو، ویرید مثلی حصور الاجتماع نفسه. وحينما فتح المدخل إلى رصيف المحطة (هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا في الدقيقة الأخيرة!) هجم على حقيبتي ثـم "جلسنا" حقيقة في القطار، ولم يهدأ ويلفريد حتى وجد ربما سيارة الأجرة الوحيدة التي كانت في بوسطن في ردغة الجليد، وأوصلني حتى شقتي. وبعد ثلاث ساعات ظهرت في الاجتماع، وكنت أبدو بلاشك كمريضة، ولكننسي فيما بدا لى قد كسبت احترام بعض الزملاء الذين كانوا يقفون آنذاك موقفًا أقرب إلى الارتياب من الزميلة الألمانية.

جاءت العاصفة التلجية الثالثة في فيراير ١٩٧٨. كنت قد اشتغلت عصر الاثنين في البيت مع أحد الطلاب، وحينما ذهب سقطت مرة أخرى من السماء ندائف تلجية رقيقة ، وفي الصباح كنت أريد أن أفتح باب المنزل، ولكنه لم ينفتح، كان قد تراكم أمامه قرابة تسعين سنتيمتر امن الجليد. وكانت حالة من الطوارئ شاملة كل المنطقة المحيطة ببوسطن؛ فلا توجد رحلت جوية ولا قطارات، بل إن هارفارد نفسها كانت مغلقة لأول مرة مئذ بدايات القرن التاسع عشر. فقط بعد مرور عدة أيام استطاع المرء أن يخرج قليلا إلى الخارج، ولكن بقيت في بادئ الأمر كل الاتصالات مقطوعة، وفي يـوم الحمعة اتصل ببتر (١٤١)، أحد طلابي الجزويت، مستفسر ١: "هل تأتين اليــوم للعشاء؟" فو افقت. وقرب المساء زحفت في حذاء الجليد بين تلال الجليد إلى هدفي. "تعالى إلى المطبخ!" نادى بيتر. فماذا رأيت؟ كانت تتحرك على طاولة المطبخ خمس وحدات ضخمة من سرطان البحر! "ومن أين يا ترى حصلت عليها؟" قال ضاحكًا: "صباح اليوم تحرك مترو الأنفاق للمرة الأولى، وهذا لبست وجاك "ياقة الرهبان" وذهبنا إلى الميناء، ولأن الصيادين كلهم كاثوليك إيرلنديين؛ فقد كانوا سعداء حينما رأوا راهبين كانا أول زبائن لهم منذ أربعة أيام". لقد كان مساء بهيجًا.

اتصلت صباح الأحد - كما هو دائمًا - بأمى، وضحكنا من قلوبنا على حفلة الجمبرى، ولكن عندما اتصل بها أحد المعارف بجصرًا حتى يستفسس كيف اجتزت العاصفة الثلجية تعثرت وانكسر عنق الفخذ، وتم اكتشافها في الصباح التالى فقط بغضل انتباه وملاحظة ساعى البريد، ونقلت إلى المستشفى، وما إن أخبرنى بعض الأصدقاء حتى طرت فى الحال إلى بون وفى حقيبتى النسخة الأولى من كتابى The Triumphal Sun "الشمس الظافرة" الذى كان قد وصلنى فى آخر بريد، واستطعت بالتالى أن أجيب عن سوالها المندهش، بل والغاضب تقريبًا: "ماذا عساك تريدين هنا؟" بقولى: "أن أحضر

إليك كتابى الصادر حديثًا عن الرومى!". سمح لها بعد قليل بمغدرة قسم العناية المركزة، وبدا أنها تتعافى بسرعة، وذلك حتى خذلتها قواها (كانت فى الواحدة والتسعين من عمرها) ونامت فى سلام.

إلى من ينبغى أن أكتب الآن خطابًا يوميا كما حرصت على فعل ذلك منذ سنوات؟ الآن أفكر في رثاء إقبال لأمه الذي يقول فيه:

من سينتظر فى البيت داعيًا لى؟ ومن سيقلق إذا ما تأخرت الخطابات؟ لسوف أنزل فى قبرك السؤال: من سيفكر الآن في أثناء صيلاة العشاء؟

ولكنها أمي، "الخالة ماما"، المحبوبة جدًّا للكثير من الأصدقاء السبباب في الشرق والغرب، وستبقى دائمًا حاضرة حضورًا حاميًا لى حيثما كنت.

### هارفارد، المنفى الغربي للروح

بالطبع ليست هارفارد عواصف ثلجية فقط، ولكن الشتاء القارص ذا الرياح العاصفة، التي تهجم من كندا، يجعل المنطقة غير مريحة، حتى في مايو لا يكون المرء في مأمن من الجليد؛ ولكن إذا ما نقصت الورود الحقيقية يستطيع المرء أن يرى ويعجب لمجموعة الأزهار الزجاجية الشهيرة في متحف بيابودى؛ حيث قلدت الزهور التي لا تحصى بالضبط بالزجاج تبعًا للعلوم الطبيعية، وذلك حتى تخدم كأمثلة محسوسة.

كانت شقتى الأولى فى شارع هارفارد التى تقع لحسن الحظ بالقرب من المعهد، مريحة عن حق، هذا بغض النظر عن ابتلاء الكثير من مبانى هارفارد بالصراصير، والتى أصبحت - كذلك كثيرون غيرى - خبيرة في

مكافحتها. بعد شارعين ولد إ. إ. كمنجز Cummings الذى سرعان ما أصبح ينتمى إلى مجموعة شعرائى المحببين، وكنت قد اكتشفت وأنا فى أنقرة إحدى قصائده المبكرة جدًّا:

بالكامل في الأخضر

يذهب حبى القلبى ليمتطى

صهوة جواد ذهبي كبير

في البكرة الفضية

وتذكرنى أشعاره دائمًا بسجاد جوبلين القروسطى الفاخر. وفى أيام الشتاء الرمادية في هارفارد كانت تعزيني صوره المصيبة لزوجات الأساتذة:

سيدات كمبردج يعشن في أرواح مفروشة

غير جميلات ولهن عقول مريحة

(أيضنًا ببركة الكنيسة البروتستانتية،

بنات لا رائحة لهن، غير مخروطات،

ومملوءات بالحماس)

يعتقدن في المسيح ولونجفيلو، وكلاهما ميت

يهتممن - بشكل لا يتغير - بالكثير

وحتى وقت الكتابة مازال المرء يجد

أصابع مشغوفة تقوم بأشغال يدوية لأجل -

هل هم البولنديون؟ ربما،

وبينما تتحفظ الوجوه التي لا تتغير في الابتسام

تنفجر فضيحة السيدة نون والأستاذ لام...

حتى وإن كان الكثير من أشعار كمنجز تتنصل من الفهم بنبراتها المتشطية وبتجديداتها البنائية غير المنتظرة؛ فإنه كانت توجد لديه دائمًا - وبشكل متكرر - لحظات شعرية سحرية، وكذلك سخريات الازعمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

من بين واجبات كرسى أستاذية النقافة الهندو - إسلامية، كما حدد المتبرع، الترجمة الشعرية لأشعار غالب ومير، وهكذا تم - قبل أن آتـــى -تكليف أحد الباكستانيين بترجمة أشعار كلا الشاعرين إلى نثر إنجليزى، ثـم أرسلت مادته الخام (ويا لها من مادة خام!) إلى شعراء أمريكيين. وقد أنتجت بواسطة هذا الإجراء أشعار أمريكية لطيفة حقا، ولكنها كانبت بعبدة بعيد السماء عن الأناقة البلاغية المهذبة للأصل، وذلك أن شعرًا فارستًا أو أر دئيا ليس بكل تأكيد شعر مناسبات كما نعرفه، وإنما عمل دقيق معقد للغاية من أشكال بلاغية نمطية موجودة منذ قرون، ومن أجل هذا نريد أن نوصل إلى الطلاب أساسًا ثابتًا في الثقافة الهندو - إسلامية، وذلك حتى يتيسر لهم فهم أي تاريخ فكرى شامل ينبغى على المرء أن يعرفه حتى يفهم الشعر الشرقى بشكل صحيح. ومن هنا فإن نطاق تخصصنا يشمل تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية، الذي بدأ في عام ١١٧م وكذلك يشمل اللغة العربية القانونية اللاهوتية، والفارسية التي كانت لغة الأدب والإدارة منذ القرن الحادي عشر (وكانت للهندوس حصة مستفيضة في ذلك أيضًا) لعدد لا يحصى من الممالك التي ترجع إلى وسط آسيا، وكذلك اللغات المحلية مثل السندية والبنجابية والبشتونية (كانت البنغالية تعلم بصفة خاصة في شيكاجو). وكذلك كان تاريخ الفن من بين هذا، وكان يدرس من قبل كارى ويلش Welch. وباختصار فقد كان من الواجب علينا أن نتناول كل العلوم الإسلامية.

بالنسبة إلى الأردية فقد كنت أحتاج إلى Lektor أى مدرس أردى للأردية؛ فقد عشت مع المدرس الأول - وكان مؤرخًا باكستانيا بلكنة بنجابية

نَقيلة - ألو إنّا من الكروب، وذلك لأنني لم أكن أعلم أنذاك شيئًا عن القواعد المعقدة عن الترقية أو التوظيف. فهارفارد تنتهج مبدأ "التهم يا طائر أو مت!". وقد تحدث خريجو الجامعة في بداية القرن عن "لا مبالاة هارفارد الباردة" مع طلابها، وأيضنا كما تأكدت في السنوات الأولى مع مدرسيها المستور دبن. وبعد أن تغلبت على المنغصات أصبح بسراين سيلفر Silver مساعدى للغة الأردية، وهو روح رقيقة وموسيقى كبير وأحد الأجانب القلائل الذين يعجب بعزفهم على السيتار (١٤٣) حتى في شبه القارة، وهكذا فقد أحضر معه لونًا جديدًا في الدرس. وحينما اضطر بعد ثماني سنوات - تبعًا للقواعد - إلى ترك القسم، وأن يصبح مديرًا لبرنامج الأوردو - هندى في صــوت أمريكا، رشح على آساني Asani خليفة له. وقد أصبح على (إسماعيلي من كينيا) خليفة لى في عام ١٩٩٢، وكنت أشرف عليه في هارفارد منذ سنته الثانية (Sophomore). وقد تمكن من خلال موهبته التربوية أن يرفع عدد طلاب الأردية من دارسين قلائل للأردية كمادة جانبية إلى ما بين خمسين أو ستين في الفصل الدراسي الأول، وهذا بغض النظر عن نجاحاته في دورات الإسلام، وهكذا كنت أستطيع أن أنسحب وأنا راضية؛ "فابنى العزيز" مستمر في قيادة المشروع.

نحن، أعنى قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى (NELC)، كنا قد نقلنا فى السنوات الأولى إلى المبنى الضخم فى ١٧٣٧ كمبردج ستريت، ثم كان ينبغى علينا بعد وقت طويل أن ننتقل مرة أخرى إلى المقر الأصلى للقسم فى متحف الساميات، رقم ٦ فى جادة ديفينيتى، والذى كان قبل عدة سنوات مقرا لمكتب هنرى كيسنجر Kissingers. ولأن الترميم قد طال وقته فقد نقلنا لمدة سنتين إلى مبنى احتياطى كان يذكرنى – وبشعور قوى بعدم راحة – بالخدمة الإجبارية؛ ففى الدور الأرضى توجد روضة للأطفال كان ضجيجها يشوش على عملنا بقوة. هذا الترحيل كان يعنى أيضنا أن الغذاء الجماعى سيتوقف،

والذي يمكن للمرء خلاله ليس فقط أن يحصل ب-٩٩ سنتًا على طعام جيد، وإنما يدخل في ذلك أيضًا الأحاديث اللطيفة مع الزملاء والأساتذة الزائرين، والتي تمتد من تخطيط الأسرة في العصور الإسلمية الوسطى، وحتى المخطوطات الفارسية النادرة أو أيضًا عن تطور الروايات البوليسية حول الإمام الثالث عشر، وهو الموضوع الذي كان أحد المدرسين يقوم بكتابت. أحيانًا كان المرء يستطيع كذلك أن يكتب روايات عن حياة الزملاء والطلاب.

وكلما طال هذا كلما أصبح أكثر، وذلك لأننى كنت أذهب - بكل سرور - إلى طعام الغذاء مع "أعزائي الصغار"، ولقد حاولنا في ماربورج أيضًا أن ندعو الطلاب على الأقل إلى فنجان شاى. وكنت أحب مثل هذه المناسبات، وذلك لأن المرء يفهم من خلالها وبشكل أفضل لماذا قل الجهد فجأة أو لماذا كان بحث الفصل الدراسي عديم الفائدة. ربما توجد مشاكل مع الوالدين، أو ربما يعاني الطالب أو الطالبة حبا فاشلاً، أو أن القطة الحبيبة قد مائت، أو كما هو الحال وهو أمر ليس بالنادر، أن تتمو الغيرة بين زملاء الدراسة إبان الصراع الصعب على درجات الامتحان. لقد كانت الغيرة إحدى المشاكل الرئيسية التي كانت تسمم في بعض الأحيان جو هارفارد، ولم يكن كل الزملاء يعرفون كيف يعالجون هذه المشكلة على الوجه الصحيح.

أخيرنا انتقانا إلى مقرنا الأصلى في مبنى متحف المساميات، المذي حصل على اسمه بسبب المتحف الصغير في الدور الأرضى الذي أعد لحفريات المشرق القديم، وكان أمينه يعتنى به بحب؛ حيث كان يهتم بنقل إعجابه الشخصى إلى الأطفال وغير المتخصصين. وأمين المتحف هذا هو كرناى جافين Gavin، وكان راهبًا إيرلنديًّا تدوى ضحكته القابية في المبنى كله. كنت أحب طريقته التي تختلف بشدة عن سكان نيوإنجلند ذوى الروح "المصنفرة". وكانت مفخرة المتحف تتمثل في صور الأماكن الشرقية بما فيها مكة، والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، والتي وجدت بعد اعتداء صعير

بالقنابل على مكتب كيسنجر على أرضية السقف المحطمة، وقد تـم نـشرها المرة بعد الأخرى. وكان لكرناى شبكة من العلاقات تمتد من الأرستقراطيين الأوروبيين حتى وجهاء مكة، وقد كان من المؤسف أن الأسـقف الكنـسى الجديد لم يسمح له بالبقاء في وظيفته في نهاية الثمانينيات. وبين حين وآخر كانت تنظم معارض للصور، وأتذكر معرضاً لطيفًا لصور مـساجد هنديـة وجزئياتها الجميلة الممسوحة، وقد سمح لي باصطحاب الملكة الأردنية نـور خلال المعرض. وكما يحدث دائمًا فقد حرص كرناى على وضع نسخ جميلة من الأعمال الفنية تحت التصرف، وذلك حتى يساعد المتحف ماليًّا.

وعلى بعد دقائق قليلة من قسمنا كانت توجد مدرسة ديفينيتى ثم - وهو المهم بالنسبة إلينا - "مركز دراسة أديان العالم" أو ما يسمى بستهكم محبب God's Motel أى "فندق الله". كان يبدو مثل فندق على الطريق، وكان هدف تشجيع الحوار بين الأديان؛ حيث يمكن للطلاب القادمين من تقاليد دينية منتوعة أن يحصلوا على شقة صغيرة، وكانت تقام في حجرة الاستراحة حفلات كثيرة تمنع فيها الكحوليات بتاتًا، وذلك لأن ويلفريد كينتويل سميث - الذي كان ولوقت طويل مديرًا للمركز - كان لا يحسن الظن بمثل هذه الأشياء الشيطانية. (وهكذا لم يكن من السهل لطالب مسلم ضرير أن يهرب إلى حجرته زجاجة أو زجاجتين من المشروب المفسد للروح - لأنه لنن يكون واثقًا على الإطلاق إذا ما كان الأستاذ بالقرب أم لا.)

كان الإهتمام البين - دينى لدى طلابنا قويًا، وكان "فندق الله" ملتقى للناس من كل أديان العالم. وأحيانًا كانت تلتثم هناك حلقة دراسية لفصل دراسى، وهكذا أقمت هناك مع دارسة الهنديات الفرنسية شارلوته فاودفيا Vaudeville حلقة بحث حول الشكل الهندوسي للحب الإلهى المهلفة الإلهى في التصوف الإسلامي وهما متشابهان جدًا. وقد عملت أنا وعلى مع سندى -هندى من دلهى، هو موتيلال جوتفانى Jotwani على أشعار مكتشفة

حديثًا لمتصوف سندى من القرن السادس عشر، وقد تمتعنا جدًّا بالعمل التفسيري المعقد والمخاطر الكثيرة للأخطاء المضحكة.

وقد ظهر إلى أى حد كان الطلبة متعددى الأديان حينما قدمت حلقة بحث حول ظواهرية الدين، معتمدة فى ذلك على عمل فريدريش هايلر؛ فمن بين أكثر من ستين طالبًا عددت أكثر من أربعين من الطوائف الدينية؛ من راهب جزويتى إلى راهب بوذى سيريلانكى يتنافر حذاؤه الشتوى الضخم مع ردائه الرهبانى الأصفر)، ومن اليهودى الأرثونكسى إلى الميثوديين، ومن الوهابيين الباكستانيين وإلى متصوفات أمريكيات.

وفي عام ١٩٧٠ قدمت لأول سلسلة محاضر ات عين التصوف الإسلامي، وقد كانت المحاضرات محبوبة جدًّا، ويستخدم كتاب Mystische Dimensionen des Islam "الأبعاد الصوفية للإسلام" الذي انبشق عن هذه المحاضرات في ترجماته إلى اللغات المختلفة (آخرها الروسية). وحينما وصلت آنذاك إلى مفهوم "الغربة الغربية" للروح لدى السسهروردى، رأى أحد طلابي الجزويت بكل حق أن هذه بالتأكيد إشارة إلى "منفاي" في هارفارد. كذلك كانت الدورات عن مولانا الرومي جميلة، حتى إننا كنا ننسى أحيانًا الزمان والمكان، ولكن في سنوات أخرى كان الإحباط يزيد من الطلاب الذين لا يعرفون كيف يزنون الشعر الفارسي، ولا يملكون الحس لفهم الحب الصوفى الممض للشاعر. لكن إحدى ذكرياتي الغالية ترتبط بإحدى سلاسل محاضراتي المبكرة عن الرومي، التي اشترك فيها جون الأمريكي المرشح للعمل في وزارة الخارجية، والذي كان فيما بعد ضمن الرهائن الذين قبض عليهم في إيران في عام ١٩٨٠. وبعد سنوات طويلة كان من المصادفة أن يقضى عطلته في هارفارد في عام ١٩٩٢، وذلك حينما كنت ألقى محاضرة الوداع التي قام فيها الرومي بالطبع بدور مهم. وسألنى جون عما إذا كان يسمح له بإضافة شيء، ثم حكى للطلاب كيف إنه أنشد في الحبس الإيرانى شعرًا للرومى وإقبال، وكيف إنه عومل نتيجة لذلك من قبل سجانيه بطريقة مختلفة تماما؛ لقد عدوه واحدًا يعرفهم ويعرف أفضل ما فسى ثقافتهم ويحبه، وبالتالى لم يعد عدوا، ولكن صديقًا. هل كان للمرء أن يتصور خاتمة أجمل لخمسة وعشرين عامًا من التدريس في هارفارد من الأشعار الصوفية بوصفها واسطة بين عالمين يبدوان متعاديين؟

كانت صورة الطلاب – الذين يأتون إلى الحلقات الدراسية الأساسية أو بوصفهم دارسين لعلم جانبى – ملونة، وكانت الأطياف تمتد مسن جولسشان "سياج الورد البرى"، (الطالبة الإسماعيلية الجذابة من شرق أفريقيا، التى تبدو مثل ابنة لى، والتى كنت أنصت معها كثيرا إلى جون بايس Baez)، إلى فيلر Wheeler الذى لم أكد أفهم فى البداية (مثل آخرين أيضاً) إنجليزيته؛ فقد كانت لكنته الجنوبية، الشكل الجنوبي للإنجليزية الأمريكية، قوية جدًّا. لحسن الحظ كان المرء يفهم عنه بشكل أفضل اللغات الشرقية التى كان يتعلمها بسهولة لا تعقل، ثم علمها فيما بعد أيضاً. ولكن والحق يقال فإنه بوصفه جنوبيًا مثاليًّا كان أيضاً غير متسامح مع الطلاب غير الموهوبين جدًّا. كان يعزف سكوت جوبلين الموال ببراعة مثل كل ما كان يقوم به، وكنت أجد متعة كبيرة فى الراجتيم، ولكن فقط بعد أن عزفت فيرونيكا يواخيم المصلام فى أثناء حفلة لموسيقى شوبرت قطعة لجوبلين كقطعة إضافية، أقدمت أنا أيضاً على الاعتراف أمام الأوروبيين الصارمين بحبى لهذا النوع من الموسيقى، ولكن فيلر أصبح بمرور الوقت أحد أفضل العارفين بالثقافة الموسيقى، ولكن فيلر أصبح بمرور الوقت أحد أفضل العارفين بالثقافة المغولية والمترجمين لها.

وكان يوجد هناك أيضًا أمير راجبوت (۱۴۴) الجميل جيتندرا الذي كان يدرس تاريخ الفن، وزوجته الفرنسية ذات الثقافة الرفيعة، ومن خلاله تعرفت على بعض أميرات الراجبوت مثل راجماتا فون جودبور الذكية، ومثل الأميرة سوزان فون بارودا، اللتان كانتا تستريحان بين حين و آخر على

أريكتى غير الأنيقة جدًّا لدى زيارتهما له فى مستشفى بوسطن. وكان القسط الأسود المحبوب طوفان يكاد يكون الشخصية الأهم فى منزل جيتندرا. وقد راقبنا بغم كيف عانى جيتندرا فى طقس هارفارد ثم مات بفظاعة نتيجة ورم فى المخ.

وكذلك وجد محمد الأناضولي الذي يملك قلبًا صوفيًا، والذي خدم الاستشراق بعد أطروحة للدكتوراه عن "الأشعار التركية للسلطان المملوكي قنصوه الغوري" بأن افتتح محلا لمعروضات طريق الحرير القديم (سجاجيد وجواهر وأشياء أخرى كثيرة) في واشنطن، وأطلق عليه اسم Woven History "منسوجات تاريخية"، والذي يقدم لزواره صورة عن شراء شعوب وسط آسيا.

وهناك كانت مارجريت، دارسة الفلكلور المتخصصة في أفغانستان، ومارية الأوكرانية الرقيقة والوحيدة في كل هذه السنوات التي عشتها التسي استطاعت أن تجيب في امتحان الدكتوراه حتى عن أكثر الأسئلة شذوذًا وهي تبتسم. وقد تميز بيل جرهام Graham من خلال نشاطه الكبيسر فسى العلم والإدارة حتى أصبح عضوًا لا نظير له في القسم. ومما لا ينسى الوقت الذي جاء إلينا فيه حسين وزوجته مهاشتي التي كان ذكاؤها مثل جمالها، وأحضرا معهما نفحة روحانية إيرانية. وأحيانًا أيضًا كان يأتي إلينا شباب ألماني نابغ. تقدم لهم الولايات المتحدة الأمريكية إمكانات تطور أفضل مما يقدمه لهم وطنهم.

ومن بين طلبة الدكتوراه المتنوعين جاءت مرة مجموعة كاملة من الجزويت الذين يدرسون في وستن كولدج ويتخصصون في الوقت نفسه في الاستشراق بات الأيرلندي المتحمس الذي يعمل في نيجيريا، وبيتر اللبناني الأصل الذي كان عزيزًا على الجميع بفضل فكاهته وفطنته الممتازة، وكانت أطروحته عن "معصية الشيطان والخلاص في التراث الصوفي الإسلامي" أطروحة تأسيسية. وقد ترك بيتر الطائفة، ولكنه لم يترك الاستشراق. الشيء

نفسه ينطبق على جاك الذى تدين له الدراسات الإسلامية بكتب جيدة سهلة القراءة. وكان هناك تونى القادم من منطقة أيفيل (منا)، والذى تعيش فى جسده الضخم روح رقيقة حساسة، والذى توفى مبكر اجدًا بسكتة قلبية، ذلك حينما عاد إلى ألمانيا، بعد أن شغل لخمس سنوات وظيفة مدير معهد الشرق الألمانى فى بيروت، فاقدا ثقته فى أساليب العلماء والمديرين. كانت أمى تحبه بشكل خاص، وقد اتفق أن كان لدى وفاتها فى بون، واستطاع أن يسساندنى ويقوينى.

كذلك وجدت مجموعة أخرى من الطلاب كانوا إسماعليين. كانست جولشان الأولى فيما بينهم، وقد تعلمت من أطروحتها للدكتوراه الكثير مسا ليس معروفًا بالمرة لدارسى الإسلاميات العاديين؛ حيث اشتغلت على ملحمة دينية طويلة من القرن الثامن عشر في السندية – الجوجراتية (١٤٦١)، وهسى ملحمة ترد فيها التوليفات العجيبة التالية: النبي محمد يظهر فيها بوصفه التجسيد العاشر للإله الهندوسي فيشنو! ولم تكن مثل هذه التوليفات نادرة في الأدب الإسماعيلي الهندي، وترينا إحدى الرسومات التي أحضرتها جولشان من إحدى الرحلات البحثية في برهانبور المتألق عليًّا، ابسن عسم الرسول وزوج ابنته والإمام الأول للشيعة، مع بغلته البيضاء المشهورة ذلذل، وهسو يقاد من قبل ملك القرود هانومان. وسترتعد فرائص كل مسلم عادى عنسدما يرى هذا.

ويلعب الإسماعيليون - الذين نشأوا في القرن الثامن عن تقاليد ما يسمى بالشيعة السباعية - دورًا مهما في العالم الحديث، وذلك منذ أن جاء أغاخان عام ١٨٤٠ من إيران إلى الهند؛ حيث كانت الجماعات الإسماعيلية قد استوطنت منذ العصور الوسطى على الشاطئ الهندى الغربي وفيى وادى نهر الهندوس (السند) كذلك، وهناك طوروا أدبهم التعبدي، ولكنهم أصبحوا فقط مع مجىء الأغاخان مجتمعًا متماسكًا تم تحديث وتطويره على يد الأغاخان الثالث المشهور (ت ١٩٦٣) إلى مجتمع فعال نشيط تلعب فيه التربية، خاصة للبنات، دورًا حاسمًا.

وقد استوطنت الجماعة بشكل جزئي في شرق أفريقيا، وبعد الاضطرابات السياسية (كما في أوغندا) هاجر الكثيرون إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يلعبون هناك دورًا مهمًا في الاقتصاد. وبعد وفياة أغاخان العجوز أصبح حفيده كريم أغاخان خليفته؛ فهو الآن "الإمام الحاضر" الذي يتمنى رؤيته كل مؤمن. وقد واصل كريم خان، خريج هارفارد، العمل الإصلاحي لجده. وقد تبرع على سبيل المثال بإنشاء كرسي أستاذية الفين الإسلامي في هارفارد وقدم منحًا خاصة للإسماعليين في جامعة ماكجيل في مونتريال، كما أسس المعهد الإسماعيلي في لندن ومراكز ثقافية أخرى كثيرة. ومن هنا جاء دائمًا إلى هارفارد عدد من الإسماعليين، وكان على أساني واحدًا من هؤلاء، ولأجل هذا كانت لي علاقات طيبة مع الأغاخان.

وفيما بين الطلاب لا ينبغى لى ألا أنسى هربرت ماسون Mason الذى كتب الدكتوراه فى الدراسات العربية، واهتم بلويس ماسينيون بتركيز، وترجم فيما بعد إلى الإنجليزية عمل ماسينيون الضخم عن الحلاج الذى أعدم فسى عام ٩٢٢. ولكونه شاعرًا فقد ألف فى بداية السبعينيات مسرحية صغيرة عن هذا المتصوف الشهيد، مسرحية درامية مقروءة، وقد قمنا ذات مساء بادائها فى "فندق الله"، وقمت بدور أم الخليفة التى حاولت أن تفهم المتصوف ومثله العليا. ولقد كان مساء جميلاً، وقد تابعت مسار هربرت العلمى في البيئة الأكاديمية حتى أصبح أستاذًا فى جامعة بوسطن، وبين حين وآخر يبعث إلى بأشعاره، لقد كان أيضاً من شجعنى على نشر أشعارى الإنجليزية.

كذلك ظهرت هناك أنماط غريبة من الطلاب؛ فهناك وجد جريج الذى كنا نسميه بسبب شعره الأسود المجعد جريج البودل (۱٬۲۷). ورغم أنه أبيض اللون مثلى تمامًا فقد تأهل فجأة بسبب أحد أسلافه لإحدى المنح التي تعطى للسود، ولكن سرعان ما بدأت قدراته التي كانت جيدة في البداية في الهبوط. ولأنه لم ينجح في الامتحان الثاني – كان آنذاك مدمنًا للمخدرات – كان يجب عليه ترك الجامعة. وبعد عام اتصل بي وأخبرني أنه في بوسطن وسأل عما

إذا كان يسمح له أن يدعونى إلى عشاء فالنتين؟ بالطبع يسمح له. وأتناء العشاء علمت أنه يريد افتتاح مطعم فى كاليفورنيا، ويتعلم الآن الطبخ الفاخر. كان العشاء الذى أعده فى مطبخ أحد الأصدقاء من الدرجة الأولى. وكم أتمنى أن يكون قد أحرز مع الطبخ نجاحًا أكبر مما أحرزه مع الملاحم الفارسية!

كذلك كان يمكن العثور على تابعين لجوردييف Gurdjieff مثل فتيات كن مهتمات بالتصوف المصرى الكلاسيكى. وفي إحدى المرات اشترك راقص رشيق في إحدى الدورات، وقدم عمله للفصل الدراسي بخط مزخرف وبسبعة ألوان مختلفة. وفي مرة أخرى جاء شاب صغير يريد أن يدرس "أشعار هيفتظ" لدى. وقد أحسست أن لا علم لي، وذلك حتى أدركت أنه يعنى الشاعر الفارسي حافظ. "أوه، أهكذا ينطق؟" سأل وقد خاب ظنه، ولم يُر مرة أخرى. وهنا لا بد من أن يشار إلى أن المعارف اللغوية - حتى الدى طلاب هارفارد - متخلفة لدرجة لا يستهان بها. أجل ينبغي على الطالب أن يجتاز امتحانًا في الألمانية أو الفرنسية أو لغة أجنبية أخرى، بل أكثر من هذا ينبغي على طلبة الدراسات العليا قبل امتحانهم (امتحان التأهل للدكتوراه التحريرية لم تكن - في كل حال - رائعة.

كانت توجد فيما بين المستمعين لمحاضرات الدورات العامة ولسنوات طويلة سيدتان لم تعودا شابتين جدًّا، محامية سوداء على المعاش، كانت ذكية جدًّا وتهتم بالإسلام في أفريقيا. وإنجليزية تدعى زوى هيرزوف Hersov شيد زوجها في الجوار مستشفى لطب نفس الأطفال. وقد كانت تستغل الوقت لحضور محاضرات العلوم الإسلامية والعلوم المشابهة، وتؤثر في الخلفية أيضنا لدى المؤسسات التربوية والمؤسسات الاستشارية وما أشبه ذلك. وكان اهتمامها ينصب على الثقافة الإسلامية، وتخص الباكستان بحبها. وقد أخبرتني في أحد الأيام أنها ورثت عن أمها ثروة صغيرة، وأنها تفكر الآن

فى أن تؤسس منحة للأكاديميات الباكستانيات، وسألتنى على استحياء: هــل لدى اعتراض إذا ما أطلقت على المنحة اسم "منحة أنًا مارى شهه الإعجاب على الفور. ومنذ ذلك الوقت وجدت هذه المنحة التى تعطى إحدى الطالبات إمكانية أن تنهى دراستها فى إنجلترا خلال سنة، أيًا كان التخصص الذى تنتمى إليه. وكانت أول ممنوحاتنا متخصصة فلى الدراسات الرومانية، وكذلك فازت بالمنحة فنانة، وعالمة طبيعة، والكثيرات غيرهن. وتحضر المنحة التى تدار من الأهور إلى الغرب نهوة جديرات بالاهتمام، حتى إن إحدى الكفيفات كانت بيت هاته النسوة. بالطبع فإنه مسن الواضح أن المرء الا يمكنه تجنب بعض خيبات الأمل، ولكننى فهى منتهلي السعادة بسبب هذه المبادرة التى تحمل اسمى دون أن يكون لى فضل حقيقى فيها.

## ولكن كيف يدرس المرء في هارفارد؟

دين هنرى روسوفسكى Rosovsky الذى – كما يقول لى دائمًا – ولد فى اليوم نفسه والمدينة نفسها التى ولد فيها جونتر جراس Grass نشر تحت عنوان: The University, A Manual for its owners "الجامعة، كتيب موجز لأهلها" كتابًا مسليًا ومفيدًا جدًّا، وقدم فيه تصورًا جديدًا لتطوير الدراسات العليا، وقد أدى نموذجه هذا إلى قيام مدرسة فكرية. يوافق على الشباب الصغير، الذى يكون بعد المدرسة الثانوية عادة فى الثامنة عشرة، بعد اختبار متعمق (وفيه يتم الوقوف على الإمكانيات المالية، وحاجته إلى منحة وأشياء أخرى)، ثم يجب عليهم بعد سنة من المداخل العامة بوصفهم مبتدئين أن يدرسوا مادتين أساسيتين – لنقل الفرنسية والإيطالية – ومادة تعليمية عامة – تاريخ أو دين أو ما يشبه نلك – ومادة فى كلية أخرى – على سبيل المثال فيزياء. وينظم العمل بشدة من خلال التدريبات الخاصة، ومن يريد أن ينهى فراسته بنتيجة ممتازة لا بد من أن يكتب عملاً دراسيا فى نطاق تخصصه،

وكانت بعض هذه الأعمال ناضجة لدرجة مدهشة، ومن ثم يمكن للمرء أن يأمل فى درجة جيد جدًّا أو درجة ممتاز. وقبل انتهاء الدراسة يأتى ممثلو أغلب الشركات والمؤسسات الممكنة الذين يهتمون بخريجى المستقبل، الذين يجدون فى أغلب الحالات وظائف مربحة، وإبان ذلك تلعب الشبكة الكثيفة لرابطة الخريجين دورًا حاسمًا.

ويكون إتمام السنة الدراسية بحفلة التخرج في أول خميس في يونيــة، وهنا يسير الأساتذة في ثيابهم الرسمية عبر هارفارد يارد ليأخذوا أماكنهم على سلالم نصب الكنيسة التذكاري في صورة ملونة. وكان ردائي الحريري القرمزى اللون، من حفلة نيل الدكتوراه الفخرية في إسلام أباد، يجنب إليسه بعض النظرات، ولكنه رغم ذلك تم تخطيه في إحدى المرات من قبل أحد الأردية كان لابسه يضع على رأسه قبعة دكتوراه سماوية الزرقة ذات أهداب تشبه الأباجورة. ويقف الطلاب في اليارد كل في روبه الأسود وقلنسوته الملونة. ويسير في الموكب أيضًا ممثلو الدفعات المبكرة، وبصفة خاصة عدد لا يحصى من ممثلى رابطة الخريجين، الذين يحتفلون بعيد تخرجهم العاشر أو الخامس والعشرين، وهكذا يمكن للمرء أن يرى في عام ٢٠٠١ لاقتــة الدفعة ١٩٣١ وهؤلاء قد يكونون اثنين أو ثلاثة في التسعين من عمرهم، أو دفعة ١٩٨١ وهي مجموعة أنهت دراستها في ذلك العام. وكان طقس الاحتفال شيئًا ثابتًا: نشيد هارفارد، وكلمات الخريجين، وفيما بين هذه الكلمات خطبة التينية غالبًا ما تكون ظريفة فكاهية، ثم تتم تسمية ممنوحي الدكتوراه الفخرية، وعندما تذكر أسماء الطلاب (الذين سيتسلمون شهاداتهم في مبانيهم المختصة) ينقلب كل هذا إلى حفلة بهيجة.

وتمثل رابطة الخريجين دعامة الجامعة، وتبلغ تبرعاتهم لتطوير الجامعة مبالغ طائلة. وتعرف هارفارد ثروة كل فرد، وتستطيع لذلك أن تطلب مبالغ عالية فيما لو لم يظهر أحد التزامًا كافيًا. وإذا ما طلب الرئيس

التبرع بمليونى أو ثلاثة ملايين دو لار لأجل بناء مبنى جديد أو لأجل تحسين منزل التجديف، وكل ما يحتاجه المرء، يأتى المال ويكون كل خريج فخور ًا بأن يكون لبنة في المبنى الروحي والتمويني لكليته الأم الحبيبة.

ولا يذهب كل الطلاب مباشرة إلى الحياة الوظيفية، وإنما يواصلون الدراسة هنا أو في إحدى الجامعات الأخرى، بوصفهم طلاب دراسات عليا حتى درجة الماجستير MA أو الدكتوراه. يتقدم المرء بأوراقه إلى أماكن مختلفة ويقرر تبعًا لما يلائمه، ليس فقط علميًّا وإنما أيضًا ماليًّا؛ هـذا بينمـا يكون الآخرون سعداء بما فيه الكفاية لحصولهم على إحدى المكافآت التي لا تحصى، والتي تسمح لهم أن يباشروا لوقت محدد - في الغالب لمدة سينة -اهتماماتهم الخاصة، وهنا يلعب ليس فقط جهدهم العلمي، وإنما أيضنا اهتماماتهم الاجتماعية والسياسية دورًا حاسمًا. وحينما كنت عضوًا في إحدى هذه اللجان كان أحد الطلاب النابغين في الرياضيات يريد أن يقضى عامًا في الكتلة الشرقية يهبه لتعلم فن الألعاب البهلوانية النبيل (وقد عملت بقوة علي أن يحصل على منحته)، وهنا كان أحدهم يريد أن يدرس آلة الأرغن القديمة، وهناك كانت توجد فتاة تريد أن تلتقط صورًا للأطفال في النطاق الجنوب -آسيوي. كان الاختيار يسمح بالاطلاع على أمنيات وأحلام السنباب الذين يتعرف المرء عليهم في خلاف ذلك بغير هذه الطريقة. ألا يجب على المرء أن يشجع ابنا أحمر الشعر لأحد المزارعين من الغرب (الأمريكي) الوسيط يريد دراسة فصيلة أبقار محددة في جنوب فرنسا وإيطاليا، والذي يضيف أنه لا يستطيع أن يضمن أنه لن يرى بين فترة وأخرى كنيسة قوطية أو قصرًا من عصر الباروك؟

حتى وإن لم يكن من النادر فى السنوات الأخيرة لحياتى الأكاديمية وبسبب قانون معاداة العنصرية وتقوية الحركة النسوية، أن يسمح بالدراسة لأحد الملونين أو لإحدى النساء بدلاً من أحد الأكفاء من البيض أو من

الرجال؛ فإن هذا يؤدى غالبًا لدى التوظيف إلى أن تشتكى إحدى سكرتيراتنا: "أوه، جون لا يملك أية فرصة لأن يحصل على وظيفة قسيس، نعم إنه أبيض وعلاوة على ذلك فهو رجل أيضًا!" وانطلاقًا من مثل هذه التجارب كتبت قصيدتى الفكاهية:

شاب خانب الظن فى هارفارد درس حتى اتضح لديه ما يرد: "هذا كلام فارغ - سأصبح نسويًا!" عقب ذلك أصبح نجمًا فى هارفارد.

تدور حياة الطلاب بشكل غالب في "المدن الجامعية" التي تقدم كل منها أماكن الثلاثمائة أو أربعمائة طالب. وحينما سألني بات - مدرس الدين-: "هل لديك رغبة في أن تذهبي معى إلى معرض في إليسوت هاوس؟" انتهارت الفرصة بسرور؛ فأخيرًا يمكن ولمرة واحدة معرفة ما يدور في هذه "البيوت" التي تلعب دورًا كبيرًا في حياة الطلاب، والتي ينتمي إليها كل طلبة الدراسات العليا. وقد أدت أول زياراتي لإليوت هاوس إلي أن أصبحت زميلة، مما يعني أن لدى حق المشاركة في كل الحفلات وفي الحصول على وجبات مجانية. تقريبًا ينتمي كل أستاذ جامعي لأحد هذه البيوت، ومن هنا فقد تحدثت بعد قليل إلى لورا الجميلة الذكية وأقدم مدرسة (والتي كانت بمثابة الموجهة الروحية للبيت) عما إذا كانت توجد لي شقة صغيرة من بين الثلاث أو الأربع المخصصة للأساتذة. فكون أمي، وهي في السابعة والثمانين من عمرها، لم يعد لديها - وهو أمر مفهوم - مزيد من الرغبة في أن تطير إلى بوسطن في الربيع من كل عام؛ فإنني لم أعد أحتاج إلى شقة حقيقية. "بالطبع اكيد" قالت لورا "سنسعد إذا ما جئت حقًا!".

وفى نهاية فصل الصيف الدراسى لعام ١٩٧٥ تركت شقتى (التى كنت أؤجرها أثناء غيابى للطلاب أو أعطيها لهم بكل بساطة). وحينما عدت فـى

نهاية يناير قادنى طلابى الجزويت بافتخار إلى شقتى الجديدة التى جهزوها على قدر المستطاع. كانت شمس الشتاء تشع فى حجرة المعيشة التى تطلى على نهر شاراز. كانت توجد حجرة نوم وحجرة مكتب صغيرة وكذلك حمام، ولكن لا يوجد مطبخ: "أنا قلت إنك لا تطبخين!" شرح بيتر، وفى الواقع فإن موقدًا كهربائيًا وغلاية ماء كانا كافيين لتجهيز الإفطار وشاى المساء. ويكون اللقاء ظهر الجمعة فى حجرة استراحة الكبار على وجبة غذاء ملع شرى (وهو ما يجعل الطعام مقبولاً بعض الشيء).

وكانت حجرة استراحة الكبار هي ما يجعل الحياة في البيت جديرة وممتعة، وذلك أن المرء يلتقي هناك بزملاء كثيرين تعرفهم المستشرقة الغربية المنعزلة إلى حد ما في خلاف ذلك كأسماء. كان الفيلسوف فان كوين Ouine ينتمي إلى هؤ لاء. ولأنه من بين كل الزملاء يملك أغلب المصلات الدولية، ويعرف أغلب البلاد واللغات؛ فقد كنا نتحدث كثيرًا حتى وإن كنت لا أفهم شيئًا من الفلسفة على العموم، ولا من فلسفته على الخصوص. وهنالك كان عالم الدر اسات المقارنة هارى ليفين Levin الذي كان الاستماع إلى جمله المصقولة متعة، ولكن كانت المستشرقة تتعجب لأن مثل هذا العلامــة في علوم الأدب المقارن لا يعرف إلا القليل جدًّا من الآداب السشرقية، ولا ينطبق هذا فقط على العلوم الأدبية. وقد عرفت بمرور الوقت أن منهج الدر اسة متمركز بالكامل حول أمريكا؛ فمن العشرين كرسيًّا - وفيما بعد الأربعة والعشرين أو الخمسة والعشرين - في قسم التاريخ كان الثلثان يركزان على التاريخ الأمريكي. أما كرسي الأستاذية الوحيد للتاريخ الإسلامي - وهو بالدرجة الأولى للتاريخ الحديث - فقد حصلنا عليه فقط مؤخرا، وأما كرسى التاريخ التركى فقد أسس في وقت متأخر أيضًا. وأكثر من هذا: يوجد عدد كبير من الدورات العامـة غيـر المتخصـصة حـول المسيحية، وبعض الدورات حول اليهودية، ولكن لا يوجد غير مدخل عمومي

وحيد في الإسلام. أيتعجب المرء إذن من أن السياسة الشرق أوسطية لأمريكا تذهب مذاهب شاذة مستغربة؟ - غير أننا نعود إلى حجرة استراحة الكبار في اليوت هاوس! وكذلك كان هنرى هاتفيلد Hatfield المتخصص في توماس مان Mann ينتمي إلى مجموعتنا، وكذلك الناقد النمساوي إد سيكلر Sekler. وكذلك كان يوجد بعض علماء الطبيعة، وكان ماستر هيمرت Heimert المتخصص في الدراسات الأمريكية يسيطر على المشهد. ودائماً كنت أتعلم وسط هذه الجماعة مختلطة الألوان بصفة دائمة شيئًا جديدًا؛ وبناك كان طعامنا - الذي لم يكن بالضبط من الدرجة الأولى - يُتبل بعض الشيء، وبالإضافة إلى ذلك فأين يمكن للمرء في غير هذا المكان أن يحيني دارس الرومانيات اللطيف دانتي ديللا تيرزا Terza بكل بساطة بجملة "هاى دانتي!"

ولكن كيف تعمل هذه البيوت؟ أما المبتدئون فيعيشون في داخل اليارد وهو الفناء الذي تحيط به مبانى القاعات المهمة ومبنى مكتبة ويندر الضخمة ومبنى الكنيسة التذكارية، ثم يوزعون بعد السنة الأولى على البيوت التسى حصلت على أسمائها من أشهر الأساتذة والرؤساء. وكانت بيوت النهر، أي التي تقع على امتداد نهر شارلز هي المرغوبة بشكل أكبر؛ فما إن يبدأ التلج في الذوبان عنه حتى ينشط المجدفون فيه (كانت الرياضة تلعب بالطبع دورًا حاسمًا). ولأن عدد الطلاب كان دائم النمو - إيان عهدى بالجامعة كان يوجد اثنا عشر ألف طالب دراسات - فقد تم بناء بعض البيوت الجديدة خارج نظاق الجامعة، وحينما أصبحت هارفارد عام ١٩٦٩ مختلطة، صدر القانون نظاق الجامعة، وحينما أصبحت هارفارد عام ١٩٦٩ مختلطة، صدر القانون للطالبات بعض البيوت في رادكليف يارد البعيدة جدًّا إلى حد ما، وكذلك ألا يدرس لهن مجتمعات مع الرجال. وردا على سوال لأحد الدبلوماسيين الفضوليين: ألا يكون جميلاً إذا ما أمكن أن يعيش الذكور والإناث الآن فسي البيت نفسه، أجاب أحد تلاميذي بشكل مقتضب: "أنا لا أعتقد أنه سيكون البيت نفسه، أجاب أحد تلاميذي بشكل مقتضب: "أنا لا أعتقد أنه سيكون

لطيفًا أن تلتقى بأخطائك على الإفطار." وفى الحقيقة فإن هذه التغييرات، خاصة في بدايتها، أدت أحيانًا إلى مشاكل نفسية.

بالطبع لا يمكن أن نُنحى فى كل المشاكل باللائمة على التعليم المختلط، لقد كانت فى الغالب نتيجة للصراع غير الرحيم. حينما انهار أحدد طلابسى نفسيًا، وكان فرنسيًا لطيفًا، سألت أحد زملائى الشباب النصيحة وأنا فى فزع؛ فقال دون تأثر: "أخ، أهذا ما حدث؟ فى بيتنا الجامعى رمى أحدهم موخرًا بنفسه أيضًا مرة أخرى من النافذة!"

ويعيش العديد من الطلاب معا في شقق صغيرة مفروشة يجب عليهم أن يخلوها في نهاية السنة الدراسية، وأنا أيضًا كان ينبغي على هذا، كان يجب على دائمًا أن أعد صناديقي، وذلك لأن الحجرات كانت تحتاج إبان الصيف للمشتركين في الدورات الصيفية. ومع بداية السنة الدراسية يعاد توزيع الحجرات من جديد، وذلك حتى لا يبقى طالب في شقة غير مريحة لمدة ثلاث سنوات. كانت الحجرات تصبح من عام لعام أفضل، وذلك أنه في السنة الرابعة تزيد متطلبات الطلبة. وكان العمل يتم في الغالب في الليل، وذلك لأنه الأفضل تدفئة، وأما في النهار فكان الموقد الكهربائي ضروريًا.

وكان يوجد في كل بيت طلابى عدد من المدرسين المقيمين والمتخصصين في علوم محددة، وهم يلعبون دور الحاسما في العملية التعليمية، وذلك أنه في بعض المواد لا يكاد الطالب يلتقى بأستاذه الذي يحلق كشبح فوق الجميع، ويترك مصالحه العملية وخاصة تصحيح أبحاث الفصول الدراسية أو التدريبات اللغوية للأرواح المساعدة. وتقع على المدرس الأقدم لأحد البيوت الجامعية مسئوليات كبيرة.

أما الرئيس - وزوجه التي تعمل رئيسًا مشاركًا - فهو ملك على مملكته، إذ يسكن بيتًا جميلًا، كثيرًا ما تقام فيه الحفلات، حيث تتعلق بالرئيس - بشدة - مكانة أحد البيوت واتجاهات حياته الفكريه أو الرياضية أو

الاجتماعية. وقد كان إليوت هاوس محظوظًا؛ لأن جون فينلى Finley عالم الفيلولوجيا القديمة المبجل بشدة من قبل الطلاب كان رئيسًا له لسنوات، وقد كانت محاضراته عن الأدب اليونانى مكتظة دائمًا مثلها في ذلك مثل محاضرات زميل آخر يعيش في إليوت هاوس وهو جاك باتيس Bates عن صامويل جونسون.

كان كل بيت جامعى قد مر به أحد الضيوف ذوى المكانة، وقد كان بيتنا من عام ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٧٢ مكانًا لإقامة بنظير بوتو، والتى لم تنس قط، حتى وهى رئيسة وزراء باكستان، ارتباطاتها مع إليوت هاوس.

ولكن سيكون من الظلم ألا أشير، إلى جانب فطاحل الأكاديميين، إلى هانك أيضًا. هانك الذى ترقى إلى بواب، وكان يعتنى بشئوننا بأرق طريقة؛ فعندما أشكو من حزم الأمتعة فى نهاية الفصل الدراسى أو أضجر متأسفة بسبب التدفئة السيئة أو التى لا تعمل على الإطلاق؛ فإن هانك كان يعرف كيف يواسينى: "لا تتزعجى أيتها السيدة الشابة فسنقوم بإصلاحه!" وهذا ما يكون. وحتى الآن ما زلنا نتبادل فى كل عام تهنئة أعياد الميلاد.

وكما كان الطلاب في قسمنا ولدى مؤرخي الأديان ألوانًا مختلطة، كذلك كانت هيئة أعضاء التدريس دولية.

فى هذا اليوم الذى أكتب فيه - العاشر من سبتمبر ٢٠٠١ - كانت الخالة إلزا ستصبح فى المئة من عمرها. نعم يوجد فى جواز سفرها ١٩٠٧ - والكن رقم ٧ يشبه رقم ١ - وقد حكت لنا، وشىء من الفخر فى صوتها، قصة التاريخ المغلوط، وذلك بعد أن كانت قد أصبحت، ومنذ فترة طويلة على المعاش.

والخالة الزاهي الزاليشتن - شتيدر Lichtenstädter إحدى أوائك المستعربات الألمانيات. حينما كنت طالبة قرأت بحثها الذي نشر في مجلة

"إسلاميكا" Islamica "النسيب في الشعر العربي القديم". وقد فتنت بهذا البحث؛ فهكذا يجب على المرء أن يكتب! ولكن لم يستطع أحد أن يخبرني كيف يمكنني أن أجد هذه المرأة التي أعجبت بها، ولكني وجدتها بعد ربع قرن في هارفارد في منزل زميلي وصديقي الأوكراني أومليان بريتساك Pritsak عالم الدراسات التركية، الذي كنت أعرفه جيدًا منذ نهاية الحرب، ونلك حين درس – بعد هروب مغامراتي من الاتحاد السوفيتي – لدى شيدر في جوتنجن، وبعد أن جاء مؤخرًا إلى هارفارد؛ حيث لم يؤسس للدراسات الأوكرانية أيضًا.

كانت إلزا ابنة لمدرس يهودي في هامبورج، وقد درست في فرانكفورت لدى جوزيف هوروفتس Horovitz ثم ذهبت في نهاية ١٩٣٢ - بعد الانتهاء من الدكتوراه وبعد الموت المفاجئ لأستاذها - إلى أوكسفورد؛ حيث كانت تكتسب مربّبًا ضئيلاً بوصفها مصححة لدى دار نشر جامعة أوكسفورد، وتعد إلى جانب ذلك تحقيقها لنص عربى بغرض الحصول على درجة دكتوراه ثانية، وقد ذهبت فيما بعد إلى نيويورك؛ حيث تعيش شقيقتاها، وكانت الصغرى منهما تعيش في غنى ملحوظ، ولكن هذا لم يؤثر في وضع إلزا التي كافحت بكل جهدها في معهد الدراسات الآسيوية، وظلت حتى آخر حياتها تقلب كل سنت قبل إنفاقه. كانت تحكى كثير اعن بعض الزملاء الألمان اليهود الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة في الثلاثينيات، ومن بينهم جوستاف فون جرونباوم وفرانز روزنتال. وروزنتال هو علامة الساميات العظيم المتحفظ، والذي ننطوى له جميعًا على احترام ملؤه الإكبار، والذي لم أسمع عنه قط أية ملاحظة سلبية من جانب أحد الزملاء، وهذا يعني الكثير! كذلك ريشارد إتنجهاوزن Ettinghausen الذي ينتمي إلى المهاجرين الألمان الذين أعطوا وجها جديدا لعلم الإسلاميات الأمريكي، بل كانوا حقيقة أول من أبدعه، وذلك لأن الجامعات الأمريكية اهتمت من ناحية حتى آنذاك ولأسباب اقتصادية وبصورة رئيسية بشرق آسيا، وشجعوا من ناحية أخرى الاستشراق القديم ونفذوا حفائر مهمة، وقد حصلت الدراسات العربية والإسلامية بالدرجة الأولى من خلال المهاجرين الألمان على مكانها الثابت في الجامعات.

وقد عايشت الخالة إلزا هذا التطور، وقد دعيت من نيويورك إلى هارفارد من قبل السير هاملتون جب Gibb؛ حيث عملت ولسنوات طويلة العربية الكلاسيكية. ولأن أستاذها هوروفتس ينتمى إلى الأساتذة الألمان الذين درسوا في العشرينيات ولموقت طويل في جامعات النخبة الهندية مثل عليكرة، كان لدى إلزا أيضًا اهتمام بشبه القارة، وقد اكتشفنا أن لنا في الباكستان الكثير من الأصدقاء المشتركين.

لقد استغرق الأمر بالطبع مدة حتى استساغت إلزا الزميلة الألمانية الصغيرة، وأظن أن معرفتها مع أمى قد ساهمت فى هذا، بل لقد أفلحت أمى فى أن توعز لإلزا بالقيام برحلتها الأولى والأخيرة إلى ألمانيا في عام 1979. وكانت الفرحة التى عايشت بها الرحلة فى أرتال وإلى ماريالاخ غامرة. وقد أنشدنا طوال الطريق شعرا ألمانيا مع الأصدقاء النين اصطحبونا. وببطء أصبحت موضع ثقتها، وخبرت الكثير عن الحياة في أسرة يهودية أرثونكسية ألمانية الثقافة تماماً. وسمح لى كذلك بحضور عيد الفصح اليهودى، بل وأن آكل من عجة البيض التى كانت تسويها بنفسها والتى كانت تشيط منها فى الغالب، ولكن هذا لم يفسد صداقتنا.

وكانت إلزا صغيرة الجسم النشيطة تحب أن تدعو الطلاب وبعض الزملاء مرة كل فصل دراسى إلى حفاتها التى كانت - وبصفة دائمة - مسلية جدًّا، وفيما بعد "كانت تأخذنا للخارج"؛ حيث تدعونا فى أحد المطاعم. أحيانًا يلتقى المرء لديها ضيوفًا جديرين بالاهتمام، ومن بين هؤلاء مؤرخ الفلسفة هارى ولفسون Wolfson الذى قدم فى أوائل القرن العشرين من

موطنه غاليتسه (١٥٠١) إلى هارفارد، وعمليًّا قضى حياته كلها في المكتبة وتناول طعامه في نادى الكلية. ولقد كان الأمر مثيرًا عندما يبدأ "العم هارى" في الحديث عن سنواته المبكرة، حتى وإن كان ينام فيما بين ذلك أحيانًا. ويدين علم تاريخ الأديان لولفسون بمصطلح Inlibration أى "التجسيد الكتابي" بوصفه مقابلا لمصطلح Inkarnation أى "التجسيد البشرى"؛ فالقرآن هو الكتاب "المُجسد" لما صارت إليه كلمة الله، بينما يسوع المسيح هو التجسيد البشرى لما صارت إليه هذه الكلمة.

كانت إلزا تمثل المهاجرين الألمان، وكان إيزادور تفيرسكي Twersky المتخصص في الدراسات اليهودية وذو العيون السوداء الكبيرة بــؤثر مثــل شخصية من لوحة قديمة، يصدح صوته في خفوت لا تكدد تسمعه في اجتماعات الكلية. وكانت السويد ممثلة من خلال ريتشارد (ديك) فراى، الذى أعرفه منذ وقت طويل من خلال حبنا المشترك للثقافة الإيرانية، يحضر براهينه بنشاط وأحيانًا بشكل جدلى حقيقى، ويؤثر عندما يتحدث بأى من اللغات العديدة التي يعرفها جيدًا مثل روح قلقة من الشرق الموحش. كنا أصدقاء جيدين وقد جلب بعض النشاط والعنفوان إلى قسمنا الرزين. ويختلف عن هذا تمامًا الدنماركي توركيلد ياكوبسون Jacobson الذي يتحدث -بصوت خفيض ولكنة دنماركية غير ظاهرة - عن الثقافتين السومرية والأكادية بمهارة وتشويق (حتى وإن كان من الصعب أحيانًا متابعة سماعه بوضوح). وكان هناك أيضنا عالم الآشوريات بيل موران Moran وعالم الدراسات الأرمينية البريطاني روبرت تومسون Thomson. ومن كانا مهمين لنا بصفة خاصة: جورج مقدسي الأستاذ الصارم للعربية الكلاسيكية، والمتخصص في المذهب الحنبلي المتشدد تيولوجيًّا، وكذلك محسن مهدى العربي من كربلاء، وأحد العارفين المتعمقين في فلسفة العصور الوسطى، وفيما بعد محقق المخطوط العربي الأقدم "لألف ليلة وليلة". وتنعكس في كلاهما فيما يبدو طبيعة الإسلام المبكر: سوريا الأموية من ناحية، والعراق الشيعي من ناحية أخرى.

وكان شيناسى تاكين Takin يمثل اللغة التركية، وكذلك بعض الزملاء المتنوعين الذين حضروا إلى القسم أساتذة زائرين. ويمكن للمرء أن يظن أن قسمًا صغيرًا كهذا قد حافظ رغم التوترات والاختلافات الداخلية على علاقات ودية، ولكن خلال خمس وعشرين سنة قضيتها في هارفارد لم أكد أدخل مرة بيت أحد الزملاء. إلزا كانت الاستثناء، وبين فترة وأخرى كان ويلفريد كينتويل سميث يدعوني إلى بيته، في الحالات الأخرى اقتصرت "لقاءات السمر" - التي تقوم خارج العمل في كل الحالات - على اللقاءات في نادى الكلية.

ولكن هذا تغير حينما جاءنا فولفهارت هاينريـشس Heinrichs عــام ١٩٧٧ أولاً لمدة عام بوصفه أستاذًا زائرًا ثم بوصفه أستاذ كرسى؛ فمعه ومع الما جيزا Giese وجدت مرة أخرى أسرة حقيقية لى. وبينما كان فولفهــارت يتمتع بإعجاب وإجلال الطلاب، كذلك أصبحت ألما أيضًا، وهــى مــستعربة ممتازة، دعامة لحياتنا، وأمست محبوبة من قبل الطلاب. لقد كان منزلهما في إرلنجتون ولسنوات بيتًا لى، وكنت أشعر لديهما بأننى مدللة – مثــل قطــة منزلية لهما – بالأحاديث الطيبة والجميلة وبالوجبات اللذيذة، وقد جعل وجود هذين الصديقين سنواتي الأخيرة في هارفارد جميلة بحق.

وكذلك لا بد من الإشارة إلى دعامة أخرى – بل إحدى أهمها أنتاء فترة عملى في هارفارد – وأعنى هنا س. كارى ويلش Welch الذي تعرفت عليه في أول فصولى الدراسية. كان متخصصا في الفنون الإسلامية والهندية، وله أثر ساحر من خلال معرفته الممتازة النادرة. ولأنه لم يحصل على أية درجة أكاديمية غير بكالوريوس من هارفارد؛ فقد كان معزولاً إلى حد ما عن عالم الكلية المرتب بصرامة ووضوح، ولكن محاضراته كانت

رائعة: حبه لموضوعاته، مرتبط بأسلوب رائع، حتى وإن لم يكن بالأكاديمي الصارم، وحريته غير المعهودة في التعامل مع الفن. وقد أزعج هذا زملاء كثيرين لا يريدون أن يروه أكاديميًّا حقيقيًّا. "لماذا تزورين حقيقة وبصفة دائمة محاضرات وتدريبات كارى؟" سألنى إتنجهاوزن مرة، وقد استطعت فقط أن أقول: "لأنه يعلمني أن (أرى)!" وقد تطورت معه ومع زوجته إديث صداقة جميلة ثرية. وقد قضيت ساعات ممتعة في بيته في نيو هامبشير، وقمنا في مرة بالتجول معا عبر الأماكن التاريخية لإقليم الدكن، وكنا نلتقي بعضنا البعض بصفة دائمة فيما بين بوسطن ودلهي، وفيما بين بون وجنيف. وينتمي عملى المشترك معه في متحف فوج (الآن متحف زاكلر) للفن، والذي يحفظ فيه الكثير من المنمنمات والمخطوطات التي لا تقدر بــثمن، إلــي أجمــل ذكرياتي، وكذلك بالنسبة لمنشوراتنا المشتركة، ويالها من سيمنارات ومعارض عظیمة كانت نقام في متحف فوج تحت إشراف كل من كارى وأوليج جرابار Grabar الذي كان فهمه للفن يختلف عن فهم كارى؛ حيث كان يهتم أكثر بالجانب النظري وبالمضامين الاجتماعية للفن أكثر من اهتمامه بالجمال الخالص، وهكذا وجدت - بسبب هذا - توتر ات في قيسم تاريخ الفن في هارفارد، ولكن ربما لأجل هذا السبب أنتج هذا القسم عددًا كبيرًا من الممثلين البارزين في مجال تاريخ الفن الإسلامي. وكنت دائمًا التقى أصدقائي الشباب في مكان ما بين أستراليا وفيينا وفي لندن، وهذا ما يجب ألا ننساه، وأذكر هنا فقط مارك تسبر وفسكى Zebrowski الذي تـوفي مبكرًا جدًّا، والذي تعرفت عليه وصديقه بوب في إحدى سنوات هارفارد الأولى، وكان ذلك بمساعدة ديبورا التي التقيتها - بالضبط عدة أيام قبل أن أكتب هذا - بوصفها أستاذة في فيينا. وتظهر معرفة مارك الممتازة بفن الدكن خاصة قطع البيدري التي يضيء أسودها الفضي بشكل جميل في بيته اللندني أيضًا. وكم ساهمنا جميعًا ويشدة في الحلقة الدراسية حول

"فتحبورسيكرى" عاصمة الإمبراطور أكبر لبعض الوقت، وقد وحدت الندوة كل محبى الفن المغولي في هارفارد!

تذكرنى مثل هذه الندوات بالكثير من الصداقات التى تطورت على هامش هارفارد. وفى السنوات الأولى اشتركت كثيرًا فى حفلات الطلاب التى يُحضير إليها كل واحد شيئًا، وفيما بعد كانت حفلات عيد الميلاد المثيرة دائمًا لدى سامينا الباكستانية النشيطة. وكنت أعمل أنا وسامينا على كتب مختلفة تعرض فيها صورها المؤثرة جدًا من الباكستان، وقد بقينا رغم اختلاف المصائر مرتبطتين.

ومع مرور الوقت تعرفت بشكل أفضل على بوسطن وما حولها، وفى بداية عملى فى هارفارد اكتشفت أنا وأمى – لدى زيارتها الثانية على ما أعتقد – مكانًا لم يجده أصدقاؤنا بالضرورة جذابًا: روكسبورى فى جنوب المدينة. وقد قادنا إلى هناك أحد طلابى المسلمين، شاب بلغارى مسلم أنشأ هناك حديثًا مأوى للصبية المظلومين اجتماعيًا، وكانوا فى الغالب من السود. وهناك يتعلم الصبية حرفًا يدوية متنوعة، وقد وجد بالأخص مطبعة يدوية بسيطة يمكن للمرء أن يطبع عليها بطاقات بريد جميلة. ولأننا تأثرنا بحماس ودأب المدير الشاب، أصبح الحى، الذى يبدو إلى حد ما مقبضاً، مصدرًا لبطاقات تهانينا التى ترى عليها نقوش عربية جميلة كنت قد نقلتها من على أحد المبانى الهندو – إسلامية، والتى أعجبت الجميع وجلبت بعض الدولارات للمنظمة الخيرية.

وقد تمثل أحد الأماكن الجذابة فى محطة الأشتجار ذات التشهرة العريضة بسبب نباتاتها النادرة، والتى تتبع حديقة هارفارد الكبيرة الموجودة فى أحد أطراف بوسطن. وكنت أعرفها قليلاً فقط، ولكنى عوقبت فيما بعد بأن أقوم ببعض التحركات بين أشجارها المزهرة لفيلم تلفزيونى يعده فريق تركى - هولندى أخذ على عاتقه أن يوثق أسبوعًا من حياتى، ومن هنا كان

الفريق يطاردنى ليس فقط فى المحاضرات وقاعات التدريبات، وإنما أيصنا فى حديقة بوسطن، وكان هذا أمرًا غير معتاد جدًّا بالنسبة إلىَّ. فهنا يجب على أن ألقى شعرًا تركيًا، وهنا أحلق نازلة من أحد التلال. "لا، مرة أخرى لو سمحت... لا، القدم اليسرى إلى هناك بعض الشيء... لو سمحت مرة أخرى، السطر الثالث من القصيدة..." وهكذا مثلما هو الأمر لدى التصوير التلفزيونى إلى داخل غابة الليلك، ومرة أخرى الخروج من غابة الليلك... وهكذا مثل آلة أبدية الحركة. ولذا لم أذهب إلى محطة الأشجار مرة أخرى بعد ذلك قط!

كانت المتاحف الرائعة في بوسطن، وما حولها من كمبريدج وحتى ورشستر، هي أماكني المفضلة، وما زلت أنكر بسعادة حلقة بحث في متحف بوسطن للفنون الجميلة؛ حيث أطلعت الطلاب على مجموعة خطوط الزخارف العثمانية الغنية، والتي لم تعرض سابقًا، وتيسر لي أن ألفت نظرهم إلى دقائق الخط والتزيين، ولكن كان متحف فوج للفنون في هارفارد هو جنتي الصغيرة، وهناك وجدت - ويصفة دوريـة - حلقـة بحـث الخـط الزخرفي، وذلك أن المخطوطات التي هناك - من بعض رقوق الكتابة في القرنين التاسع والعاشر، وحتى روائع فن الكتابة الفارسية والتركية والهندو-إسلامية - تقدم مادة ثرية لمؤرخي الفنون. وكانت دورات الخط الزخرفي الإسلامية أن يعرفوا على الأقل شيئًا ولو قليلاً حول خصائص المخطوطات، وحول الرق والورق، وحول أنواع الأحبار والتمويه بالذهب، ليس فقط لأجل الفن نفسه، وإنما أيضنا لأجل الفهم الصحيح للإشارات التي لا تحصى إلى فنون الخط الزخرفية التي يجدها المرء في الآداب الإسلامية. وكان يسعدني دائمًا أن يشترك غير المستشرقين انطلاقًا من اهتمامات جمالية في مثل هذه الحلقات البحثية التي كانت تتكامل بشكل نموذجي مع الدورات التي كان كارى ويلش يلقيها حول رسوم المنمنمات الفارسية والهندية.

ولكن لم توجد فقط المتاحف التي تسعد قلبي، وإنما يجب أن أشير أيضًا إلى العناصر المطبخية فيما حولى؛ فهناك كان يوجد المطعم الإسباني المختبئ "Iruna" بالقرب من شقتى الأخيرة في إليوت هاوس، وهناك لم أكن أحتاج مطلقًا للطلب؛ فطعامي المفضل يأتيني آليًا. وفي أيام الأحاد أذهب إلى مطعم سمك رائع في ميناء بوسطن (يقع إلى جواره لوبستربول؛ حيث يحصل المرء على هذه اللذائذ الطازجة بأرخص الأسعار). وهناك مطعم آخر للأسماك شهد تحولاً عجبيًا؛ فقد عرفت من مرجريت مطعم " Legal Seafood!؛ حيث تكسب من قلى السمك في المساء مصاريف در استها. كان المكان بسيطًا للغاية، ومجهزًا بطاولات خشبية وأوان بالستيكية يؤتى للمرء فيها بالسمك الأكثر طزاجة، وإلى جانب ذلك يمكن له أن يلتقى بأناس غير مملين من المشهد الغنى. ولم يكن المكان بعيدًا عن معهد در اسات الشرق الأوسط، وكنت أذهب إليه مع مارية مرة أسبوعيًّا بين درسين، وكنا غالبًا نخوض خلال الناج المتراكم عاليا. وفي أحد الصباحات نقل الراديو الخبر غير السار: لقد احترق المطعم في الليل. ماذا نفعل؟ بعد يوم أو يومين افتتح المالك تحت نفس الاسم مطعمًا أنيقًا جدًّا للسمك في وسط بوسطن. يالها من مصادفة رائعة! على كل حال أصبح هذا منذ الآن مطعمنا في أيام الآحاد.

تعتبر ضواحى بوسطن منطقة شهيرة؛ حيث يملك الكثير من السكان الأغنياء منازلهم الصيفية على Cape Cod أو على إحدى الجزر التي تقع أمام ساحل الأطلنطى، ولكن لم تستهونى كثيرًا زيارة مثل هذه الأماكن. أما الأجمل من هذا؛ فكان "الشاطئ الشمالي"، وهو المنطقة التي تمتد على شاطئ الأطلنطى باتجاه الشمال، وحيث يستطيع المرء على سبيل المثال في سائيم أن يزور بيت الساحرات ذا السقوف السبعة الذي خلد من خلال رواية هوثورن واية قواقع يعقوبية رائعة ونفائس بحرية أخرى وجدت دائمًا كأكلة وداع!

وذلك أننا نذهب فى الغالب إلى هناك فى أحد الآحاد الأخيرة فى الفصل الدراسى ونسعد بالليلك المزدهر بكثرة مفرطة وبالمحيط الأزرق الذى تقع على شاطئه المقابل أوروبا التى رأيتها - ولله الحمد - بسرعة مرة أخرى فيما بعد.

وكذلك كانت للمنطقة نحو الجنوب حتى الحدود مع كونكتكت جاذبيتها. وقد جئت بفضل إحدى الصديقات الأمريكيات، التي تعتني قبل كل شيء بالطلبة الأجانب في المنطقة خاصة الباكستانيين منهم، للمرة الأولى إلى أحد أديرة اللاتر ابيين Trappisten الذي يقع على أحد التلال ويبعد قليلاً عن الطريق الزراعي. وقد أعيد بناء الكنيسة التي احترقت قبل سنوات قليلة بأناقة وعظمة: أحجار طبيعية كبيرة فاتحة تضيء منها الـشبابيك الجميلـة غيـر المعتادة، والتي جمعت في زجاجها الألوان المختلفة - من الــوردي الأنعــم حتى البنفسجي العميق - في شكل زخارف مجردة. كانت الكنيسة الـصغيرة تدعو للتأمل، وكنا نشعر هناك بأننا بكل بساطة سعداء، ولكن اللاترابيين يملكون كذلك ناحية دنيوية؛ فمن ناحية لم يكونوا متدثرين بالصمت الكامــل (وقد حكى لنا شاب ألماني جاء إلى الولايات المتحدة بعد عام ١٩٤٥ عن مشاكله بكل وضوح)، ومن ناحية أخرى كان يوجد دكان تباع فيه منتجات الدير الخاصة، وكانت بالدرجة الأولى حلويات. وبالطبع كنا نشرى خزينة الدير لدى كل زيارة لنا وفي أثناء زياراتنا كان الأخ ليونارد يــسلينا وهــو يتألق. وعندما جئنا في أحد الأيام مرة أخرى، وكنت أرتدى معطف المطر الأسود، وأرتدى - بسبب الريح الشديدة - غطاء رأس أسود، منحنى ليس فقط البضاعة المسكرة، وإنما أيضًا قبلة قوية على الخد، وهنا سمعت سيدتين عجوزين تتهامسان في الدكان: "أهي راهية؟"

## حول متحف المتروبوليتان

رغم أن بوسطن تعد بقوة بوصفها "الأكثر أوروبية" بين كل المدن الشمال أمريكية فإننى لم أقم معها أبدًا علاقة قلبية خالصة. أما نيويورك فقد فتنتنى منذ زيارتى الأولى لها فى نهاية صيف ١٩٦٥ عيث قضيت فيها عدة أيام كمحطة فى طريق عودتى من كلارامونت. وقد اصطحبنى صديقى القديم منذ أيام ماربورج هلموت روكريجيل Rückriegel، الذى يعمل فى المركز الألمانى للمعلومات، إلى جنوب المدينة حتى Cloisters الذى يوجد فى مبانى متحفه مجموعة سجاد أحادى القرن الرائعة، والتى تناظر مجموعة متحف كلونى التى يكتب عنها ريلكة فى "نكريات مالته لوريدس بريجه": "هنا توجد سجاجيد، أبيلونا..." ربما ألهمتنى هذه السجاجيد ودفعتنى لأن أخصص عددًا كاملاً من مجلتنا العربية "فكر وفن" لأحادى القرن.

كانت المؤتمرات والمحاضرات تقودنى مرة بعد أخرى من هارفارد إلى نيويورك، وكان أحد أول هذه المؤتمرات (بداية عام ١٩٧٤) حلقة دراسية عن "الرومى والبيرونى" كأفضل ممثلين لحضارة العصور الوسطى في العالم الإسلامي، الأول بوصفه متصوفاً والآخر بوصفه مؤرخاً وعالم طبيعة. وكان بيتر تشيكلوفسكى Chelkowski من جامعة نيويورك هو الذي نظم ذلك، وأكثر من هذا فقد سكنت ولمرات عديدة لديه هو وزوجته العطوفة جوجا. في حجرة المعيشة علقت لوحة فارسية ضخمة لمعركة كربلاء من عصر القارجارين، ولكن موضوعها الدموى لم يزعجنا كثيرًا، وذلك حينما كنا ندلل بالوجبات الشهية والمشروبات اللذيذة، ونرى تحتنا أضواء ميدان واشنطن وهي تلمع. وفي نيويورك لم أكد أحتاج لأن أقيم في فندق؛ فقد كانت نيويورك مملوءة بالمستشرقين التي كانت ضيافتهم مشرقية حقا.

وقد تمثل "وطنى" النيويوركى الحقيقى ولسنوات عديدة فى شقة جانيت واكين التى تقع بالقرب من جامعة كولومبيا (١٠٦ وست ستريت)، وعلى بعد

مناسب من محطة الباص رقم ٤، ويزيد على ذلك أنها مترعة بجو أدبي. وكانت جانيت اللبنانية الرشيقة ذات الصوت العميق، عبقرية في الـضيافة؛ فبعد حلقات الدرس المسائية في جامعة كولومبيا ينتقى لديها الـزملاء مـن الأنحاء القريبة والبعيدة وتبدو الشقة وبشكل عجيب وكأنها تتمدد حتى تستقبل زملاء من بوسطن وفيلادلفيا ويعلم الله من أين أيضنًا، وذلك لأجل مــشروب أو أكل شيء ما، وليلاً يقتسم الشقة الصغيرة على الأقل ثلاثة ضيوف مع قطة ملوكية. وكانت جانيت، التلميذة الأخيرة لجوزيف شاخت Schacht (101) متخصصة في الشريعة الإسلامية، وكانت تعرف الجميع وكل شيء عنهم، وإذا ما أراد المرء أن يعرف شيئًا عن مفاوضات الوظائف والإصدارات الحديثة في الدراسات العربية أو عن المعركة الأحدث بين الزميل فلان وناقده علان؛ فإن لديها الخبر اليقين. وغالبًا ما تبدأ زياراتي بأنني أريد أن أدعوها وبيتر عون، في المساء، في مطعمنا الياباني المفضل في جادة كولومبوس. حتى قطة جانيت (التي تبدو بخلاف ذلك صعبة المخاطبة) أظهرت نفسها كمواسية، وذلك حينما وصلت في مسساء أحد الأيسام من واشنطن سكوير بعد ساعة سفر بالباص، وأنا متعبة جدًا وغاضبة إلى حد ما على مصححتى التي تحمل وعن حق اسم Despina، ولقد بدت ليي مثل مستبدة Despotin تأمر دائمًا بتغييرات تقنية جديدة في كتابي Calligraphy and Islamic Culture "خطوط الزخرفة والثقافة الإسلامية". لقد ارتميت على السرير وأنا منهكة، وهنا قفزت إلى القطة التي لا تكاد في خلاف ذلك تعيرني اهتمامًا، ولم تتركني قبل أن تجف دموعي، وللحقيقة كان يجب على أن أهدى إليها هذا الكتاب الجديد الذي انبشق عن سلسلة محاضرات في جامعة نيويورك.

وفى جامعة كولومبيا ألقيت محاضرات بامبتون Bampton التى استخدمت مادتها فيما بعد فى محاضرات جيفورد Gifford. وقد تحدثت

ولمرات عديدة في المركز الإيراني الذي كان يدار من قبل إحسان يسار - شاطر الذي أنتج من خلال موظفيه، إلى جانب "دائرة المعارف الإيرانيسة" Encyclopedia Iranica، مؤلفات لا تحصى تناولت النواحي المختلفة للدراسات الإيرانية، وكان إحسان يدعم بأجمل أسلوب من قبل زوجته لطيفة التي أحدث موتها فراغًا تألم له كل محبى إيران في العالم.

ولكن الأجمل في نيويورك - على الأقل بالنسبة إلى - كان متحف المتروبوليتان، وكذلك وجدت الكثير من المتاحف الساحرة في المدينة. ومن يستطيع أن ينسي زهرات اللوتس لمونيه في متحف الفن الحديث؟ متحف المتروبوليتان يحتوى على القسم الباهر للفن الإسلامي الذي أسسه رياشارد إنتجهاوزن الذي قابلته هناك حينما بقيت عام ١٩٦٧ للمرة الأولى وقتًا أطول في هارفارد، وقد تطورت معه ومع زوجته الذكية السيدة إلزابيات علاقية قلبية. وقد حزنا جميعًا بعمق حينما توفي عام ١٩٧٩. من ينبغي أن يخلفه وهل يوجد أحد يضارعه في معرفته؟ مع كارى ويلش تولى القسم الإسلامي نمط مختلف تمامًا من خبراء ومتخصصي الفن؛ فهو خبير ماتمكن، ولكنه ليس أكاديميًا جدًّا. وهذا ما حدث؛ ففي صباح أحد عيد فصح ١٩٨٧، وفي تمام السابعة رن جرس التليفون. لقد كان كارى يريد السؤال عما إذا كانت لدى الرغبة في العمل معه في القسم الإسلامي، وذلك للإشراف بأوسم المعاني على ما يتعلق بفن الخط. "إنك بالفعل أرنب عيد فصح رائع!" صحت به وكنت غير مصففة الشعر ولم أتناول إفطارى بعد، وذلك لأنه الأن فقط بحقق حلمي - حلم أيام الطلب بأن أهتم بالفن الإسلامي.

بعد أن أعطى مدير المتروبوليتان فيليب دى مونتيبالو Montebello موافقته (وقد ساندنى فيما بعد أيضًا ودائمًا بأصدق ما يكون) بدأ عملى بأن أنظم معرضًا صغيرًا ممتازًا من خطوط الزخارف الإسلامية، وذلك فى إحدى الحجرات التى أضيفت حديثًا إلى القسم، وافتتح المعرض فى

سبتمبر ۱۹۸۲ تحت عنوان The Celestial Pen "ريشة سماوية". وبخلاف ذلك كان ينبغى على بالدرجة الأولى أن أقرأ النقوش والنصوص، وأن أحددها وأعرفها، وذلك لأن معرفة اللغات الإسلامية متخلفة لدى الكثيرين من مؤرخى الفنون أو لا تكاد تكون موجودة.

وهكذا كنت أطير إبان الفصل الدراسي وبصفة دائمة عدة مرات من بوسطن إلى نيويورك. وقد تيسر لى تنظيم هذا بشكل جيد؛ فمحاضرات يوم الخميس تنتهى في العاشرة، ومن ثم أسرع الخطى إلى المطار فأطير في طائرة الساعة الحادية عشرة المكوكية إلى مطار الاجوارديا، وبذلك أكون وإذا لم يكن هناك زحام في مكان ما – في مكتبى في منتصف الواحدة؛ حيث أسعد بالتعاون مع زملائي، ومع جورج الذي يمسك في يديه بمفاتيح كل الكنوز، وغالبًا ما كنت أطير مساء الجمعة عائدة إلى بوسطن.

يالها من بهجة أن يحمل المرء بين يديه الأعمال الخزفية ذات النقوش الفارسية أو العربية، وأن يمسح على الأوراق الناعمة جدًّا لأحد مجلدات الشعر المزينة، وأن يحدد صفحة قرآن مبكرة على رق! فقط كان الأمر صعبًا بعض الشيء عندما أعمل في قسم "الأسلحة والتسلح" على أسلحة ثقيلة أو سيوف ضخمة عليها زخارف أكثر مما عليها من نقوش مقروءة، ولكن كان العمل بذاته مشوقًا. كانت تعرض علينا قطع جديدة بين حين وآخر. لاجئون أفغان يريدون أن ينفصلوا عن نسخة قرآن كانت بالنسبة إليهم ذات قيمة كبرى، ولكنها لا تملك أية جودة متحفية، أو بعض النسوة المتعلمات اللاتي لم يستطعن أن يصدقن على الإطلاق أن مخطوطًا فارسيًا لطيفًا يعود لبدايات القرن الخامس عشر ليس مطبوعًا، وإنما مكتوب باليد: "هل تعنين أنهم صنعوا هذا باليد؟" يسألن ويهززن الرءوس المصففة بعناية غير مصدقات، وهكذا كانت توجد دائمًا أنواع من التغييرات.

وفى عام ١٩٨٢ حققت وكارى مخطوطًا صنغيرًا ونفيسًا من متحفف فوج للفنون في هارفارد، وكان المخطوط عبارة عن نسخة فخمة من ديوان

الشاعر الفارسى أنورى (توفى حوالى ١٩٨٨م) نسخت فى لاهور عام ١٥٨٩ وزينت بسبع عشرة منمنمة صغيرة للغاية. وكانت النسخة بمثابة "كتاب جيب" للقيصر المغولى أكبر الذى كان يقيم آنذاك فى لاهور، وربما كان قد طلبها أيضنا لأجل زوجته سليمة التى كانت تملك مكتبتها الخاصة. وبعد عدة سنوات بدأ كارى ونحن العاملين فى الجناح الإسلامى العمل مسع تلميذى القديم ويلر فى تحرير الألبوم الذى صنع لابن أكبر جهانجير، وأكمل من قبل ابنه شاه جهان، وكان يحتوى على منمنمات نفيسة: بورتريهات للحاشية (كما طلب القيصر أن تعمل لكل الأعضاء المهمين فى مملكته)، والنباتات والحيوانات، وكانت الصفحات التى تحمل أفضل الزخارف الخطية الفارسية تتبادل مع صفحات الصور. وقد صدر هذا المجلد الجميل عام The Emperors' Album.

وفيما بين هذا وذاك (١٩٨٥) وجد الحدث الأكبر إبان وقت كارى، وهو "معرض الهند" الذى كان يحلم به منذ وقت طويل. كنا نعمل جميعًا على الكتالوج الكبير الذى يحتوى على نماذج كل عصور الفن الهندى، من المنتجات "البدائية" التى لها قوة كبرى وحتى الأعمال الفنية الأكثر تعقيدا وتهذيبا للعصر المغولى. وقد عشت - على الأقل على البعد - كيف يعد لمعرض كبير، وذلك أننى وبعد نهاية الفصل الدراسي في يونية كنت في بون، ثم كان يجب على حضور مؤتمر مؤرخى الأديان في سيدنى، وهذا ما لم أكن - بوصفى رئيسة للجمعية الدولية لتاريخ الأديان - لأعتذر عنه، وبعد مؤتمر لم يكن بالضبط ناجحًا أو حتى مفرحًا في سيدنى الباردة طرت إلى الوس أنجليس؛ حيث وصلت بفضل خط التاريخ أسبق من وقت طيراني. وفي بوسطن وطنت نفسي قليلاً على الولايات المتحدة الأمريكية لدى صديقي المخلصين ألما جيزا وفولفهارت هاينرشس، ثم توجهت إلى نيويورك؛ حيث وجدت لى جانيت حجرة ضيقة لدى أحد المستشرقين الشباب، والتي كدت أختنق فيها في حرارة نهاية الصيف لعدة أسابيع بطولها. لقد كان موجرى

وأسرته لطيفين جدًّا، ولكن في المتحف كنت أنسى الحرارة، وكل ما عدا ذلك إبان الإعدادات الأخيرة، وخاصة إذا ما استطعت أن أكون موجودة إيان إخراج الكنوز. وأين كنت أستطيع في غير هذا الظرف أن ألمس الزمردة الأسطورية الضخمة المسدسة، التي تزن مائتين وثمانية عشر قير اطب وذات النقوش الرهيفة، والتي ترجع إلى متحف الصباح في الكويت؟ ومتى يستطيع المرء أن يأخذ بين يديه بوتقة الأفيون الصغيرة لجهانجير، والتي صنعت من اليشم الأبيض والياقوت الأحمر وتماثل زهرة حقيقية؟ ومن أحد المصناديق زحفت سلحفاة مياه عذبة ضخمة عملاقة منحوتة من كتلة واحدة من اليسم، ويقترب طولها من خمسين سنتيمترا، ويقترب عرضها من ثلاثين سنتيمترا، وتركنني أتحسسها وأمسح عليها. وفضلاً عن ذلك الخيمة الحريرية الحمراء التي كانت مرة ملكًا للقيصر المغولي أورنجزيب، ثم وقعت في عـــام ١٦٧٥ في أيدى أمراء الراجبوت من جودهبور، وقد عرضت بحيث يتطلع إليها الزائرون من خلال أعمدة الرخام أولاً، حتى مالكها مهراجا جودهبور كان مفتونًا بهذا التنظيم. وبعد انتهاء الافتتاح الرسمى بقيت لعدة أيام أخرى فيى المتحف، وكنت أقف في كل زاوية حيث يعلق عملى الفني المفضل: لوحة خط زخرفي من الدكن من القرن السابع عشر يمكن التعرف في المسافة بين سطورها، والتي تقترب من سنتيمتر واحد على طبيعة كاملة في رسوم من أدق ما يكون، وكنت أنبه الزوار بكل سرور إلى هذا العمل الفني الــصغير، هذا وإلا لن يُرى في وسط هذا الحشد من النفائس.

كانت نفائس المتروبوليتان تفتننى وتلهمنى دائمًا من جديد، وقد كتبت سبع قصص عن الأعمال المفضلة لدى لكتاب صور صدر فيما بعد بالفرنسية والألمانية، ولكنه وبشكل مستغرب لم يظهر قط فى أصله الإنجليزى.

وبعد وداع كارى واضطلاع دين والكر Walker بإدارة القسم الإسلامي بقى التعاون الجميل موجودًا أيضًا، وأنا أشكر له المعارف المهمين

فى سينسيناتى؛ حيث كان يعمل فيما قبل فى متحفها. وحينما غادرت أمريكا فى عام ١٩٩٢ كان الوداع للمتحف والأصدقائي النيويوركيين صعبًا بصفة خاصة.

إلى نيويورك تنتمى أيضاً لونج أيلاند التى يوجد فى نهايتها حرم جامعة ولاية نيويورك، وهناك يدرس كل من وليم شيتيك Chittick ورجته ساشيكو موراتا Murata وهما زوجان فتحت أعمالهما عن التصوف الإسلامي وجهات نظر جديدة تماماً. ومن كان يستطيع بخلاف ساشيكو أن يتيح الترجمات الصينية القروسطية للنصوص الصوفية العربية والفارسية للمستشرقين "العاديين"؟ ومن منا كانت ستأتيه الأفكار لأن يصور رؤية العالم لدى المسلمين في كتاب The Tao of Islam "المبادئ الأولى للإسلام"، والذى يفسر فيه انسجام وتناسق واعتدال الإسلام بناء على در اسات مطولة للمصادر العربية والفارسية؟ (على كل حال فإنه من السهل من وجوه عدة، للناس القادمين من أحد التقاليد الشرق آسيوية أن يقتربوا من الإسلام، وذلك لأنه ليس لديهم تلك العلاقة المسيطرة لدينا مع التراث اليهودي المسيحي، والتي كثيرًا ما تقود إلى مقارنات خاطئة). ومن يستطيع مثل ساشيكو أن يسحر من شيتيك في ستونى بروك وبصفة دائمة توفيقاً رائعاً بين العلم والمتعة ومتبلة شيتيك في ستونى بروك وبصفة دائمة توفيقاً رائعاً بين العلم والمتعة ومتبلة بالفكاهة.

كانت آخر زياراتى للونج أيلاند بمناسبة أحد المؤتمرات التى يلتقى فيها مجموعة صغيرة من علماء الأديان الأمريكيين مرة فى العام، فى آخر إجازة أسبوعية من شهر أبريل. كان كل شىء مزهرًا كما لو أن اللونج أيلاند قد أصبحت حديقة معبقة، ولكن الزملاء العلماء بدأوا كما لو أنهم لا يأخذون هذا مأخذ الجد؛ حيث تاهوا فى مناقشات فلسفية - اجتماعية عالجوا فيها الدين - وهو ما أمسى أمرًا حداثيًا - بشكل تنظيرى خالص، حتى إن كلمة "الله" قد تم تجنبها آنذاك قدر المستطاع. وفى المساء سافرت إلى نيويورك

سيتى، وأخذت فى الصباح الباص المعتاد من عند جانيت إلى المتحف. فى الجزء الشمالى من السنترال بارك تزدهر أشجار اللوز وشجر الكرز اليابانى والأزهار الوردية من كل لون. لقد كانت روعة الربيع عديمة النظير، وقد توجهت إحدى المرأتين السوداوين اللتين تجلسان خلفى - ربما كانت عاملة - إلى جارتها وأشارت إلى روعة الأزهار قائلة: "انظرى، أليست مثل جنة عدن قبل المعصية؟" لقد كان شعورى أن هذه المرأة البسيطة تعرف من الدين أكثر من زملائى الفطاحل.

وإبان مشاوير سيارات الأجرة بين المطار والمتحف ألقيت نظرة على النواحى المنتوعة لحياة سائقى التاكسى الذين يتحدثون بكل سرور مع الغرباء. كان هنا الأكاديمى الروسى، وكان هناك ابن لأحد الرعاة الأتراك، والشاب الأسود وأناس من بلاد الله، ولكن كان أكثر ما يؤثر في نلك السائق اليهودى العجوز الذى زين مركبته القديمة الضعيفة بشريط ورق أصفر عريض كتب عليه بحروف كبيرة: "هذه سيارة أجرة مباركة. لتكن سعيدًا! اليوم سيحدث بالتأكيد شيء حسن! مباركة! لا تكن حزينًا!" وعندما سائته لماذا وضعت هذه الكلمات المشجعة المبهجة. قال: "انظرى، يأتينى الكثير من الشباب الحزاني أو الشاكين، البعض يريدون أن يتخلصوا من حياتهم، وهنا أتحدث إليهم وأحاول أن أعطيهم بعض الأمل". وعندما أفكر في نيويورك فإنني أتذكره أيضًا، وأتمنى أن يكون هو نفسه سعيدًا.

لم يكن أحد آنذاك ليخمن أن البرجين التوأم الضخمين، فخر مدينة نيويورك، في الجانب الجنوبي للجزيرة سيتحولان في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ إلى خرائب وأطلال.

## بين تالهازا وفاتكوفر

كانت نيويورك فقط هى إحدى المدن الكثيرة التى سافرت إليها طوال تلك السنوات للمحاضرة أو للمؤتمرات. وتأتى شيكاغو فى الدرجة الثانية من

حيث الكثرة؛ حيث أصبح لعلم الأديان من خلال وجود مرتيا إليادا مركزاً. ولأننى كنت أشارك في إصدار Encyclopedia of Religion "موسوعة الأديان"؛ فقد كنت أرى إليادا بين حين وآخر، كما كنت أرى الزملاء فى قسم لغات الشرق الأوسط؛ حيث كان حشمت مؤيد الظريف ممثلاً للغة الفارسية، وكان معرفة قديمة من فرانكفورت، وكذلك كانت الأردية تعلم هناك. لقد أحببت المدينة التي تمتد بجمال على بحيرة ميتشجان ويشعر المرء دائمًا على شاطئها بالرياح الباردة، وكذلك كانت للأماكن المجاورة - مثل إفنستون جاذبيتها، وكان حشمت يصطحب أمى بكل فخر إلى المعبد البهائي الصخم والأول من نوعه (يشبه المعبد البهائي في دلهي زهرة لوتس بيضاء تبرز من وي فقير كئيب إلى حد ما).

وكان وجودى في لوس أنجليس يكاد يكون بنفس الكثرة، وكانت مونتريال مفضلة بصفة خاصة لدى؛ فهى تبعد ساعة طيران تقريبًا من بوسطن، وهناك في جامعة ماكجيل يوجد مركز جيد للعلوم الإسلامية، كما وجد بصفة خاصة تحت إشراف تشارلز أدمز Adams وهيرمان لاندولت وجد بصفة خاصة تحت إشراف تشارلز أدمز Adams وهيرمان لاندولت كندا إلى كثير من الطلبة الإسماعليين الذين ابتعثوا من قبل الأغاخان (كانت كندا إلى حد ما مركزا للإسماعليين الذين كنت أتحدث لديهم بكل سرور). كنت أزور ماكجيل في السنوات الأولى لعملى في هارفارد بكثرة، وما زلت أتنكر كيف إنني لونت في سبت عيد الفصح قرابة أربعين من بيض عيد الفصح بحكم عربية وفارسية، وقد وزعت لأجل فرحة الطلاب، في بيت المضياف. وتحدثت في تورنتو كذلك لمرات متباعدة ليس فقط إلى الإسماعليين، وإنما أيضاً في المؤتمرات الدينية والتاريخية. وقضيت مساء الإسماعليين، وإنما أيضاً في المؤتمرات الدينية والتاريخية. وقضيت مساء فتت كتبه الجميلة عن الميتالوجيا ودورها في انتشار أفكار هاينرش تسيمر عددا لا يحصى من الأمريكيين والأوروبيين. لقد كان من الجميل دائمًا التناقش مع جو، كنت أحب اهتمامه بالعالم الحي للأساطير وتفهمه للطبقات

العميقة للدين وتذوقه للجمال. وقد فهمت فيما بعد فقط علاقته مع حلقة اليرانوس في أسكونا.

كانت وينيبج المكان الذى اخترت فيه – فى اكبر مفاجأة لى – رئيسة للجمعية الدولية لتاريخ الأديان، وذلك حينما نقل تسوى ويربلوفسكى للجمعية الدولية لتاريخ الأديان، وذلك حينما نقل تسوى ويربلوفسكى Werblowski إلى الخبر فى حجرتى فى الفندق، وكان أول رد فعل لى: "كم كان سيسعد هايلر لأجل ذلك!". وبعد خطبة قدومى مباشرة ألحت على بعض الطالبات بأنه ينبغى على – الآن وأخيرًا – أن أفعل شيئًا لأجل النسساء. وكذلك جئت إلى إدمونتون، ولم تكن بالضرورة مكانًا مثاليًا لى، هذا رغم أننى تقابلت هناك مرة أخرى مع أصدقاء قدامى من أيام تركيا وبنجلايش، وتدفأنا معًا إبان البرد الثلجى (كان هذا فى مايو) بالذكريات عن دفء دكا وشيتاجونج. وأخيرًا فانكوفر على المحيط الهادئ وهى مدينة ساحرة على وشيتاجونج. وأخيرًا فانكوفر على المحيط الهادئ وهى مدينة ساحرة على الخليج ويمكن للمرء أن يطلع من نادى الكلية على منظر رائع على الخليج، ويستطيع كذلك أن يحلم بأن يسافر بعيدًا بعيدًا إلى الشمال ليرى وباستمرار غابات وخلجان جديدة، ولكن هذه كانت أحلام، أما الحقيقة فكانت هى إلقاء محاضرات للإسماعليين والطلبة الآخرين.

وأحيانًا كنت آتى إلى أماكن ذات أسماء غريبة؛ فعندما كانت جولشان تدرس فى تالهازا زرتها هناك فى فلوريدا، وكذلك بدأت زميلة الدراسة انجه (١٥٠١) عملها الأكاديمى فى شاتانوجا التى استكشفناها أنا وأمى ثم طرنا من هناك إلى ألبانى فى شمال ولاية نيويورك، وذلك حتى ننتقل من الجنوب المزهر إلى جو ومزاج عيد الفصح الشتوى، وحيث تطير أسراب طائر الكركى فوق البحيرات المتجمدة راسمة علامات مبهمة فى سماء الشتاء. وهناك قام بتدليلنا عالم الجرمانيات النمساوى الظريف جوزيف بيتر شتريلكا وهناك قام بتدليلنا عالم الجرمانيات النمساوى الظريف جوزيف بيتر شتريلكا Strelka الذى عملت معه لوقت قصير. ولقد جاءت إنجه عبر طرق متنوعة ومتقطعة إلى أيوا؛ حيث كانت تدرس الجرمانيات، وتستمر فـى الاهتمام

بانعكاس الشرق الإسلامى على الأدب الألمانى، وهكذا كان يجب على أيضًا أن أذهب إلى أيوا؛ حيث يوجد بطريقة مفاجئة عجيبة المسجد الأول فى الجزء الغربى من شمال أمريكا.

ارتبطت أطول رحلاتي العلمية بمحاضرات المجلس الأمريكي لجمعيات المثقفين ACLS؛ فهذا المجلس يرسل كل عام أحد العلماء، خاصــة علماء الأديان، في رحلة محاضر أت إلى الجامعات المختلفة. وبدايـة يجـب على المحاضر أن يقترح سلسلة من خمس محاضرات، يجب أن ترتبط على الأقل بعلاقة سهلة ما، وعلى الجامعات أن تختار منها ما يناسبها سواء كان ذلك محاضرة أو اثنتين أو الخمس كلها. والمسرء لا يكون متأكدًا على الإطلاق من يريد أن يسمع ماذا، ولكن كل ما أعرفه أننى حطمت كل الأرقام القياسية بأن ألقيت بالإجمال أربعين محاضرة، وكانت الجامعات والمعاهد العليا هي على وجه التحديد - كما أنقلها من مقدمة كتابي الذي طبع فيما بعد As through a Veil: Mystical Poetry in Islam "كأنه من وراء حجاب: الشعر الصوفي في الإسلام" - هي: جامعة رايس في هيوستون (تكساس)، وترينتي كولدج سان أنطونيو (تكساس)، وناشفيل (تنسي)، وجامعة ديوك (دورهام/ نورث كارولينا)، وجامعة تشابل هيل (نورث كارولينا - حيث صدرت ثلاثة من كتبى المهمة)، وجامعة تورونتو، وجامعة برنستون، وجامعة ماكماستر (هاميلتون أونتاريو)، وجامعة ماكجيل (مونتريال)، وجامعة كولومبيا في نيويورك، ومعهد التيولوجيا الاتحادي في نيويورك (حيث قابلت دوروتيه زوله Sölle واصطحبناها عبر القسم الإسلامي لمتحف المتروبولتان)، وجامعة كولورادو (بولسدر ودينفسر)، وجامعة شيكاغو، وإفنستون (إلينوي)، وأخيرًا جامعة ألبرته، إدمونتون. وكان يجب على أن أرتب كل هذا فيما بين محاضراتي في فصل الربيع الدراسي في هارفارد، ولكن ورغم كل هذا الإجهاد فقد كان الأمر جديرًا بالعناية. ومتى كنت سأرى في خلاف هذا غابات تتسى أو جبال كولور ادو المغطاة بالجليد؟

إلى جانب الرحلات الشتوية لمجلس جمعيات المثقفين الأمريكي، وجدت على مر الأعوام محاضرات في أوجينا (أوريجون) ذات الـورود البهية. وفي المبنى الجامعي المهم لبركلي. وقد قادتني زيارة متاخرة بعد تقاعدى إلى بالوألطو في كاليفورنيا؛ حيث تمكنت من التمتع بضيافة كاتارينا مومزن Mommsen واستعدنا كما هو دائمًا وأبدًا موضوع جوته والشعر الشرقى، ولكن المحاضرات الأجمل تكاد تكون تلك التي ألقيت في صمولت ليك سيتى (يونا)، مدينة المورمون Mormonen (١٥٨)؛ حيث لم أتمتع فقط بالزمالة، وإنما أيضًا بضيافة زوجين فارسيين لطيفين أنشآ لإحياء ذكرى ابنهما الذي فارق الحياة مبكرًا سلسلة محاضرات عن النقافة الفارسية. كانت الطبيعة في يوتا باهرة، ليس فقط الجبال؛ حيث دمر ت الاستعدادات للألعاب الأولمبية الشتوية - إبان زيارتي الأخيرة - جاذبية المنطقة، وإنما أكثر من هذا المناظر الطبيعية النادرة التي تذكر جزئيًّا بجوريم في تركيا، وكذلك تذكر جزئيًا بأفغانستان، ولكن كانت ألوان الصخور الصفراء والحمراء المرجانية، والتي توحي بأنها نحتت بيد ساحرة، شيئًا لا يقارن. لقد تمتعت برحلاتنا التي حشرت بين المحاضرات، وسعدت بالبحر المالح الكبير، وبالمعبد المرموني الكبير في صولت ليك سيتي. لحسن الحظ كان المرء يستطيع شرب القهوة في الجامعة التي هي خلاف ذلك محرمة لدى المرمون، مثلها في ذلك مثل الكحول. (ولكن يسمح للمرء أيضًا أن يحضرها إلى بعض المطاعم، ولكن مخبأة بعناية في كيس). وفي مقابل هذا فإن يوتا هي مركز صناعة الأيس کریم.

وقد سافرنا من هناك مرة إلى يللوستون - ناشيونال بارك التى أريد رؤيتها منذ طفولتى، ولكن كان الأمر مخيبًا للآمال؛ فجزء ضخم من الغابات كان قد قضى عليه فى حريق ضخم، وكذلك لم أجد فى العين السخنة Geysire شيئًا تهتز له النفوس جدًا، ولكن ربما كنت بكل بساطة متعبة وليست معى الصحبة الملائمة.

كانت سنوات أمريكا وقتًا ثريًّا، ملونة، ولا يمكن بطريقة ما الإحاطة بها؛ فهى مثل لعبة الكاليدوسكوب (١٥٠١). لقد قابلت أناسًا من أصول مختلفة، علماء ومواطنين بسطاء، نخبة الجامعات والشحاذين الذين يرقدون فى الشتاء على الأسوار التى يأتى عن طريقها بخار التنفئة للمستشفى أو للجامعة. وقد كابدت عواصف ثلجية باردة وتمتعت بأيام ربيعية ساحرة، صيف إنديانا وأوراق القبقب (١٥٠١) الساطعة، والتى يرى المرء لونها الأحمر حتى من الطائرة، وذلك إذا ما طار المرء عبر كندا إلى بوسطن. ولكنى عانيت الوحدة أيضًا رغم كل الصداقات. "أنًا مارى، أنت تذهبين إلى المكان الأكثر انعزالا وتوحدًا على الأرض"، قال لى زميلى كين مورجان، وهو نفسه خريج وتوحدًا على الأرض"، قال لى زميلى كين مورجان، وهو نفسه خريج كل الأشياء الجميلة ورغم النجاحات الكبيرة التى لم أتوقعها قط، ورغم كل الصداقات الرائعة؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصبح وطنًا لى قسط. أكان هذا خطأ الطائر الغريب الذى يشتاق للعودة من منفاه الغربى إلى وطنه في الشرق؟

# الجزء السادس ارتحالات عبر الشرق

أذهب إلى بلد بعيد،
حتى أؤدى واجبًا،
هيأنى له.
بركته ستيسر لى،
أن أدرك ما هو جيد وحق
سيُرينى خلال الرحلة
النجاح المأمول،
وسيساعدنى جيدا هنا وهناك.
وسيهبنى الصحة والجسد والحياة،
والوقت والريح والطقس،

باول فليمنج عام ١٦٣٣، (قبل رحلته إلى بلاد فارس)

### الكويت والبحرين

أحيانًا أحسد الطلاب الذين يمكنهم - بَدهيًا - حصور دورة إبان الإجازة في القاهرة أو تونس أو دمشق. بالنسبة إلى كان بالتأكيد حدثًا ضخمًا أن ألتقى في يينا في أحد عصارى عام ١٩٣٨ مع طالبين عربيين! وقد زرت بلدًا عربيا لأول مرة في نهاية يناير عام ١٩٥٨؛ فعند الطيران من أنقرة إلى كر اتشى توقفت كمر حلة انتقالية لمدة أربع وعشرين ساعة في بغداد، وقد أرانى أحد تلاميذى الأتراك الذى كان يدرس العربية هناك وليوم كامل المدينة التي تذكّرنا "بألف ليلة وليلة" بشكل ضئيل جدًّا، وقد زرنا بعض المزارات المقدسة، على سبيل المثال ضريح عبدالقادر الجيلاني العظيم الذي انتشرت طريقته القادرية في أغلب أجزاء العالم الإسلامي حتى إندونيسيا، وقد تقابلت وأعضاء أسرته في بلدان مختلفة. إلى جانب ضريحه المعبق بعطر الورود، والمملوء كذلك بحجاج هنود وباكستانيين، أثر في - بـصفة خاصة - المزار الشيعي المقدس في الكاظمية، وقد قمت متخفية جدًّا بزيارة مسجد الضريح المملوء بالمرايا والشموع للإمام السشيعي السسابع، والذي شعرت فيه بأننى مرتبكة وغير آمنة. كانت مواصلة الطيران باتجاه الـشرق شيء لا ينسى؛ فالأرض السوداء الخصبة بين نهرى الفرات ودجلة اللذين يصبان في الخليج جعلتني أفكر في التاريخ المبكر للبلد.

بعد ما يقرب من أربعة عقود، عام ١٩٩٦، بعد بضع سنوات من حرب الخليج المشئومة جئت إلى الكويت التي كانت لا تزال تعانى نتائج الحرب. وقد استقبلتنى غادة التي كانت تلميذتى في هارفارد، تحت رذاذ المطر البارد في المطار، ولكن لم يكن لدى غير وقت قليل لأهتم بالطقس، وذلك لأن غادة قد أعدت برنامجًا حافلًا. وكانت المرأة الجميلة، لاجئة من فلسطين، قد جاءت مع أسرتها إلى الكويت، وعملت لوقت طويل في متحف الصباح للفنون الإسلامية. وقد جاءت لسنوات عديدة إلى هارفارد، طالما

سمح العمل والأسرة بذلك، حتى تدرس تاريخ الفن الإسلامي، وتكتب أخيرًا أطروحة الدكتوراه لديُّ ولدى أوليج جرابار: ترجمة لمؤلف عربسي من القرون الوسطى حول كنوز وهدايا الممالك الإسلامية المبكرة. وهو كتاب محتواه أكثر أسطورية من الحكاية عن كنز علاء الدين. وقد استطاعت غادة من خلال خبرتها في العمل المتحفى أن تحدد وتعين أشياء كثيرة، وأن توضح أوصافًا تبدو ملغزة للمواد والأدوات. أخذتني غادة إذن تحت جناحيها، وقد قابلت ولى العهد ذو البشرة الداكنة وزوجته الرائعة (هكذا أتخيل ملكة سبأ) التي أقامت لي حفل عشاء (للسيدات فقط). كما كنت ضيفة على البرلمان؛ حيث لم تكن توجد عضوات بعد. وفي مقابل هذا كانت توجد كيميائية حازمة رئيسة للجامعة. وقد قابلت الكثير من المعارف القدماء: السفير الألماني الذي تعلم مرة لدينا في بون البدايات الأساسية للعربية. والشيخة حصة الصباح مؤسسة ومديرة المتحف الرائع الذي دمر ونهب أيام الحرب، وكانت كما هي دائمًا ذات نشاطات جديرة بالإعجاب. وكان يوجد متحف آخر اجتاز الحرب لحسن الحظ دون أن يصاب بأضرار وهو متحف طارق رجب الذي يدار الآن من قبل مؤرخ الفن المجرى جيزا فيهرفاري Féhervari الذي أعرفه من لندن. لم أكن أستطيع مفارقة المتحف، ولم أكن أعلم ما إذا كانت الخطوط الزخرفية الرائعة أكثر فتنة أم الجواهر، الثياب الثمينة أم الأوانى الخزفية، ولكن الواجب ينادى؛ فلا بد من أن ألقى كذلك بعض المحاضرات، بل وباللغة العربية للمرة الأولى. كانت غادة فخورة جدًّا بأننى أقدم على هذا بناء على حثها وإلحاحها! ولكن ما أسرع ما كان يجب على مغادرة الكويت الغائمة حتى أطير إلى القاهرة؛ حيث كانت تمطر آنذاك

ليست الكويت فقط التى تحتوى على متاحف تضطرب لها قلوب كل محبى الفنون الإسلامية، أيضنا البحرين يمكنها أن تباهى بمتحف صغير ولكنه غنى، أعنى هنا متحف بيت القرآن في عاصمة المملكة الصغيرة في الخليج،

والذي يعود إنشاؤه مثل كلا المتحفين الكويتيين، إلى مبادرة فردية؛ فقد أنسشأ عبد اللطيف جاسم كانو هذا "البيت" الذي يحتوى – إلى جانب مسجد صغير جميل المعمار جدًا – على قاعات محاضرات ومكتبة وقطع فنية إسلمية رائعة، ولم يقتصر الأمر على مخطوطات قرآنية فقط، وإنما وجدت أعمال معدنية وخزفية أيضًا، حتى الفنون الحديثة من العالم العربي كانت موجودة. بعد وقت قصير من وجودي هناك في فبراير عام ٢٠٠٠ أقيم معرض ممتاز للخزف المزين بالخطوط الزخرفية الذي أبدعته صديقتي العراقية وتلميذتي المبكرة في هارفارد وسماء كوربجي.

والبحرين كوزموبوليتيه؛ ففى البازار - المغرى بمصوغاته الذهبية! - يسمع المرء الهندية والأردية أكثر من العربية، وذلك لأن حصة الباكستانيين من السكان عالية جدًّا. ومن هنا لم يكن مدهشًا أن أتقابل مرة أخرى مع بعض المعارف القدامى: زوجات كان أزواجها يعملون في السلك الدبلوماسي أو في عالم المال. أحد معارفي الجدد كان شابًا ممتازًا يعمل خبيرًا في الصناعة المصرفية الإسلامية، وهذا يعني في المعاملات التجارية التي يطبق فيها التحريم القرآني لأكل الربا؛ فهو شكل تجاري يقسم فيه المكسب وتتحمل فيه الخسارة في كل الأحوال بين الشريكين معًا. وكان هذا السيد أيضًا هو من أجرى معي حديثًا للتلفزيون لمدة ثماني ساعات ينبغي أن تذاع فيما بعد في رمضان، شهر الصوم. وحينما أبديت في صباح أحد الأيام وببعض التهكم إعجابي بإحدى سجاجيد الحائط في الأستوديو، وذلك لأن عليها جملاً يكاد يكون بالحجم الطبيعي، لم يترك الأمر يمر ولم يكن ما الممكن إيقاف ذلك - دون أن يهبني سجادة تكاد تكون مطابقة.

وفى هذا السياق لا بد من ملاحظة؛ فبأى وجه يحصل الزائر علي هدايا كثيرة جدًّا؟ لدى الدعوات التى تصدر عن المؤسسات الوطنية تدفع حقًا تكاليف الرحلة والإقامة وتقدم الضيافة الكريمة مع تحقيق كل الرغبات،

ولكنهم لا يدفعون مقابلاً للمحاضرات وبدلاً من هذا توجد هدايا. في الباكستان كانت الهدايا في الغالب عبارة عن شيلان صوفية جميلة، ولكن في بعيض الأحيان لا تلائم المفاجآت ذوق الضيف الممنوح، وفي أحيان كثيرة تكون الهدايا جبلاً من الكتب، ومن ثم لا بد وأن يثقل المسافر جوًّا بشحنهم بحرًا على السفارة أو على منظمة حكومية، وأحيانًا أيضًا مثلما حدث لدى المحاضرة للسيدات البحرينيات، تكون الهدية عبارة عن لموحة نحاسية ضخمة ذات نقوش قرآنية، نعم في منتهى الجمال، ولكن يصعب نقلها (وقد تم لفها في سجادة الجمل).

منذ وقت قصير اتصلت البحرين بالعربية السعودية من خلال جسس طويل تأتى عليه، كما يقال، كل إجازة أسبوعية سيارات من شبه الجزيرة ينغمس فيها أصحابها في الاستمتاع بالكحول المحرم في وطنهم، وهكذا يقوون الاقتصاد البحريني. وكانت النزهة إلى الجوانب المختلفة للجزيرة أمرًا ممتعًا. أجل كان الجو باردًا مما أسعد السكان المعنبين في غير هذا بالحرارة، ولكنه لم يسعدني بالطبع. كانت إحدى العواصف الباردة تثني النخلات المسكينات إلى تحت بقوة، بينما تعلو أكاليل من الزبد على أمواج الخليج التي يتغير لونها من الأخضر التركوازي إلى الترمالين الغامق (١٦١). وأعجبت مع بعض السيدات البحرينيات – اللاتي يلتزمن رغم دراستهن في أوروبا أو كندا بالحياة في الحجاب – بمنظر الماء الدي يسسوط المشاطئ وكانت هذه هي المرة الوحيدة حتى الآن التي انتقلت فيها بالسيارة بقيادة سيدة وكانت هذه هي المرة الوحيدة حتى الآن التي انتقلت فيها بالسيارة بقيادة سيدة محجبة بالأسود تمامًا، بل وكانت في منتهي البراعة.

### سوريا والأردن

فى هذه الأيام وجدت فى الشرق الأوسط موجة باردة وصلت حتى الحدود الشمالية للعربية السعودية، بل يبدو لى أن البرودة كانت تطاردنى

أينما ذهبت؛ حيث ينبغى حقيقة أن يكون الدفء. فى القدس أثناء مؤتمر حول "الإسلام فى جنوب آسيا" (١٩٧٧) أنقنت فى نهاية أبريل أثناء طقس يـزعم أنه ربيعى بفضل الجاكيت الصوف لزميلة إسرائيلية متعاونة. وماذا حدث فى سوريا؟ لقد تساقط الجليد فى مارس! كنت قد جئت إلى سوريا بناء على دعوة جامعة دمشق، وكان رئيس الجامعة آنذاك يحمل اسمًا يناسب الطقـس "ماء بارد". وكان مثل عرب كثيرين قد درس فى ألمانيا الشرقية، وجلب معه من هناك زوجته الألمانية. وكانت مرافقتى حنان، أستاذة فى الآداب الرومانية، امرأة شابة لطيفة شعرت فى كنفها بمشاعر الرضا. ولـم تكن دمشق – والحق يقال – رائعة كما حلمت أن تكون. وقد اصطحبنى أحد تلاميذنا فى بون، والذى يعمل فى معهد الآثار على أطروحته للدكتوراه عبر المدينة القديمة، وأرانى المسجد الأموى الضخم الذى ربما كنت أعرفه من خلال صور كثيرة جدًّا لدرجة أن الفسيفساء الخزفية المشهورة لم تفتنى بشدة فى كامل أبهته.

بالطبع زرنا ضريح ابن عربى، ذلك الحكيم الصوفى الذى أثر نظامه الضخم على الطبيعة الدينية للإسلام بشكل عز نظيره، والذى ما زال ينظر اليه حتى اليوم من قبل الدوائر التقليدية بوصفه مارقًا خطيرًا. وقد ولد عام ١٩٥٥م في مرسية (إسبانيا) ووصل بعد ارتحالات طويلة إلى دمشق، ومات فيها عام ١٢٤٠م. وقد ترك تراثًا لا يكاد يحاط به، ولما يدرس بالكامل حتى وقتنا الحاضر، ولكنه يجذب الآن اهتمام العالم الغربى بشكل مضطرد وقوى، وهنا لا بد من أن أقر بأننى رغم أفكاره المحلقة التى يصيغها نوعا ما بطريقة غريبة ومفرطة فى الحساسية فقد تصادقت جزئيًا فقط مع أعماله، ولكنه من غير اللائق ألا أزور مثواه الأخير، وأقرأ هناك الفاتحة. كان الضريح قد جهز بطريقة مبتذلة، ولكن في الخارج كانت تجلس هريرة تموء وتمدح بطريقتها الخالق والمخلوقات التى تربت عليها وتعطيها بعض الطعام.

وكان مما أمتعني جدًّا ذلك الصباح لدى المفتى الكبير كفتارو الذي يمثل رؤية عالمية مسكونية واسعة كنت لا أزال أريد بكل سرور أن أعرف الكثير عنها، ولكن على الأرجح كان يجب على مرة أخرى أن ألقى إحدى المحاضرات أو أن أزور أحد الوزراء. اتجهنا في جو مقبض إلى الـشمال، وشربنا في حماة الشاي بالقرب من النواعير الضخمة على نهر العاصي، ومن ثم بدأ المطر الذي وافانا كذلك في حلب. وفي أثناء ذلك سعدت بـصفة خاصة بهذه المدينة، من ناحية لأن مدرسنا للغة العربية في برلين كان قد حكى الكثير عن مدينته، ومن ناحية أخرى لأنني أحببت الشعر الذي از دهر هناك في القرن العاشر في عصر الحمدانيين، ولكن كانت أشعار شاعري، الحديقة الصنوبري وكشاجم أحب إلىَّ كثيرًا من الأشعار الرنانــة الفــصيحة للمتنبى الذي يعد الشاعر المحبوب للمعجبين الذين لا يحصون للغة العربية. ومن الذي تغنى بحدائق وأزهار المدينة بملكحة أفضل من هذين المديقين اللذين جمع شعرهما كل مناحي الحياة المتأنقة؟ وكذلك كانت حلب معروفة لى من خلال در استى عن المماليك وكانت قلعتهم الضخمة فيها إحدى أماكنهم الدفاعية الشمالية. وعلى ميدان معركة مرج دابق شمال المدينة، والذي يمكن للمرء أن يراه من على أسطح المدينة التركية الحدودية كليس، وقعت في أغسطس ١٥١٦ المعركة التي وضعت فيها الجيوش العثمانية نهاية للدولــة المملوكية.

أخ، لقد خاب ظنى، ولكنى استطعت على كل حال أن ألقى نظرة على الحمام العمومى القديم الجميل، وأن أدفئ نفسى هناك قليلاً، واستطعت كذلك أن أرى لوقت قصير القبر المتواضع للسهروردى، شيخ الإشراق: هنا قتل المفكر الإيرانى والصوفى الكبير عام ١٩١١م وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره، وذلك لأن تحليق أفكاره الجريئة بدا خطيرا للفقهاء، وربما شعروا كذلك وببساطة بالغيرة تجاه هذا المفكر العبقرى. وبعد قرابة ثلاثمائة سنة قتل

هناك أيضًا، وبطريق بشعة كذلك شاعر الوجد والنـشوة التركـى نـسيمى المناك أرامه التركـى نـسيمى المناك أرامه المناك المناك ضحية سياسة ضيقة الأفق.

حلب إذن تعد بالكثير، ولكنى رأيت القليل، ولا أعرف لماذا أنزلنا فى فندق ذو مطعم إيطالى مزعوم، ولم أر مرة ولو من بعيد الطعام الحلبى المشهور. ورغم ذلك فقد تيسر لى استغلال وقت توقف فيه المطر وقمت بزيارة القلعة الضخمة، وهو الأمر الذى تمتعت به رغم السلام التى لم تكن تريد أن تنتهى. أما الحدائق التى كانت فى وقت ما جميلة فلم يعد يوجد منها شىء، ولم يكن يوجد الوقت لزيارة البيوت الشهيرة فى المدينة القديمة. أتمنى أن أعوض ذلك فى وقت ما - إن شاء الله!

ومن حلب ذهبنا إلى ميناء اللانقية؛ حيث كان رئيس الجامعة حفيدا للصوفى الكبير الحلاج. وقد خضنا فى أحاديث مثيرة عن التراث الصوفى الذى يعرفه جيدًا رغم أنه مهندس. وعرفت من زوجته وهى مهندسة ألمانية نشيطة الكثير عن الحالة السياسية، وعن التوترات بين أهل السنة والعلويين، وهم الجماعة الشيعية واسعة التأثير، ومركزهم الرئيسى فى الجبال المكسوة بالغابات بالقرب من الشاطئ، وكذلك لم تفتقد المقارنات الصغيرة بين الوضع السورى وجمهورية ألمانيا المشرقية. وفي الصباح زرنا رأس شمرا (وغاريت القديمة) التى تقع بالقرب من الفندق الجميل على البحر المتوسط، ولكننا لم نستطع بسبب المطر الشديد أن نعاين بدقة الأنقاض التى تعود إلى عن الأرض بين الأنقاض. وهكذا سافرنا إلى الجنوب باتجاه دمشق مع قصد عن الأرض بين الأنقاض. وهكذا سافرنا إلى الجنوب باتجاه دمشق مع قصد أن نزور في طريقنا معلولة، ذلك المركز المعزول النائي للمسيحية المبكرة؛ حيث لا يزال يتحدث هناك بإحدى اللهجات الأشورية القديمة. بانزعاج حيث لا يزال يتحدث هناك بإحدى اللهجات الأشورية القديمة. بانزعاج ولكننا واصلنا بشجاعة تنفيذ خطتنا وانزلقنا على الطريق الدي يخترق

الوادى. على كل حال جلسنا نحن الأربعة - حنان وسابينا حلاجى وأنا ومعنا السائق الرائع الذى لا يكلُ - أخيرًا فى فندق معلولة الجميل ومنه تبدو البطحاء بجدرانها الصخرية القائمة ومنازلها التى نقبت فوق بعضها البعض مثل بطاقة عيد ميلاد بريدية لجبال الألب. لو أن الشاعر الحلبى الصنوبرى هنا لما كان له أن يصف الثلج وبشغف إلا بأنه "وردة الشتاء"! وكذلك زرنا الكنيسة وأنصتنا إلى الصلوات الأشورية للراهب العجوز واشترينا لأجل البركة زجاجة من النبيذ الأحمر اللزج الشدة حلاوته. وقد وصلنا إلى العاصمة ونحن يقظون وإلى حد ما نشيطون. وحينما ذهبنا فى الصباح بعد التالى - بعد انتهاء المحاضرات الواجبة المتنوعة - بسرعة إلى بالميرا كانت ندفات الثلج لا تزال تلمع على الطريق، تضىء في ضدوء البكرة الأزرق الصافى وفى مقابل ذلك ترتفع الأنقاض البعيدة ذهبية اللون.

بالطبع أمطرت أيضًا حينما جئت في عام ١٩٩٣ إلى عمان لأول مرة. كان الشيخ زكى يمانى وزير البترول السعودى الأسبق قد عيننى عضوا في مؤسسة الفرقان التي تهتم - ضمن أشياء كثيرة - بفهرسة ونشر المخطوطات العربية المهمة في كل العالم، وبصفة خاصة في المناطق النائية مثل دول غرب أفريقيا أو في البوسنة. وقد عقد أول مؤتمر لمدة يسوم في عمان، وهو الذي الشتركت فيه. كنت لا أزال أشعر بين العلماء الكبار مسن البلاد المختلفة بأنني غريبة بعض الشيء، هذا مع أننا نعرف بعضنا البعض من خلال إصداراتنا، ومن ثم فقد الشتركت بشكل سلبي أكثر منه إيجابي في المناقشات التي كانت تكاد تلقى باللغة العربية فقط. وفي المساء دعينا من قبل ولى العهد الحسن بن طلال. كنت أعرف زوجته شروت أو على الأقل أسرتها، فقد كانت ابنة البيجوم شايستي سهروردي أكرام الله التي يقع منزلها في كراتشي على بعد عدة خطوات من منزل مضيفي عام ١٩٥٨. كانت البيجوم أكرام الله – وما زالت – إحدى أهم نسساء الباكستان الجديرات

بالاهتمام، وهي بنغالية رشيقة وشديدة الحيوية والنشاط، وقد صاغت حياتها في كتاب رائع أخاذ From Purdah to Parliament "من خلف الحجاب إلى البرلمان"، والذي حمل في طبعته الأولى الإهداء التالى: "إلى زوجى الــذي أخرجني من وراء الحجاب، ويندم منذ ذاك على هذا". فالصبية شايستى (ولدت عام ١٩١٥) التي شبت في عزلة تقليدية، والتي رسمت صورة حيـة لحياة أسرة مسلمة عريقة الأصل في النصف الأول من القرن العشرين، اشتركت في حركة الباكستان وعملت مع جناح، ولعبت بعد تقسيم شبه القارة دورًا نشيطًا في المشهد السياسي والثقافي، وكانت - لوقت طويل - سفيرة لبلادها في المغرب. كانت تشع بالطاقة، وهذا ما ورثته عنها أيضًا تـروت، إحدى بناتها. وهكذا كنت أعرف الأمير حسن - على الأقل - من حكايــات الأصدقاء الباكستانيين، وقد فهمنا بعضنا البعض مباشرة بشكل جيد جدًّا. وبعد طعام العشاء انسحب المرء مرة أخرى - ولوقت قصير - إلى مكتب الأمير؛ حيث قطع النقاش العلمي حول المخطوطات العربية فجأة بسبب قدوم ضيف غير منتظر - قطة جميلة ضخمة خطت إلى الداخل فهرع كل السعادة العلماء وأنا أيضنًا إلى الحيوان ليربتوا عليها: "حب القطط من الإيمان" كسا تقول إحدى الروايات المنسوبة للنبي. حينما ذكرت الأمير بعد عدة سنوات لدى العشاء في القصر بهذا الحدث، وجدت ثروت الدموع في عينيها - كانت القطة العالمة قد ماتت.

كان الأمير حسن – وما زال – فيلسوفًا همه الأكبر هو التفاهم بين الأديان، ومن هذا المنطلق أسس في عمان مؤسسة البحوث والحوار بين الأديان والثقافات، والتي دعيت إليها عام ١٩٩٧. "أنت أنّا ماري؟" سألني أحد الجنود في المطار، وعقب ذلك مباشرة ظهر كمال صليبي المدير المسيحي للمركز (والذي أعرفه بالتأكيد من هارفارد) ومساعدته المسلمة مني وهي لاجئة مقدسية عظيمة المودة. كانت الأيام مملوءة بالأحاديث وبالطبع

بالمحاضرات. وقد زرت جامعة إربد، وتقابلت مع الكثير من المعارف القدماء، وكذلك مع الأميرة وجدان على وزوجها الأمير على، وقد أعجبت بالزخارف الخطية العربية الرائعة في بيتهما. وقد فوجئت قليلا عندما تحدث الأمير على بالتركية مع امرأة عجوز عراقية الأصل، لقد هبت على نفحة من نفحات السلطنة العثمانية القديمة! الأميرة مشجعة وراعية كبيرة للفنون الإسلامية والحديثة، وهي تدير الآن معهد الدبلوماسية الذي كان ينبغي على بالطبع أيضًا أن ألقى محاضرة فيه.

وكذلك وجدت مفاجآت. قادت الأولى - مباشرة في اليوم الأول - إلى جبل نبو، ذلك الجبل الذي ينبغي أن يكون موسى قد نظر من عليه إلى الأرض الموعودة، وكانت النظرة من وادى الأردن إلى الجبال بالقرب من القدس شيئًا فوق الوصف - التاريخ التوراتي مباشرة. نادرًا ما زرت مكانًا له مثل هذه القوة "الصوفية" الشديدة. وتتوج قمة الجبل كنيسة قديمة متواضعة يقف أمامها تمثال حديث للحية المعدنية (١٦٣). لم أستطع مفارقة المكان، ولكن الجأتنا الرياح الباردة إلى مطعم صغير على الطريق إلى الوادى؛ حيث يوجد المركز السياحي المعتاد.

أما الحدث الثانى الكبير فقد تمثل فى البتراء. لقد اعتقدت أنها تكاد تكون معروفة، وذلك بعد أن رأى المرء الكثير جدًّا من النشرات التى تظهر بوابة منزل النفائس الذى يصله المرء بعد نزهة على ظهر دابة أو بعد سفر بواسطة عربة صغيرة تجرها الخيول، ولكن يكاد الطريق أن يكون ممتعًا مثل الهدف؛ فهنا يوجد حصن الكرك القديم الذى تبع المماليك نفترة طويلة، وكان لأجل ذلك يهمنى، ولأنه فى القرن الخامس عشر كان يوجد قائد قام بتأليف أحد أهم المؤلفات العربية حول تفسير الأحلام، ولكن أين سنقضى الليلة؟ سيارتنا كانت تبدو وكأنها تسير على الطريق الخاطئ، ولكن لا، لقد وصلنا إلى قرية كانت قد تحولت إلى فنادق أو تكاد. كان كل بيت قد حافظ على شخصيته الفردية وزين بأجمل أعمال الفنون اليدوية الأردنية، بينما كان

الحمّام والأشياء الضرورية المشابهة في منتهى الحداثة. وياله من منظر رائع يراه المرء من أمام "القرية"! فالجدار الصخرى الذي يوجد هدفنا بعده يـتلألأ بالوان غريبة تحت الضوء الغارب ويسطع في الصباح. وقد تمتعنا نحن الثلاثة - منى وطالبة أمريكية وأنا - بكل لحظة في المكان الذي يبدو منعزلاً مسحوراً (باستثناء صغير يتمثل في المطعم الضاج جدًا). كان الطريق خلال السيق (أخدود البتراء) الطويل الضيق ذي الصخور السامقة كثيرة الألوان، ثم دائمًا وأبدًا روعة وسحر منظر البوابة الوردية الضخمة التي تظهر فجاة أمام الزائر إذا ما خطا خارج الأخدود المظلم. وقد شرح لنا مرشدنا السياحي المطلع جيدًا نظام الري القديم والمعقد للأنباط، والذي يرجع لأكثر من ألف وخمسمائة سنة، كما شرح التفاصيل التقنوية التي نسيت معظمها - أنا أتمتع الاتحادي هيرتزوج إلى الشرق الأوسط جلست في البتراء مع كريستيانا هيرتزوج في عربة صغيرة، وقد تمتعت بالنزهة أيضًا من كل قلبها. كانت الصخور تغير من طبيعتها من لحظة إلى أخرى، وكانت توجد وديان جانبية ومغارات - مشاهد ومناظر كانت محيرة مثلما هي فاتنة.

وجاءت المفاجأة الثالثة قبل سفرى بقليل. دعوة مسائية مع ولى العهد أدت إلى لقاء جديد مع البيجوم أكرام الله. وبعد أن تمتعنا بالوجبة المشهية (أعدت الأميرة تورتة المارنج بنفسها) قال مضيفنا لدى التوديع: "سنتقابل فى الصباح مرة أخرى!" وقد فكرت لماذا؟ ولكن طائرتى ستقلع ظهر ال؟ وقبل التاسعة بقليل كنت إذن فى ملابس السفر فى القصر – وفى حضور سفيرنا وبعض الزملاء منحنى الأمير حسن علبة قطيفة بها أزهى وأقيم وسام "الفنون والعلوم"، وكذلك مجموعة تلاوة جميلة للقرآن. لقد فوجئت تماملا. وبعد عودتنا إلى المعهد جلب د. الصليبي بطريقة سحرية زجاجة نبيذ، وذلك لأنه بسبب مثل هذه المفاجأة لا بد للمسيحيين على الأقل من أن يقرعوا الكئوس! وفي الطريق إلى المطار قضينا بسرعة فترة راحة في المشتى، هذا القصر

•

الصحراوى الذى توجد واجهته الرائعة منذ عام ١٩١٣ فى متحف برجامون فى برلين. أحضر لنا الحارس كوب شاى، وتمتعنا للحظة بالسكون إبان صوت صراصير الليل وخفقات أجنحة الفراشات. ولدى ارتفاع الطائرة نجونا بالكاد من كارثة بسبب انفجار أحد الإطارات، ولكننا وصلنا ولله الحمد إلى فرانكفورت بتأخير لمدة ساعة فقط. وفى المطار تعجب موظفو الأمن وتساعلوا عن ماهية القطعة المعدنية ذات الشكل غير المعتاد الموجودة فى حقيبتى، والتى تبدو لديهم على الشاشة. حكيت لهم الحكاية وسألتهم عما إذا كانوا يريدون رؤية الوسام. فأشار أحدهم أن نعم، فشىء كهذا لا يراه المرء كل يوم، ومن ثم النف حولى مجموعة من أفراد الأمن الذين أحدقوا بالشكل الذهبى المتلألئ، وكانوا على ما يبدو سعداء بهذا مثلى – على كل حال شكرونى بسعادة.

رأيت الأمير حسن مرة أخرى حينما ألقى كلمة التكريم فى مايو 
، ، ٢ أدى منح جائزة تسامح الأكاديمية الإنجيلية في توتسنج إلى الرئيس الاتحادى السابق رومان هرتزوج، وكانت خطبة رائعة أثرت فينا جميعا 
بعمق. وبعد أسبوعين التقينا في لندن في حفلة عربية كبيرة على شرف الشيخ 
زكى يماني بمناسبة عيد ميلاده السبعين؛ حيث قمنا جميعًا – بما فينا الملكة فابيولا البلجيكية – بأداء رقصات عربية دائرية مرحة.

الأمير حسن إنسان رائع، ومما لا ينسى كيف إنه بعد افتتاح محطة تنقية المياه فى وادى الأردن اصطحب الرئيس هرتزوج فى سيارته، وقد انطلق كلاهما بفرحة فى سفر سريع باتجاه عمان مما أسعد السيدة هرتزوج بشدة. وقد انتظرنا كلنا أن يصبح بعد وفاة أخيه الحسين خليفة له، ولكن ما جاء كان بخلاف هذا - لسبب ما كما هو دائمًا. ربما أصبحت لديه الآن فرصة أكبر ليعكف على اهتماماته الفكرية، ولأن يعمل باستمرار لأجل التفاهم والتصالح بين الأديان الإبراهيمية، وعن حق منحته كلية اللاهوت الكاثوليكية فى جامعة توبنجن فى عام ٢٠٠١ الدكتوراه الفخرية.

## مصر والسودان، ورحلة إلى تونس

حينما كنت طالبة وباحثة شابة في برلين المقبضة زمن الحرب كنت أهرب إلى أحلامي عن القاهرة؛ فالأمراء المماليك بأساليبهم المرعبة والموظفون المدنيون الفاسدون غالبًا كانوا يبدون مثل الرجال الذين يحيطون بنا يوميًا. كنت أتجول عبر طرق قاهرتي المتخيلة، وأحاول بين حين وآخر الهروب من حاضر برلين التي كانت تقذف باستمرار بالقنابل. ولكن مر وقت حتى رأيت القاهرة عام ١٩٦١ للمرة الأولى، وكان هذا أيضنا مجرد توقف قصير لدى الطيران من فرانكفورت إلى كراتشي. وقد سكنت لدى زميلي اسحاق موسى الحسيني الذي ينتسب إلى أسرة الحسيني المقدسية المعروفة. وقد حكى لى عن عذاب الكثير من الفلسطينيين لدى تأسيس إسرائيل عام وقد حكى لى عن عذاب الكثير من الفلسطينيين لدى تأسيس إسرائيل عام اعدا، وهو عذاب ننساه الآن بسهولة شديدة. ولكن مضيفي، وهو قريب لمفتى القدس الكبير، حاول دائمًا أبدًا من خلال تاريخ الأديان أن يقع على العناصر الإيجابية في علاقات الأديان الإبراهيمية الثلاثة.

كانت القاهرة باردة، وخلاف القلعة والأهرام لم يذكرنى بأحلام صباى الا القليل. فيما بعد تعرفت على الأب الدومنيكانى قنواتى التى مثلت أعماله أهم الشواهد لأفضل تقاليد الدراسات الإسلامية، ولكن أكثر من هذا: ابتسامة الأب قنواتى التى يمكن أن تؤدى إلى تغافر جماعات الناس المتعادية. كون طائرتى – وهى من نوع لوكهيد ألكترا وتتبع الخطوط الملكية الهولندية – قد فقدت أثناء طيرانها إلى كراتشى اثنين من محركاتها، فشىء أشير إليه على الهامش.

حينما جئت مرة أخرى عام ١٩٨٤ إلى مصر كان أحد أصدقائى القدامى د. كورت موللر سفيرًا ألمانيا ومتخصصاً أيضًا في التاريخ المملوكي، وهكذا شعرت بشكل أكثر بأننى في بيتي. أصبحت المدينة القديمة أكثر ألفة، وكان ضريح قايتباى الذي رسمته قبل عقود في كتابي "أرض النور" يكاد يكون جميلاً مثلما حلمت به. ويضاف إلى ذلك أننى التهمت قبيل

الرحلة مباشرة الرواية المملوكية The Arabian Nightmare الكابوس العربى لروبرت إيرفن Irwins، والتي رسم فيها هذا العارف الممتاز بتاريخ العصور الوسطى صورة حية لهذه القاهرة التي كانت انطلاقاً من دراستي معروفة لي جيدًا (وكانت النتيجة أنني ترجمت الرواية سريعًا). وتجولت مع ترودا موللر في خان الخليلي وأرتني القبطية دوريس بيرنز - أبو سيف مباني مملوكية مختبئة، وكان هذا بداية لتطور علاقة قلبية بيننا. كون هذه المؤرخة النشيطة للفن لم تحصل فيما بعد على كرسي أستاذية في المانيا، وحصلت في مقابل هذا على كرسي الأستاذية الأعلى مكانة للفنون الإسلامية في لندن؛ فإن هذا لم يكن شيئًا غير معتاد. وألقيت بالطبع أيضًا محاضرات في القاهرة، وتمتعت بالأسبوع الخريفي الجميل، وذلك قبل أن أطير معترودا إلى اليمن.

مرة أخرى مرت سلسلة من السنوات حتى رأيت القاهرة مرة أخرى عام ١٩٩٦، وفي هذه المرة ارتبط الأمر بمؤتمر لمؤسسة الفرقان. كانت حجرتى في فندق سمير اميس تطل على النيل، وكانت الأوبرا الجديدة ترتفع بمعمارها ذي النزعة اليابانية بين مجموعة المنازل في الجانب الآخر للنيل.

حينما كنت أطير قادمة من الكويت تحولت العاصفة الرملية إلى مطر شديد، وأحضرت معها مثل هذا البرد الذي جعل الأصدقاء المهتمين يحضرون موقد تدفئة صغير إلى حجرتى. أما ملاكى الحارس فكان أحمد فراج منتج سلسلة برامج تلفزيونية ناجحة جدًّا هى "نور على نور" تقدم المثل الإسلامية العليا. وإلى جانب اجتماعاتنا وجد كذلك ترفيه كان من بينه مشاهدة مسرحية "الجنزير" باللهجة المصرية، والتي مُثلث بتألق وهي تعالج المشاكل الدينية السياسية والإرهاب الذي كان في بدايته. حتى وإن كنت لا أكاد أفهم المصرية العربية التي يتحدث بها بسرعة خاطفة (قرأت النص فيما بعد)؛ فقد كان تمثيل الممثلين ساحرًا مثيرًا للإعجاب. وفي نهاية اجتماع الفرقان العربية التي العربية المربية العربية المربية العربية العربية المربية المربعة عربي قديم؛ حيث استمعت إلى العربية

الكلاسيكية الجميلة. وفيما بين هذا وذاك كنت لدى وزير الأوقاف زقروق الذي حصل على الدكتوراه من ألمانيا، وهو متزوج من ألمانية، وكان قد زارني في ألمانيا قبل هذا بوقت طويل، وكنت أراه وأحمد فراج كل يوم تقريبًا. وقد انتهزت الفرصة في أحد الصباحات الحرة الأقوم ومجدى يوسف، مترجمنا الرئيسي السابق في "فكر وفن" بالتجول في خان الخليلي وشراء بعض الهدايا، ولكن لم تمض هذه النزهة أيضمًا دون صحفيين ودون المصورين الذين لا يمكن تجنبهم. وكانت الحياة "الطبيعية" بغذائها المتأخر جدًا، وعشائها الذي يكاد يكون في منتصف الليل أكثر إجهادًا من الحياة العلمية. وهكذا شعرت في الصباح الرابع، ورغم كل الغبطة بالوجود مع الأصدقاء، بأننى لست على ما يرام قليلاً. وفي الطريق إلى الأوبرا؛ حيث ستلقى الأشعار لم أر عتبة صغيرة جدًا، سقطت أرضًا وسرعان ما لممت مثل النظارة والقبعة وسلسلة العنق من قبل اليمانيين الذين ظهروا فجأة كما لو كانوا قد خرجوا من حكاية سحرية. استمعت إلى بعض الأشعار ثم كان علىَّ الذهاب إلى شيخ الأزهر آنذاك جاد الحق، هذا بينما كانت قدمى اليمنى تتورم بسرعة ملحوظة. وحينما كنت أتناول طعام الغذاء في حوالي الثالثة عصر المع المفتى الكبير - شيخ الأزهر الحالى طنطاوى - أشار وزير الأوقاف زقزوق إلى حادثتي الصغيرة، وهنا انحنى طنطاوى بشدة ونظر إلى قدمي بجدية وقال: "ورم، ورم كبير! لازم تشوفي الدكتور!". وهكذا نُقلت -بالمعنى الحرفي "بناء على فتوى المفتى" - من قبل أحمد فراج إلى المستشفى التي غادرتها بعد وقت قصير برباط جبس ضخم ذي لسون وردي يثير الاشمئزاز. ورغم آلامي كان ينبغي لي أن أضحك من قلبي على هذا العمل الفني، وقد أمضيت المساء في عزومة ضاجة؛ حيث كنت أثيــر الانـــدهاش بتجبيسى - ورغم ذلك دون أن أتناول طعامًا. وكان لا بد من أن أعتذر عن متابعة برنامجي بأن أطير من القاهرة إلى بيروت ودمشق لكى ألقى بعض المحاضر ات. وقد اصطحبتني د. أهداف سويف هاميلتون، وهي كاتبة

مصرية شهيرة (تكتب بالإنجليزية)، وتمثل الروح الطيبة لمؤسسة الفرقان، اصطحبتنى بعد الظهر إلى المقابر المملوكية، وذلك حتى أستطيع أن أحيى "أصدقاء صباى" بسرعة. وفي اليوم التالي وقف طبيبي كريستيان كيلرسمان وسائق السفارة الكويتية ذو الجسم الفيلي في مطار بون، وقام أحد أطباء العظام من بون بتبديل الجبس الهرمي الرومانسي، أخ، ولكنه غير مريح بالمرة إلى آخر صغير.

بعد ثلاثة أشهر اتصل بى السفير المصرى فى يوم أربعاء، لا بد مسن أن أكون يوم السبت فى القاهرة، وذلك حتى أمنح هناك أحد الأوسمة. تنهدت بعمق، ولكن تم الأمر حقيقة؛ ففى مؤتمر الإسلام الذى كان قد انتهى مباشرة تقابلت مع معارف لا حصر لهم، وبعد الظهر ذهبت وسفيرنا السابق مسراد هوفمان Hofmann إلى قاعة احتفالات رزينة للغاية فى مكان ما بالمدينة؛ حيث سلمنا الرئيس مبارك – قبل قليل من سفره إلى حيث يعلم الله – وسامنا الجميل ذا الألوان العديدة. (فى الباكستان يحدث ذلك باحتفالية أكبر!). وفسى الصباح التالى طرت مرة أخرى إلى البيت، وكانت العلبة القطيفة فى الحقيبة.

فى المرة التالية عام ١٩٩٩ كانت القاهرة توجد على الرحلة بين الخرطوم وتونس. كانت الأيام فى الخرطوم ممتعة جدًا؛ حيث كان سفيرنا د. فيرنر داوم Daum وهو عارف كبير بجنوب العالم العربى خاصة، قد نظم كل شيء كأحسن ما يكون. وقد ذكرتنى الخرطوم والأرض حولها بالسند؛ حيث ينساب النهر الكبير - هنا النيل وهناك الهندوس (السند) - عبر السهول حاملا معه الخصب والدمار. فى البداية زرنا فى عصر الجمعة جماعات صوفية متنوعة، وسمح لى أو على الأفضل توجب على الحديث المشربيات. وقد تسببت كلماتي العربية الحكيمة عن الحب الإلهى والشعر - كما ذكر لى داوم، ليس فقط لدى النسوة، وإنما أيضًا لدى الرجال الذين اقترب عدهم من

الثلاثمائة، والذين كانوا ينصتون في الأسفل غير ظاهرين لي - في بعض التنهدات المتلذذة والزفرات المفتونة. ويشعر المرء في كل مكان بالحصور الروحي للمهدى السوداني الذي كان ناشطًا وفاعلاً قبل أكثر من قرن. ألم تكن أم درمان (وهي الآن مركز للمتصوفين)، منطقته الأكثر خصوصية؟ كانت أغلب الأوقات تبدو وكأنها ستنقضي في محاضرات ولقاءات صحفية. ونادرًا ما عشت لقاءً تلفزيونيا لمدة ساعة جيد التحضير مثلما عشته في الخرطوم؛ حيث كان أحد محدثي ينتمي إلى أسرة دينية قديمة، وكان بعمامته البيضاء الضخمة ليس فقط لطيفًا جدًّا، وإنما ويا للعجب قد قرأ الكثير مسن إصداراتي. وقد التقيت بسياسيين صاعدين وبسيدات مثقفات ثقافة واسعة وناشطات سياسيا، وتناقشت مع شاعرات - ولكن لم يتطرق الحديث مطلقًا إلى التطورات في الجنوب العميق للبلد؛ حيث تقاوم الأسلحة قبائل غير معدودة وذوات لغات مختلفة لا حصر لها.

وقد سمح لى فى أحد الأيام بالسفر فى اتجاه المشمال إلى أماكن الحفريات فى مروى وناجا، والتى يشرف عليها علماء الحفريات الألمان. كانت الأهرام السوداء الصغيرة فى مروى، والتى تبدو وكأنها تنمو من رمل برتقالى اللون تشبه كو لاجا(١٦٠) من الورق صارخ الألوان أمام خلفية سماوية ذات زرقة لامعة. وكانت ناجا التى تعود إلى زمن ميلاد المسيح تؤثر مثل صور توضيحية للقصص التوراتية.

وبينما النيل الأزرق يستمر في انسيابه بطيئًا ورماديًّا، طرت إلى القاهرة؛ حيث كان ينبغي على أن أشترك في معرض الكتاب، وأن أتحدث لصالح معهد جوته. وفي هذه المرة بدا الأمر وكأنها ستكون إقامة مثالية. وفي معرض الكتاب دهشت لقسم مؤسسة الغرقان الذي اكتشفت فيه نفسي في عدد لا يحصى من الصور، هذا رغم أنني لم أنشر آنذاك في سلسلة كتبهم سوى إصدار "وحيد". أما الأكثر إثارة فكان الإعلان عن محاضرتي حول

"رويكرت كمترجم"، والذى جاء فى الصحافة العربية هكذا: "المستشرق الألمانى فريدريش رويكرت يتحدث عن ترجمته للقرآن". رويكرت ما زال حيًا!

وقد تجولت مع أصدقاء ألمان شباب عبر المدينة القديمة؛ حيث شغفت مرة أخرى بصانعى الزجاج، كما زرت القرافة الجديدة المحببة إلى جداً، والتى دفن فيها الكثير من الشخصيات الكبرى فى التاريخ الإسلامى، والتسى امتلأت الآن بالبيوت المبنية. وكذلك زرنا لمرة أخرى ابن الفارض ذلك المتغنى بالحب الصوفى، والذى ترجمت قبل سنوات طويلة جدًا قصيدته فى مديح خمر الحب السماوية:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة

سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

ورأيت لأول مرة الضريح المتواضع لــذى النــون الــذى تظهــر - وبصورة دائمة - فى حكمه المأثورة ودعواته الفكرة القرآنية التى تقول بأن كل المخلوقات - الهواء والماء والأشجار والطيور والشمس والقمر - تعظم الله باستمرار. ورأيت مع أصدقاء أن ضريح ابن عطاء الله قد تم ترميمــه، كانت حوائط الحجرات المضيئة تحمل حكم الولى والمعلم القروسطى الــذى أهدى ورعه العالم الإسلامي بعضًا من أجمل كلمات الحكمة. لقــد ترجمــت كتابه النحيل "الحكم" الذى يقرأ من المغرب وحتى إندونيسيا، وقــد أصــبح بالنسبة إلى أيضًا رفيقًا حقيقيا ملازمًا:

"الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل،

والعاقل ينظر ما يفعل الله به"

وهكذا تمتعت بالقاهرة، ولا ينبغى أن ننسى قططها (وقد ألفت نصص كتاب الصور الجميل Cairo Cats "قطط القاهرة" للوران شيتوك Chittok)، وبدلاً من أن أذهب إلى أهرام الجيزة التى فاضت بالسياح، صاحبت مدير معهد جوته فى عصر أحد الأيام إلى دهشور؛ حيث يوجد أحد الأهرامات الضخمة – والأولى – وبالقرب منه فقط يمكن للمرء أن يخمن الجهد الذى لا يكاد يتصور اليوم، والذى استطاعه الناس الذين بنوا قبل ما يزيد على أربعة آلاف سنة شكلاً مثاليًا من آلاف الأحجار الصخرية التى يزيد وزن كل منها عن العشرين طنا وفى وقت زاد عن العشرين سنة. وكانت مفاجأة لطيفة أن الفرعون الذى دفن هناك قد خبأ لنا فى الرمل زجاجة شمبانيا، وذلك حتى نستطيع نحن المولودين حديثا أن نقوى أنفسنا بعد هذا النصب.

وفى الصباح التالى اتجهت الرحلة إلى تونس – أربع درجات "أدف" وأمطار عاصفة. ولو لم تستضفنى المديرة اللطيفة لمعهد جوته فى منزلها هناك لكانت تونس بالنسبة إلى بالتأكيد مجرد ذكرى باردة رطبة، ولكن بعد أن اجتزت (نصف حية ومرتعشة من البرد) تجربة إلقاء محاضرة عربية لمدة ساعة حول دور التصوف بالنسبة للتفاهم بين الأديان، جاءت المكافأة: زيارة المسجد الكبير (مسجد سيدى عقبة) فى القيروان، وبذلك تحقق لمرة أخرى أحد أحلام الصبا. نادرا ما رأيت مسجدا مؤثرا أكثر من هذا المسجد (بنى عام ٢٧٨م)، الذى تعد أعمدته وكتاباته التزينية نموذجًا للبساطة التى لا تقارن، والذى كان نموذجًا يُحتذى للكثير من المساجد المبكرة حتى جولبارجا فى جنوب الهند. لم نكد نستطيع أن نفارق هذا المكان المقدس حقيقة، شم تجولنا بهدوء عبر الحارات المعروفة لدينا من خلال صور ماكه Macke من فرق بالمقارنة مع الأماكن السياحية على البحر؛ حيث لا وكاله من فرق بالمقارنة مع الأماكن السياحية على البحر؛ حيث لا يشعر المرء بمثل هذا الهدوء النبيل للمسجد القديم، الذى رافقتني صورته حينما طرت عائدة فى اليوم التالى.

#### المغرب

إذا ما كنت قد فاجأت أمى بمناسبة عيد ميلادها السبعين برحلة بحرية بموازاة الشاطئ الجنوبى للأناضول، فقد كان المغرب هو هدفنا بمناسبة عيد ميلادها الثمانين. قضينا أسبوعًا في فاس والرباط ومراكش - تجربتى السياحية الوحيدة! ولكنى لم أستطع الاستمتاع بها بحق؛ حيث كان يجب على أن أبدأ بعد شهرين، في أول مارس ١٩٦٧، عملى في هارفارد.

وقد دعيت بعد سنوات عديدة إلى المغرب المقاء محاضرات، وقد تمتعت بالتأكيد بالوقت أكثر، وذلك الأسباب أولها وليس آخرها ضيافة سفيرنا د. بارتليس. وقد ألقيت عدة محاضرات في المؤسسات المختلفة في الرباط، وبالطبع في المركز الإسلامي في الدار البيضاء. وحينما زرنا المسجد الضخم هناك، والذي أنشئ قبل ذلك بقليل من قبل الملك محمد الخامس، كاد أن يدفعنا الرذاذ العنيف للأمام. ويبدو المسجد الذي يحيط به الماء من ثلاث جهات مثل سفينة ضخمة تقتحم المحيط بعناد. وقد قدم الحرفيون المغاربة أفضل ما لديهم حتى ينفذوا أصغر جزئيات الزخرفة تبعًا الأسلوب التقاليد الفنية الكلاسيكية في المغرب، ولكن كان الفناء الداخلي يوحي وكأن الا روح له؛ فهو يحتاج حتى يصبح حيًا إلى عدد وفير من المصناين.

وفى الرباط وجدت عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأصدقاء، بالدرجة الأولى ممثل مؤسسة كونراد أديناور مانويل فايشر Weischer الذى تربطني به صداقة قلبية منذ وقت دراسته فى بون، وهى صداقة تأسست على حبنا المشترك للتصوف، وللجانب الروحى من الدين، وكانت أحاديثنا دائمًا مملوءة بالاهتمام بعالم يقع على الجانب الآخر من العالم المادى. وبخلاف ذلك تمامًا كانت فاطمة المرنيسى، عالمة الاجتماع الذكية اللطيفة، والمدافعة عن حقوق المرأة، والتى لفتت كتبها الأنظار بشدة فى أوروبا وأمريكا. لقد التقيتها مسرة فى هارفارد، والآن يمكننا أن نتحدث بعمق عن الحركة النسوية وعين

التطورات الأخرى. وفي مايو ٢٠٠١ جاءت إلينا في بون محاضرة في سلسلة محاضرات الأساتذة الزائرين التي أسستها هناك (انظر ص٤٤٠).

تحدثت في جامعة مدينة فاس الخلابة التي بها قسم ممتاز للدراسات الجرمانية، والذي تمكنت فيه من أن أعالج بالألمانية موضوعًا عميقًا مثل ريلكه والشرق". كانت الإقامة قصيرة جدًّا في المدينة القديمة والجميلة جدًّا، والتي تقع إلى جانب الجبل، وكذلك كانت الرحلة إلى العاصمة القديمة مكناس.

وقد تمتعت على وجه الخصوص بمراكش؛ حيث وضع جعفر الكنسوسي برنامجا ذا محاضرات عديدة. وفي البداية تحدثت بالعربية عن مولانا الرومي الذي كتب لحسن الحظ عشرات الأبيات العربية، ثم تحققت لمرة أخرى إحدى الأمنيات؛ حيث حضرت في ضريح الإمام الجزولي إنشاد لدلائل الخيرات، وهو كتاب من القرن الخامس عشر يحتوى على دعوات وصلوات على الأنبياء، وهو محبوب ومنتشر حتى في أقصى أطراف العالم الإسلامي. أما الأجمل بالنسبة إلى فكان لقائي مسرة أخرى مسع خوان غويتيسولو بعد أن كنت قد تعرفت عليه قبل بعض الوقت في أفيلا؛ حيث كانت لوتشيا لوبيز بارلت Lopéz - Baralt قد نظمت هناك - في مدينة القديسة تريزا، المدينة المقاومة للريح الباردة - مؤتمرًا عن التصوف المقارن. ولوتشيا بورتوريكية درست العربية لدينا في هارفارد، واهتمت على وجه الخصوص بالعلاقات الفكرية والأدبية بين العالم الإيبيرى والإسلام في العصور الوسطى. كان ممثلو آداب أمريكا اللاتينية وإسبانيا قد جاءوا، ولم تكن متابعة المحاضرات سهلة بالنسبة إلىَّ، هذا باستثناء بلاغات أرنستو كاردينال Cardenal الذي تمثلت مساهمته الأساسية في المؤتمر في التكرار المستمر لكلمة Amore كان غويتيسولو بصفة خاصة الذي تفاهمت معه كأفضل ما يكون. كانت روايت The Secrets of the Lonely Bird "أسرار

طائر وحيد" بمثابة مطالعة صعبة حتى فى الترجمة الإنجليزية، ولكن كانست صوره وقدرته اللغوية تفتنانى. وقد تحدثنا عن الثقافة الإسلامية، وحول التصوف، وتعرضنا بالنقد لجماعة المولوية التى تقدم لسونًا مسن رقس الدراويش ليست له إلا صلة ضئيلة بالطقس المولوى الموشوق به. والأن نواصل حديثنا فى مراكش؛ حيث يسكن بينًا بالقرب من ساحة جامع الفنا، وهى الساحة الكبيرة فى وسط مدينة مراكش الذى قدم له وصفًا فى منتهل الروعة. خوان كان فى البوسنة وزار الأقلية المسلمة فى المناطق المختلفة. وقد أنصت إليه بانجذاب شديد، وأسفت لأن إسبانيتى لم تكن كافية لأن أقرأ أعماله فى أصولها. وقد رافقنى إلى الجزولى واستمع إلى محاضراتى بصبر. وحينما جئت فى المرة الثانية ألقى بمناسبة عيد ميلادى كلمة عربية قصيرة، وأهدانى كتيبه عنوانها وصف المغارات العجيبة والطبيعة الجبلية الغريبة لكبدوكية كما لو كان جاودى مبدع كاتدرائية برشلونة لا يزال يواصل تشكيل لكبدوكية كما لو كان جاودى مبدع كاتدرائية برشلونة لا يزال يواصل تشكيل لكنام الغريب.

لم تختلف الزيارة التالية لمراكش عن هذه الزيارة إلا قليلاً فقيط، محاضرات وزيارات... ولكن وجد اختلاف واحد مهم؛ فإذا ما كنت قد أقمت خلال المرة الأولى فى فندق صغير جميل، فإننى نزلت فى هذه المرة ولمدة ثلاثة أيام بطولها ضيفة لدى أسرة طيبة فى المدينة؛ حيث اعتنى بى موظف حكومى كبير على المعاش مع زوجته الحلوة اللطيفة وابنته التى كانت تعمل مدرسة جامعية للغة الفرنسية. وكانت حجرة نومى مثل كل الحجرات الخاصة فى الدور الأول ومحاطة بشرفة، وفى الليل كان صعبًا بعض الشىء الذهاب إلى أماكن محددة دون السقوط من على السلالم التى لا درابزين لها، ولكن بماذا يؤثر هذا؟ لقد كان الجو جميلا حتى كنت أشعر وكأننى فرد من الأسرة، بل كان جلوس القطة الصغيرة "وردة" على فرش السرير الحريرى ذى اللون الوردى مما يجعل المنزل – ومراكش كذلك – محبوبًا لدىً أكثر.

وقد شهدت هذه الزيارة الأخيرة أيضًا نقطة ذروة خاصة؛ حيث سافرت مع بعض المعارف إلى تيملين أعلى جبال أطلس؛ حيث المسجد المثير للمصلح بنتومرت، والذى أعيد ترميمه بإشراف مؤرخ الفنون كريستيان إيفرت Ewert. كان المنظر رائعًا: سماء الربيع الزرقاء المشعة، والأشجار والسهول الجبلية الخضراء كالزمرد، وفي الخلفية قمه الأطلس المغطاة بالجليد، ومتوحدًا في المنتصف يقف المبنى الكبير الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، والمبنى بالأحجار الحمراء البنية وبنسب جميلة لا خطأ فيها. وفي طريق العودة ألقينا نظرة سريعة على قريسة سياحية؛ حيث يمسرح المصطافون ويعبثون. ولأن مثل هذا قد يحدث في مايوركا أو في فلوريدا؛ فقد هربنا بسرعة لنتمتع وبشدة بآخر مفاجآت اليوم؛ فأحد مرافقينا أستاذ جامعي (بربري لا عربي) اصطحبنا إلى قرية أطعمنا فيها بأشهى ما يكون من جميع المأكولات الخاصة بالبلد. ويمكن للمرء من خلال عدد المفارش البلاستيكية التي وضعت على بعضها البعض أن يخمن عدد الوجبات التي ستقدم، وذلك لأنه وبعد نهاية كل دور طعام يلم مفرش الطاولــة المــستخدم ويوضع آخر، وهكذا كان يوجد بصفة دائمة مفرش نظيف للاستخدام، سواء أكان ذلك للكسكسي أم البسطيلة أم... أم... وقد تخيلت كما لو كنت مرة أخرى في ممر خبير في منطقة باتان الباكستانية: الضيافة نفسها، والحرارة القلبية نفسها لدى الجمهور غير ميسور الحال في الحقيقة، ولكن الضيف في العالم الإسلامي هو على العموم هبة من الله، أو كما جاء في الشعر العربي القديم:

أوقد فإن الليل ليل قــر والريح يا موقد ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر (١٦٦)

#### اليمن

"إنى لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن"(١٦٧)، هذا ما ينبغى أن يكون النبي محمد قد قاله حينما علم بورع الراعى اليمنى أويس القرنى الذى أسلم دون أن يكون قد رأى النبى ولو لمرة. ولكن ليست هذه القصة الجميلة هلى فقط التى أثارتنى لزيارة اليمن؛ فاليمن هى أيضًا بلد ملكة سبأ وأرض البخور والأسرار و"بلاد العرب السعيدة". وبالتأكيد فقد سحرنى منذ أن كنت صلية صعيرة كتاب Chicago der Wüste "شيكاغو السصحراء" لهانز هيلفريتز المحارة ولكن رحلة إلى اليمن وحضرموت كانت آنذاك شيئًا لا يخطر على البال، ولكن البلاد المحجوبة قد انفتحت قليلا فقط في عام ١٩٦٧.

والآن يعيش في صنعاء تلميذي القديم جيرد ر. بوين ليعمل هناك على أحد المشاريع الثقافية المهمة؛ ففي عام ١٩٧١ وجد المرء لدى أعمال الترميم في سقف المسجد الكبير أربع عشرة زكيبة مملوءة بقطع قرآنية على قطع الرِّق، وهي قطع يعود الجزء الأكبر منها إلى القرون الأولى للعصر الإسلامي. فلأنه من غير المشروع إتلاف النسخ القرآنية (مثلما هو الحال مع التوراة في اليهودية)؛ فقد حفظ المرء المخطوطات التي تهرأت من كثرة القراءة على ما يعتقد إبان بناء المسجد. وقد عملت الحكومة الألمانية على تمويل عملية ترميم تلك المواد والعمل عليها، والآن يجلس بـوين فـي صنعاء، بينما تعمل المرممة النمساوية صغيرة الجسم أورسولا على الشذرات التي - في الغالب - لا تكاد تقرأ. وقد بدا الأمر لي كما لو أنها تحتاج فقط لأن تتلفظ ببعض الصيغ السحرية ثم تمسح على قطعة الرق التي تشبه ورقة الكرنب لتجعلها مستوية وممكنة القراءة. وقد سكنت وترودا موللر التي جاءت معى من القاهرة لدى الاثنين وأعجبنا بأورسولا التي كانت تعلم أيضنا المرممات اليمنيات. وقد رأينا مع الصديقين المدينة القديمة لصنعاء ومنازلها العالية التي تظهر جميلة في الصور، والتي تذكرني دائمًا بالبيوت الكعكيـة الغامقة كالقرفة، والنتي تؤطر شبابيكها بلون أبيض كالسكر (١٦٨). وفي هذا الوقت كانت الشيخة حصة من الكويت هناك، وذلك كي تشتري تحفا لمتحفها، وقد صعدنا بشجاعة على سطح أعلى المباني. وقد كان المنظر الدائري ساحرًا، ولكن أخ! لماذا تحتوى المنازل الشرقية على السلالم الحجرية مختلفة الارتفاعات؟ وقد عرفت أن الدور الأعلى للمنازل يحتوى على "المفرج" وهو عبارة عن قاعة يجتمع فيها الرجال يوميًا فيما بين الساعة الثالثة عصرًا والسادسة مساء لمضغ القات – حتى وإن كان شديد الغلاء – والبحث إبان ذلك عن حل لمشاكل البيت والبلد والعالم. وقد اشتركت مرة أو مرتين في مثل هذه الجلسات ومضغت طبقًا للواجب الوريقات الصغيرة الناعمة لشجيرة القات التي ينبغي أن تحدث تأثيرًا مخدرًا طفيفًا، ولكن شيئًا من هذا لم يحث معى. لقد أحسست فقط أنه من غير المريح ألا يسمح للمرء ببصق هذا العلف الأخضر، وإنما يجب عليه أن يكون منه في الجانب الأيسر للفم كرة تكبر باطراد، وقد شعرت بأنني مثل عنز تعانى من ألم الأسنان.

ثم سافرنا عبر الطبيعة البعيدة؛ حيث توجد الحصون القديمة للأئمة، وتمتعنا بالبازار الذي كان لا يزال تباع فيه حلى المرجان الجميلة، والأعمال الفضية التقليدية التي برع فيها الحرفيون اليهود، والأحزمة كثيرة الحلقات وأجربة الخراطيش الأنيقة. بعد أربع عشرة سنة لم يكد يوجد شيء من هذه الأصناف، وكان من الجميل أن تعتنى شركة ألمانية بالتخلص من القمامة البلاستيكية التي زاد استخدامها عن الحد، وبمخلفات ما يشبه هذا من مظاهر التحضر.

ولدى زيارتنا عام ١٩٨٤ كانت باربارة أيضًا هناك، وهي إحدى طالباتى الأمريكيات للدكتوراه، والتى كانت تعمل على تاريخ زبيد في العصور الوسطى. وأى شيء كان أكثر قربًا من أن نسافر إلى هذه المدينة القديمة في تهامة؟ وكان سفرًا لا يصدق؛ حيث يجب على المرء القادم من صنعاء التى تقع على ارتفاع ٢٢٠٠ متر من سطح البحر، أن يجتاز ممرين سامقين بينهما سهل ضيق، ومن الممر الثاني ينحدر المرء في منحنيات خطيرة على البحر الأحمر. وفي باجل قوينا أنفسنا قليلاً، وهذا يعنى أنني

تمكنت، بسعادة وبقليل من المال، من شراء ثوب يمنى تقليدى مشغول. وبينما يقود الطريق الذى بنى جيدًا (من قبل عمال صينيين) باستقامة إلى ميناء الحديدة انحنينا نحن إلى اليسار حتى وصلنا بعد ساعة ونصف الساعة إلى زبيد.

لقد اهتممت دائمًا بزبيد، وذلك منذ قرأت وأنا طالبة كيف إن المتصوف الكبير الحلاج قد جلب لزوجته من لا شيء بطريقة سحرية حلوى شهية، وهو في الصحراء العربية ثم تبين فيما بعد أنها افتقدت من قبل أحد خبازي زبيد. للأسف لم تعد توجد مثل هذه اللذائذ، ولكن لزبيد أيضًا معنى تاريخي محسوس؛ فلأنها تقع على الطريق بين عدن ومكة؛ فإنها قد أصبحت مكان استراحة للحجاج الهنود الذين بقوا هناك لأسابيع أو لشهور أو لبقية حياتهم، وهكذا أصبحت المدينة مركزا للعلوم الإسلامية، ومما يوضح أهميتها كثرة المساجد التي بها. أيضنًا في القرن الثامن عشر قضي أحد كبار علماء الدين واللغة في عصره، أعنى السيد مرتضى الزبيدي، سنوات هناك بعد أن ترك موطنه دلهي، وقبل أن يواصل رحلته إلى مصر. والعالم مدين له بمعجمه العربي الضخم "تاج العروس"، وكذلك بتفسيره في عـشرة أجـزاء للعمـل الرئيسي للإمام الغزالي، كذلك يذكر البيت الذي استضفنا فيه بالعصر الكبير لزبيد: بيت الواقدي الغني يز خار فه الجيسية ورسومه الداخلية الملونة. يطل المفرج في الدور السادس على بستان نخيل ذكرني وبشدة بالهند. كان الماء وما إليه يصرف ببساطة من "حَجَرة الحمَّام" الجرداء الخالية من خلال الحائط إلى الخلاء. وكان الفناء كثير الزوايا عامرًا بالناس والقطط. اصطحبتنا باربارة إلى العالم العجوز الذي سمح لها باستخدام مكتبته الغنية، بينما قمنا نحن بزيارة نساء البيت. وهناك تعرفنا على مؤسسة الرعاية اليسيرة للرضع؛ فهم يعلقون في مفارش كتان مثنية ومثبتة مثل شبكة معلقة للنوم في قوائم سرير الأم ويوجد تحتها إناء معدني؛ فالنوم دون بلل بالنسبة إلى هـؤلاء الرضع لم يكن شيئًا ضروريًّا.

ولم أكن لأتنازل عن زيارة القبر المزعوم لأويس القرنى الذى يقع على بعد عدة كيلومترات فى الصحراء، والذى جهز بطريقة لا ذوق فيها، وتتم حراسته من قبل حارس لا تبدو عليه أى من سمات القداسة، ولكنه حكى أن الزائرين من شبه القارة ما زالوا يغدون على المكان.

وقد قطعت أورسولا طريق العودة في سيارتها اللاندروفر بسرعة كما لو أنها تشارك في سباق "الفورملا واحد". ورغم انفجار أحد الإطارات على أحد الهضاب، وبالضبط في وقت القات المقدس فقد وصلنا في المساء بالسلامة إلى صنعاء.

بالطبع كان يجب على المرء رؤية مأرب ذلك السد القديم الذى أدى انهياره النهائي في القرن السادس إلى اندحار الاقتصاد الزراعي الغني. وقد تصادف أن وفدًا من الصناعيين الألمان المهمين جدًّا قاموا في طريق العودة من رحلة كان غرضها التصدير إلى الدول الخليجية بإجازة لبضعة أيام في اليمن، وعرضوا على بوين أن يرافقهم إلى مأرب وقد اصطحبوني معهم. في الحقيقة كانت بقايا السد، خمسة أعمدة ضخمة كثيرًا ما تم تصويرها وكان يصعد عليها بعض الصبية، بالغة التأثير. وبينما كان العالم المستشرق ما زال يهتم بأن يشرح للسادة شيئًا عن الفن والثقافة، ظهرت سيارة ثلاجة خرجت منها الطاولات والكراسي والطباق والكئوس، وحينما أصبحنا مثقفين بما يكفى، قوينا أنفسنا بسمك "اللاكس" وما يشبه ذلك من الأشياء الشهية، والتي يكفى، قوينا أنفسنا بسمك "اللاكس" وما يشبه ذلك من الأشياء الشهية، والتي عبر الربح بوصفهم سفراء وحمالين قد عادوا مرة أخرى إلى هنا، ولكن في عبر الربح بوصفهم سفراء وحمالين قد عادوا مرة أخرى إلى هنا، ولكن في

رحلة أخرى كانت أكثر قربًا إلى ذوقى سافرنا خلالها، أورسلا وترودا وأنا مع سالمة الراضى وهى عالمة آثار عراقية مملوءة بالحيوية إلى مسجد

بنى تقريبًا عام ١٥٠٠م، وتم ترميمه تحت إشراف سالمة، مبنى رائع ذو فرش داخلى فخم ويمثل البقية الأخيرة لعصره؛ فلأن اليمن كانت لا ترال فرش داخلى فخم ويمثل البقية الأخيرة لعصره؛ فلأن اليمن كانت لا ترال تُدار من قبل المماليك فى القاهرة، ومن ثم فقد كان المكان الواقع على الطريق من عدن وحتى عمق البلد مهما من الناحية الإستراتيجية. بينما كنا نتمتع بالسمك اللذيذ الذى قدم على أوراق الجرائد الصينية، رأينا نسوة تسير عبر الشارع فى أردية ملونة، لقد كن مثل أزهار حمراء كبيرة بين المنازل اللبنية الرمادية. بعد عودتى حلمت ولفترات طويلة ببلقيس ملكة سبأ التى بدت لى بشكل ما معروفة لى وموضعًا لثقتى:

أختى الأحب بلقيس هل ما زلت تذكرين،
كيف لعبنا في هاتين الجنتين
بجانب ماء سبأ الزلال؟
كنت تتحدثين لغة الطيور،
وتذيب بسمتك الذهب،
ولم يوجد أسد لم يحرس،
إذا ما أردت هذا.

طائر یحمل التاج، والریح تحمل عرشك، وطقس عاصف قادك هناك إلى سليمان.

تتحذثان لغة الطيور،

وأذاب الحب الذهب، بحر نار من الشوق، كنز لآلئ من الدموع، لأنك لم تعودى تريدين.

فقط الحب والامتثال، وسعادة عميقة دائمة، ولكن سيل مأرب انقطع، وفقط بقى الرماد.

وارتحلنا على الرمال المتوهجة. طيورنا خرساء. ولكنك يا بلقيس، أيتها الساحرة المسحورة – ضائعة فى الحب

وجاءت الرحلة اليمنية الثانية في عام ١٩٩٨.

هزمت الموت بابتسامة.

هذه حكاية غريبة تلك التي أحكيها لكم باندهاش!

هكذا أنشد تقريبا قبل خمسمائة عام بالضبط (١٥٩٨) شاعر من معبر في اليمن، كان قد نزل على ساحل المليبار الهندى، والذى حكى بأسلوب ليس

بالعربى الكلاسيكى، بل بأسلوب إحدى الملاحم الشعبية الغنائية Moritat الحاكم الهندوسى لشاطئ المليبار الذى اشترك مع المسلمين هناك فى التصدى للحصار البرتغالى. وحينما كنا نسافر على الطريق من صنعاء إلى عدن عبر مدينة معبر الصغيرة أرسلت إليه تحية مع السحابة التى تطير عابرة الوادى البعيد وحقوله المدرجة. ويصدق بيته الشعرى السابق على رحلتى تلك. لقد تغير الكثير منذ عام ١٩٨٤ حيث ارتفع عدد سكان مدينة صنعاء إلى المياخ مليون، كما كان يبنى فى كل مكان فى البلد بهمة وحماس؛ حيث ترتفع أسياخ الحديد إلى عنان السماء، ولكن كان المرء يواصل لحسن الحظ استخدام طريقة البناء الحجرى التقليدية، وكانت كل شرفة لا تزال تتوج بكوة نصف دائرية تزين شبكتها المزخرفة بالجبس بقطع زجاجية حمراء وخصراء وصفراء.

وقد بدأت الحكايات العجيبة بعد وصولى مباشرة، وذلك حينما أقدمت على رحلة عطلة نهاية الأسبوع مع سفيرتنا المبجلة في كل البلد هيلجا جريفن شتر اخفيتز Strachwitz؛ حيث زرنا مسجدًا من القرن الثانى عشر يبعد عن صنعاء قرابة خمسة وعشرين كيلومترًا، وذلك بعد أن رمم بروعة من قبل اليمنيين، وتحت إشراف عالمة آثار فرنسية: جوهرة معمارية إسلامية ذات سقف ملون وذات زخارف غائرة، ومحراب غنى بالزخارف العربية الرائعة، وزخارف خطية مهمة. وحينما كنا في بداية طريق العودة الى صنعاء رأينا سيارة تقف بالعرض في وسط الشارع، وكان المدير العام للأثار (الذي تعلم في ألمانيا) قد أخبرني قبل قليل بالاضطرابات بين القبائل، وبينما سمح لسيارة السفيرة ولسيارتنا بالمرور؛ فإن سيارة العسكر التي جعلتهم الحكومة ير افقوننا لأجل الحماية لم تعد موجودة. لقد أخذ العسكر بكل بساطة رهائن، وذلك لأن القبائل ترى أن من واجبها حماية الضيوف (على كل حال كانت هذه إحدى روايات القصة التي سرعان ما انتشرت في

العاصمة). وفى المساء رجع العسكر سالمين، ورغم الغضب الأولى فقد كان يتوجب علينا فى النهاية أن نضحك من كل قلوبنا.

وبعد الظهر كان الذهاب إلى طولة التى تلتصق على جدار صخرى مثل عش طائر سنونو، مدينة صغيرة من أحجار جميلة منحوتة، وقد بنيت وزينت بحرفية عالية جدًّا، وكان كل بيت من البيوت الممشوقة العالية عبارة عن عمل فنى. وهذا كله عبارة عن متحف يعرض الحياة القروية فى صورة مؤثرة: "امرأة عجوز تعلف بقرة" بالحجم الطبيعى من الورق الملوك، وكما سنرى سريعًا فقد جلست المرأة فى ظلام إحدى الحظائر وهى تطعم - بنوع ما من عيدان النبات وبصبر لا ينتهى - بقرة تطل من زاوية أكثر إظلامًا. ويستطيع المرء أن يرى "حجرة عريس" و"حجرة عروس"، وأخيرًا الاحتفال بمولد طفل، وكان كل هذا مصنوعا وبتأثير كامل عجيب من الورق الملوك، فقط لم تكن الضبع المحنطة، التى ضلت طريقها إلى القرية مرة مصنوعة من الورق الملوك.

كادت الطبيعة اللانهائية المتألقة أن تصبح سحرية، وذلك حينما أضاءت السماء قرب المساء باللونين الأخضر والأحمر الذهبي، ومرت عبرها وببطء غلالة من السحب وردية اللون، ولكن كانت غلالة السحب توحي بالأسوأ؛ ففي ضحى اليوم التالى بدأ المطر، وأصبح سوق صنعاء المملوء بالناس في غير هذه الحالة فارغًا في عدة دقائق؛ فهربنا إلى محطة قوافل قديمة كانت قد تحولت بمساعدة ألمانية إلى مركز فني جميل. وحينما بدأت في اليوم التالى السفر برفقة المستشار الثقافي الألماني وأحد الحراس من وزارة الخارجية اليمنية يدعى أحمد باتجاه عدن سطعت الشمس من جديد. وقد بهرتنا المدينة القروسطية جبلة؛ فهنا حكمت في القرن الخامس عشر الملكة أروى، وكانت قائدة حكيمة ذكية، ويمكن للمرء أن يرى أطلل قصرها في أعلى الجبل الصخرى. ويوجد ضريحها في المسجد المتواضع

الذى سمح لنا الإمام اللطيف بدخوله رغم أن الوقت كان وقت صلاة. وقد فتنتنا الطبيعة الحافلة بالتغيرات، وبنفس الدرجة التى كانت قبل سنوات إيان الرحلة إلى زبيد.

عندما وصلنا فى حوالى الخامسة عصر اللى عدن اتضح أن الجولة فى الميناء ليست ضرورية، وذلك لأنها أمطرت بشدة لمدة ثمانى ساعات حتى إن الشوارع فى الكثير من الأماكن كانت غارقة فى ماء يصل إلى الكعبين. وكان من الممكن تبين مدى ارتباط الناس بالهند (عدن كانت تدار لمدة مائة عام بواسطة البريطانيين من بومباى)؛ فأحدهم يبدو مثل تاجر من جوجرات، والآخر يبدو مثل حفيد منغولى ذى أسلاف وسط آسيويين، بل كانت الروائح تذكر وبشدة بكراتشى!

كنت سأسر لوتفقدت بدقة تلك المدينة الغريبة ذات البراكين مخروطية الشكل، ولكن لم يسمح الوقت؛ فبعد محاضرة الصحى – حيث شدت الصواعق القوية انتباه الطلبة بعيدًا عن كلماتى الحكيمة التى حاولت أن تكون أعلى من صرير المراوح التى لا تحصى فى مركز الإعداد الاشتراكى السابق – اتجهت الرحلة وبسرعة على الطريق الأقصر إلى صنعاء؛ حيث كنا نأمل فى أن نصل فى حوالى الثامنة مساء، ولكن أوقفت السيارة على ممر عال، وصرخ أحمد "سيل كبير"، ولم يكن لنا أن نتقدم أبعد من مكان محدد، ولذا فقد قررنا أن نقوم بتوقف فى يريم، وهى مكان صغير قبل الممر على النقرب الشاى. وبينما كانت ألسنة اللهب المرتجفة فى المطبخ ترسم على الحوائط أشكالاً غريبة ويقوم أحد الصيبية بتحويل الصحف الصينية إلى قطع صغيرة من ورق لف كان أحمد يستطلع ما يمكن أن نفعله. بالطبع لم تكن توجد فنادق، ولكن أينبغى علينا أن نرجع الطريق الخطر عبر الممر إلى تعز؟ أو أن نقضى الليل فى السيارة؟ وهنا ظهر أحمد المبتسم، لقد وجد مستقرا لنبقى فيه! ووقفت سيارة مرسيدس بيضاء أمام سيارتنا وقادتنا فوق

العوائق والعقبات إلى إحدى الحدائق، ثم نزل من المرسيدس يمنى جذاب في منتصف العمر ويحمل - مثله مثل كل الرجال - "خنجر" في ثوبه" أو علي وجه الدقة في الحزام، وقد حيانا تحية طيبة وقال: "المنزل منزلكم!" ثم قادنا إلى المفرج، وجاء بسرعة بشاى توابل الحبهان، وسألنا عن أمنياتنا لطعام العشاء، ثم تبين أنه حاصل على الدكتوراه من إنجاترا ومالك لـصيدلية المنطقة، وينتمى كذلك إلى إحدى كبريات أسر البلد. وقد علم من خلال أحمد الذي استخدم تليفون الصيدلية بحالتنا، ومن ثم عرض علينا ببدهية عظيمة أن يكون بيته الكبير تحت أمرنا. وقد حُبينا من قبل زوجته اللطيفة والأطفال -لا، لا بد من أن تذهب البنات أولاً إلى الجامعة قبل أن يتزوجن! وقد أعطيت حجرة الوالدين؛ حيث توجد - معجزة بعد أخرى! - حجرة حمَّام أوروبية، بل كانت تعمل أيضًا! وفي الصباح تمت تحيننا بالشاى ثم عرفنا شيئًا عن البيت والحديقة ثم أطلق سراحنا بأمنيات جميلة - لا، عفوا، لا داعى للشكر! يوجد مثل عربي جميل مؤداه: "لا شكر على واجبب"، ثم أسرعنا نحو "الجدول الجبلي"، ولكنه لم يكن موجودًا بالمرة، لقد كان في الحقيقة جــدو لأ جبليًا من زيت الديزل، وذلك أن القبائل كانت قد غضبت بسبب الرفع الجديد لسعر الديزل، ولذا فقد قامت باحتلال نقطة تقاطع طرق مهمة إلى الجنوب من صنعاء. كانت المظاهرة الكبرى قد فرقت في الصباح، لم يكن يرى شيء غير عادى إلا بعض العساكر، ومثل هذه الحوادث تبين إلى أى حد يكون المرء متحررًا من أوامر الحكومة المركزية.

بعد وقت قصير جاءت السفرة التي حامت بها منذ كنت طفلة، رحلة من المكلا على المحيط الهندى إلى داخل حضرموت. فقط قبل عدة سنوات لم تكن مثل هذه الزيارة ممكنة، بعد إعادة الوحدة بين اليمنين استطاع المرء أن يدخل إلى عمق البلد. ودائمًا يجد اليمنين متشابهات بين إعادة وحدتهم 1991 والوحدة الألمانية. ألم يكن لدينا المصير ذاته؟

لقد كانت الطبيعة متآكلة لدرجة بدت معها كأنها تكثيف لـصور من جراند كانيون ووسط الأناضول ومن أفغانستان. وبين حين وآخر تظهر عربات كارو بإطارين وفي كل منها تجلس امرأتان منقبتان تتوج هيئتهن السوداء بقبعة من القش عالية عريضة الإطار. وكانت توجد منازل الطوب اللبني العالية باستمرار، والتي يجب تحسينها من وقت لآخر. ويسمح القصر الذي يبدو متكلف الزخرفة، للسلطان السابق القويتي من سيؤن، بتخمين الرابطة التي كانت تربطه بالهند. يعيش السلطان غالب القويتي من وقت لآخر في لندن، وكنت التقيه وأسرته بين حين وآخر، وذلك أنه ابــن أخ (أو أخت) صديق عزيز جدًا في حيدر أباد (الدكن)، وهو كذلك قريب للنظام الحيدر أبادي، ويشبه بشكل يكاد يكون مخيفًا بور تريه لأمير دكنوي (١٦٩) مــن القرن السابع عشر. حينما تبين لنا أن مشر فنا الدمث اللطيف عضو في أسرة دينية مهمة دارت بيننا أحاديث طويلة عن دور أسرته، أسرة العيدروس، في الإسلام الهندي وحول الهجرة المستمرة منذ مئات السنين من جنوب الجزيرة العربية إلى إندونيسيا وماليزيا، كذلك عرفنا أن عددًا كبيرًا من أقرباء مضيفنا قد قتل في زمن نظام جمهورية اليمن الديمقراطي السشعبي و الاشتراكي، بالضبط في الوقت نفسه الذي تم فيه إقصاء السلطان القويتي الذي كان يدرس في كمبريدج عن العرش. وقد سمح له فقط منذ سنوات قليلة بالسفر مرة أخرى إلى بلده. هبط المساء على الحديقة في تريم؛ حيث كنا نشرب الـشاى جلوسًا في قصر صغير تم تلوينه بألوان مبتذلة بشكل لا يعقل - غير حقيقي مثل أشياء كثيرة، ولكنه لم يكن غير واقعى جدًّا، مثل منظر السياح الفرنسيين الذين رأيناهم لدى عودتنا إلى الفندق وهم يلعبون بحيوية وحبور في حمام السياحة.

حدث يقتنص الآخر (وفى هذا المكان لا أريد الحديث عن جيش الصحفيين الذين لا يريدون رغم الرقة والمجاملة أن يفهموا أن المرء يصبح

بعد ساعتين من الحديث بالعربية – وبالتأكيد – متعبًا بعض الشيء). سافرنا إلى بيتباوس بالقرب من صنعاء، والتي تقع أعلى جبل صخرى له خصرة البحر، وعلى أطرافها يمكن للمرء أن يتعرف على بقايا كنيس يهودى. هنا عاش بصفة خاصة صانعو الفضة اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد تأسيسها. وفي أعلى أحد الجبال الصخرية رأينا "كوكبان" التي ضربت في الستينيات من قبل المصريين بالقنابل، ثم دعينا إلى الطعام لدى أقدم الأسر في اليمن، والتي تفخر بأن نسبها يعود إلى الملوك الحميريين (وعلى العموم فإن اعتداد اليمنيين بماضيهم الكبير قبل الإسلام يلفت الانتباه بشدة). وكان الختام عبارة عن أمسية شعرية في السفارة ألقت الشعر خلالها أربع شاعرات شابات ملفوفات تمامًا في الأسود، بل كانت إحداهن مغطاة حتى الأجفان، قصائد مملوءة بالحزن، وبين وقت وآخر بالغضب، أشعار ذات إيقاعات متحررة، وغالبًا ما كانت سوريالية. ولم يكن من المصادفة أن تتكرر باستمرار صورة المرآة، وصورة الحلم أيضًا. لقد كانت تجربة مثيرة، ولم الكن لأتصور خاتمة أخرى أجمل لهذه الأيام العشرة؛ فهال عنى شاعرنا اليمني/الهندى – ربما حقيقة – هذه الرحلة عندما كتب:

هذه حكاية غريبة تلك التي أحكيها لكم باندهاش!

## العربية السعودية

لسبب ما دعيت في عام ١٩٨٦ إلى الرياض، بعد عدد لا يحصى من المكالمات الليلية التي كانت تصلني في هارفارد، ولكن انتهى هذا كله بأن طرت في يوم ما إلى جدة عبر فرانكفورت. وحينما اقتربنا من المملكة أعطيت النساء مناديل شيفون سوداء، أما العربيات فقد غطين أزياءهن الأنيقة

تحت عباءة سوداء طويلة. وفي جدة صعدنا إلى طائرة أخرى باتجاه الرياض؛ حيث شعرت هناك بأننى وحيدة في المطار الحديث الصخم، شم هجم على رجلان واصطحباني إلى الفندق وأنا ما زلت لا أعرف لأى سبب كنت هناك. وفي الصباح صورت مثل السادة الذين ظهروا من كل مكان لأجل تحقيق الشخصية، ثم أدركت أن الأمر يتعلق باحتفال لتكريم أحد الشعراء. ووجدت لحسن الحظ زميلاً تركيا لم يكن يعرف أيضاً لماذا تمت دعوته، وقد ثرثرت معه بالتركية، ولم يكن العدد الكبير من السادة متأكدين من كنه هذين الآدميين العجيبين، ثم قمنا بجولة كانت حقا كاشفة في المدينة، وقد أعجبتني الجامعة الجميلة جدًّا، وتمتعت بطعام الغذاء إلى جانب رئيس الجامعة بروفسور التركي، والذي تعلمت خلاله أن "كوكتيل الجمل" الذي قدم هو خليط ناجح جدًّا يتكون من عصير البرتقال وعصير الجزر والتمر هندي والمياه المعدنية (وكذلك علمت فيما بعد أنه يشار إلى خليط عصير النفاح مع المياه المعدنية على أنه "النبيذ السعودي").

وفى المساء كنت مدعوة للأسف لدى مجموعة سيدات مثقفات لم يكن يستطعن أن يتصورن أن بإمكان المرء أن يقرأ العربية ويكتبها ويترجم عنها دون أن يتحدثها. (آنذاك لم أكد أقيم فى بلد تتحدث العربية). لقد كان هذا محرجًا ومربكًا بالنسبة إلى، ولكن كانت معارفى اللغوية كافية على كل حال لفهم الملاحظات الماجنة نوعًا ما، والتى تدلى بها السيدات حول أزواجهان (وحول الرجال على العموم). كان من الشائق بالنسبة إلى رؤية الشقة التى كانت بالطبع غربية خالصة، والتى تم تبريكها بقطعة كبيرة موظرة ما الكسوة، أى الستارة السوداء للكعبة، ومثل هذه القطع تهدى إلى الوجهاء وإلى الضيوف المبجلين. كانت المرافقة التى أعطيت لى لبنانية تعيش فى الرياض، وهذا ما كان مريحًا بالنسبة إلى. كنت أزور طبقًا للواجب معارض الصور، وأتعجب إلى أى حد كان وجود فن الزخارف العربية الكلاسيكة قليلاً. وفسى

النهاية جاءت اللحظة؛ حيث تجمعنا في مكان ما في صالة مسرح ضحفة؛ حيث كان الملك ينصت إلى الأشعار التي كانت تلقى. كان أحد السشعراء حما بدا لي - عجوزًا جدًّا وكان ابنه الصغير جدًّا يلقى قصائده التي كتبت كلها بالأسلوب الكلاسيكي (فالعارف يمكنه بالتأكيد أن يخمن ماذا يمكن أن تكون عليه كلمة القافية التالية). وأخيرًا تقدمنا ببطء في موكب أمام الملك الذي يسلم على كل منا باليد، وهكذا شعرت بأنني كرمت، وقد تذكرت هذا المشهد حينما قمت في نوفمبر من عام ٢٠٠١ بإلقاء كلمة قصيرة بمناسبة عيد جلوسه العشرين في أكاديمية الملك فهد التي أسسها في بون، ولكن وبسبب قلة الإلهام التي يثيرها مثل هذا الحفل قمت باقتباس عدة أبيات المتنبى، شاعر المديح العربي الكبير.

أفكر أحيانًا في هذه الزيارة الأولى للرياض، والتي سألني في نهايتها مذيع تليفزيوني عما إذا كنت أريد العودة مرة أخرى؛ فقلت وأنا لا أرتدى منديل الرأس: "نعم إذا ما تمكنت من زيارة قبر النبي في المدينية". كنيت متأكدة من أن هذه الإجابة لن تذاع، ولكن بعد أربعة أسابيع كتب إلى زميل باكستاني يدرس في جامعة أم القرى بمكة: "لقد كنا سعداء أننا هنا في مكة رأيناك في التليفزيون، وسمعنا أنك ترغبين وبشدة في زيارة قبر نبينا الحبيب". إذن فإن صورتي التليفزيونية على الأقل قد زارت الأماكن المقدسة في الحجاز وقامت بحج افتراضي، وأما الزيارة الفعلية للمدينة فإنها لم تتحقق حتى اليوم.

وفى خريف عام ٢٠٠١ أرسلت إلى مرة أخرى دعوة لزيارة العربية السعودية، وأخيرًا وعندما كان كل شيء معدًا – كما هو معتد في آخسر لحظة، في ١٢ أكتوبر – وجدت نفسى مرة أخرى في العاصمة. هذه المرة في بيت ضيافة الدولة، ولكنى لم أتعرف مرة أخرى على المدينة التي بدت لي، وكأنها تتكون فقط من طرق المدينة السريعة المتداخلة. وفيما بين هذه الطرق السريعة تقوم مبان حديثة غير جذابة، ولكن توجد أيضاً بعض المبانى العالية

الجميلة جدًّا، والتي تبدو وكأنها تتكاثر من يوم لآخر. كان برنامجي كما يبدو قد أصابته بعض الفوضى، وظنى أن هذا قد حدث تحت ضعط الأحداث السياسية. وإذا ما قلت بوجود "برنامج" فهذا يعنى أننى وبعد وصولى في منتصف الليل، واستقبالي من قبل سفيرنا وزوجته، استنفرت مبكرا في حوالى التاسعة، وذلك حتى ألقى محاضرة، ولكنى لم أعط حتى الآن أي برنامج. وقد تحدثت في جامعة البنات حول موضوعي المحبب، بالطبع فريدريش رويكرت، الذي يلقى ترحابًا جيدًا جدًّا بالعربية، وهذا أيضًا كان كل ما ينبغى على عمله، وذلك أن "البرنامج" خطط بالدرجة الأولى للزيارات، ولكن منظر سوبر ماركت أنيق لا يثيرني بالمرة. وقد أخذتني أستاذة العربية الكلاسيكية الجذابة الذكية نورا الشملان في معيتها، وزرنا المكتبة النضخمة والمجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية، وأحد "مستشفيات الكتب" لأجل ترميم المخطوطات، وكذلك رأينا مركز العمل الاجتماعي الذي أخذ على عاتقه أمر تعليم النساء اللاتي يصممن الأردية الثمينة إلى حد ما تبعًا للنماذج التراثية. كانت الأردية ساحرة الجمال، وقد أعجبني بوجه خاص رداء صغير "للعقيقة" (أول قصة شعر الأمير حديث الوالادة) عبارة عن ثوب وطاقية وحذاء صغير جدًا من الستان السميك الأخضر الغامق والمشغول بالذهب. كذلك الأعمال الخزفية والرسوم وأشياء أخرى كثيرة تصنع هناك وتباع. وكانت المديرة، وهي إحدى بنات الملك فيصل المقتول في عام ١٩٧٥، تملك مثل الكثير من المسلمات من الأسر المرفهة وجهًا هادئًا مطلق الوضوح. وقد فكرت في صديقاتي في تركيا وإيران وأفغانستان وفي الهندو باكستان اللاتي يمتلكن مثل هذا الجمال الروحى الهادئ والمعتدل الرزين والمتحكم فيه بصفة دائمة كصفة خاصة.

وبفضل الدكتورة نورا جئت كذلك إلى فرح؛ حيث تجمع من السساعة العاشرة مساء أكثر من أربعمائة امرأة فى أثوابهن التى كانت أنيقة، وكان جزء منها باهظ التبذير حتى إن العيون غير المتعلمة القادمة من بون أصبحت مضطربة ومرتبكة جدًا؛ فالعبايات السوداء سلمت في أكياس

بلاستيكية إلى ركن الملابس. كانت توجد موسيقى ضاجة بـشكل لا يعقـل، وكانت الخادمات (الفلبينيات) الجميلات تحضرن القهوة والشاى والحلويات. وكانت النسوة الشابات يرقصن حتى ظهرت أخيرًا العروس الجميلة (مدرسة جامعية) في حوالى الثانية ليلاً، ولكننا لم ننتظر حضور العريس وطعام الفرح.

وقد اصطحبتنى نورا أيضًا إلى "مزرعة" كانت عبارة عن جنة حقيقية في وسط الصحراء، قطعة أرض بها منشآت مائية وحدائق ومنازل غير مألوفة - لقد كانت كما لو أنها قد بنيت في الأحلام. ومن خلال سفيرنا لمائق فقط بألمان جديرين بالذكر، وإنما أيضًا بصديق باكستاني قديم هو السفير أسد دوراني الذي اعتمد سفيرًا في بون لفترة طويلة. ولأن البرنامج استمر إلى حد ما على فوضاه؛ فقد قررت ألا أطير إلى جدة؛ حيث كنت أريد حقيقة زيارة بعض الأصدقاء، وإنما أن أمدد إقامتي في الرياض ليومين آخرين، وهذا ما أسعد زملائي الذكور الذين لم يحصلوا حتى الآن على شميء من محاضراتي، وهكذا ألقيت محاضرة أخرى وكلمة طويلة مرتجلة عن تاريخ الاستشراق في أوروبا، وكنت فخورة بنفسي لأن السادة العلماء وجدوا أن لغتي العربية جيدة جدًا. وفي المساء جاءت نورا إلى الفندق والدموع تطفر من عينيها؛ فأنشدنا معًا القصيدة الشهيرة لأمرئ القيس التي تبدأ بكلمات "قفا نبك"، ولكن لربما يوجد لقاء آخر.

إيران

أنت لا تجد فى الفردوس طريق ساحل ركن أباد ولا مثلث منزل الورد

هكذا أنشد حافظ عندما تغنى بمسقط رأسه الحبيب شيراز، ولذا ينبغى على كل من اهتم طوال حياته بالشعر الفارسي من أن يزور إيران بين حين

وآخر، ولأوقات طويلة أيضًا، ولكن من الغريب أن هذا لم يكن هـو الحـال معى؛ فإقامتى الطويلة فى تركيا من جانب واهتمامى بالهند والباكستان مـن ناحية أخرى عاقانى وباستمرار عن البقاء لمدد طويلة فى إيران الحقيقيـة، ولكن وعلى الإجمال فقد كانت ثقافـة تركيـا العثمانيـة، وكـنك الثقافـة الهندوباكستانية متأثرتين بقوة بالثقافة الفارسية، وكذلك كانت أفغانستان الحالية عضوًا مهمًا جدًّا فى تاريخ إيران الكبرى، وأول الأبيات الفارسية جاءت من أوزبكستان الحالية، من سمرقند وبخارى.

من الغريب أننى لا أكاد أتذكر شيئًا عن زياراتى الأولى لإيران "الفعلية" في عام ١٩٦٣، وذلك رغم أننى ألقيت بعض المحاضرات في معهد جوته في طهران. أما الحادث المهم الذي غطى كل الذكريات الأخرى فكان أنى النقيت في مطار طهران بزميلى التشيكي يان ريبكا وزوجته مارية؛ حيث طرت في حمايتهما وصحبتهما إلى أصفهان وشيراز، ولم يكن ليحدث لي أكثر من هذا، وذلك لأن ريبكا كان بالتأكيد أفضل عارف للأدبين الفارسي والتركى، ويعد كتابه "تاريخ الأدب الفارسي" مرجعًا أساسيًّا لكل مستشرق. نعم كان يعالج الموضوع بمصطلحات النقد الأدبى المتأثر بالماركسية، ولكنه رفض في رؤاه الخاصة المبادئ الشيوعية (انظر ص ٢٢٩).

إذا كانت زيارتى الأولى لإيران بمعنى ما مجرد مقدمة موسيقية قصيرة، فإننى تمتعت لأجل هذا بالزيارة الثانية بشكل أكبر، وذلك حينما سمح لى بعد ثلاث سنوات بالاشتراك فى مؤتمر عن الدراسات الإيرانية تحت رعاية الشاه فى طهران، وتمثلت ذروة الزيارة – إلى جانب رحلة إلى الجبال حيث عرضت علينا الانتصارات الأخيرة "للثورة البيضاء" التى حملت التعليم إلى القرى – فى زيارتنا زوركانه؛ حيث أعجبنا بالرجال الأقوياء الذين كانوا يحركون هرواتهم فيما يبدو دون تعب، ويستعرضون تمارين قوة أخرى

صعبة، ولكن ليس لأجل النجاح الرياضي، وإنما انطلاقًا من روح الدين والإيمان العميق ولإحياء ذكرى أئمة الشيعة.

مازلت أذكر الاستقبال في إحدى حدائق الإمبراطورية حينما كان الهواء معبقًا بالموسيقى، وخضت في حديث حول الصوفية والموسيقى مع زميلى سيد حسين نصر، عالم الطبيعة الذي تعلم في هارفارد وجعل من نفسه فيما بعد متحدثًا باسم إسلام حديث مغزول من الأفكار الصوفية، وما زال وباستمرار - يسحر مستمعيه الغربيين، وهو يميل إلى الاتجاه الثقافي الفكرى التصوف على سبيل المثال لأفكار ابن عربى، بينما أقف قريبًا من الجانب العاطفي الانفعالي. ولكن أصبحنا أصدقاء بسبب تعظيمنا المشترك لمولانا الرومي (وكذلك حقيقة أن عيد ميلاد كل منا يأتي في نفس اليوم حتى وإن لم يكن في نفس اليوم حتى وإن الم يكن في نفس العام). بعد الثورة كان يجب على نصر - لصلته القريبة بالبيت الحاكم - أن يهرب من إيران. وقد اصطدم في وطنه العلمي (أي الولايات المتحدة الأمريكية) ولمرات عديدة، بالرفض القاطع حتى حصل أخيرًا على كرسي الأستاذية في واشنطن.

ثم كانت الزيارة الثالثة والمثيرة في عام ١٩٧١، وذلك حينما احتفل بالعيد الخمسمائة بعد الألفين لقيام إيران بفخامة وتبذير ضخم تم نقده بصوت عال من كثيرين. وكان يوجد - كجزء من الاحتفالات - مؤتمر للمستشرقين، وهو الذي طرنا إليه في طائرة خاصة عبر باريس إلى شيراز، نعم لم نستضف مثل النبلاء البارزين في الخيام الفخمة، وإنما في أحد فنادق شيراز، ولكننا دللنا هناك بالتأكيد بما لا يقل عنهم. وكم كانت جميلة تلك الزيارة الصباحية لضريح قورش في باسارجادي! وكذلك كان يوجد "صوت وضوء" في أطلال القصر الضخمة في برسوبوليس، وبينما لم تطفأ حرارة إعجابنا بكمية محترمة من السائل، وإنما وعلى الأصم الكبير في الملابس التاريخية كنا السائل "لم" يكن بالطبع ماء. ولدى العرض الكبير في الملابس التاريخية كنا

- مقارنة بأصحاب الفخامات - في وضع أفضل؛ حيث كانت السماء في ظهورنا، وكان يمكننا لذلك التصوير بشكل أفضل. لقد كان كذلك لقاء سعيدًا، التقى خلاله الزملاء الأمريكيون والروس دون وجل في حديقة الزهور في شيراز، التي كانت تبدو تمامًا كما حلمت بها من خلال الشعر. وقد التقيت لأول مرة مع هنري كوربان Corbin وزوجته الجميلة الذكية ستيلا. رجل نبيل انصب اهتمامه بالدرجة الأولى على الغنوصية السيعية وعلى الإسماعيلية، ولكنه أتاح لنا كذلك نصوصًا مهمة جدًّا من أدب التصوف في فارس في العصور الوسطى. ورأيت بعد سنوات في شيراز القبر المتواضع لروزبهان البقلي (توفي ٢٠٩٩م)، والدي حقق كوربان نصوصه الآسرة، وروزبهان هذا هو الذي رأى في شطحاته سحابات وردية، أمطرته بوابل من زهور الحب الإلهي، وهذه التجربة لا يستطيع أن يقوم بها بالتأكيد إلا متصوف شيرازي. ولدي قراءة روزبهان فكرت:

فی شیراز

يُظهر نفسه كوردة مضيئة.

كل استعار

هو فقط بريق، بريق ضعيف،

لنوره المضيء.

کل دم

يجرى في العروق

هو ورقة ورد وحيدة،

کل مد

للبحور السبعة والسبعين:

هو قطرة ندى تضيىء على هذه الزهرة. ومن عبق الشوق، السبب الداخلى الأعمق لحبه، يبتدع في المساء عندليبا.

وكذلك حقق كوربان أيضًا الأعمال العربية والفارسية لشيخ الإشراق السهروردى الذى قتل فى حلب فى عام ١٩١١م، والدذى كانت حكايات القصيرة للحيوان ذات المعانى العميقة جذابة بشكل شديد. وبالطبع فإن الأسلوب الفرنسى لكوربان كان بالتأكيد أكثر تعقيدًا من أساوب أستاذه ماسينيون، ألم يترجم فى شبابه المبكر هيدجر من الألمانية إلى الفرنسية؟ ولكن دراسته L'homme de lumière dans le soufisme iranien أى "رجل الإشراق فى التصوف الإيرانى" (والتي ترجمتها بإعجاب تحت عنوان الإشراق فى التصوف الإيرانى" (والتي ترجمتها بإعجاب تحت عنوان الإشراقي فى الإسلام الوسيط. وهكذا مثل لقاء كوربان بالنسبة إلى إحدى ذرى الاحتفال بالعيد الخمسمائة بعد الألفين لإيران.

لقد سعدت باللقاءات، وأنصت الى المحاضرات، وتمتعت برحلات الأتوبيس الطويلة التى كانت توصلنا الأهدافنا. "آنسة شيمل، يبدو أنك مستمتعة جدًا!" لاحظت زوجة أحد الزملاء سليطة اللسان مستنكرة؛ فماذا يستطيع المرء أن يقول غير: "أخ ياه، مرة كل ألفين وخمسمائة عام؟!".

طرت عائدة محملة بالهدايا ومدللة، وما زالت بعض الصداقات الشير ازية قائمة إلى الآن، منها على سبيل المثال تلك التى قامت مع عالم الدراسات الإيرانية الدنماركي جس ب. أسموسن Asmussen الذي استطعت

فى العقود التالية من خلاله زيارة كوبنهاجن باستمرار لإلقاء المحاضرات، ولم أكن أستمتع فقط بضيافة أسرته، وإنما تعرفت أيضنا على كنوز مجموعة دافيد، التى تحتوى على مخطوطات عربية وفارسية ثمينة، وعلى أعمال رائعة من الفن الإسلامي أيضنا.

لم يوجد نقيض كبير لهذا الحفل البهيج أكثر من اللقاء السريع في طهران في خريف ١٩٧٧، وذلك حينما كنت وكريستوف بورجل في طريقنا إلى أفغانستان ؛ حيث قضينا ليلة في مطار طهران، وذلك لأن طائرة الإيريانا وصلت لأسباب ما إلى العاصمة الإيرانية فقط قرابة الصباح، وهكذا قررنا أن نزور الأصدقاء في معهد جوته. كانت المدينة مملوءة بالاحتجاجات، وكان الشعر المقاتل وبتشجيع من معهد جوته ويقي في كل مكان، وكانت جموع الناس تتدافع إلى مؤتمرات الاحتجاج ضد حكم الشاه. كان الغليان شاملاً والثورة تعد نفسها - ثورة اخذت شكلاً مختلفاً عما فكر فيه رواد الثورة آنذاك.

وقد زرت إيران لمرة أخرى فقط بعد ثمانية عشر عاماً، وهذا يعنى فى عام ١٩٩٥، بدعوة من الحكومة الإيرانية. كانت الأيام القليلة ممتعة، وكانت طهران التى كنت أنظر إليها جزئيًا من شرفتى فى بيت ضيافة وزارة الخارجية قد أصبحت مدينة كبيرة. وقد اصطحبت إلى المتاحف ودللت، وتجولت مع صديقة فارسية فى البازار؛ حيث يعرض للبيع ومباشرة إلى جانب السجاد الغالى الذى يحمل صورة آية الله الخومينى سجاجيد تحمل حقا مشاهد مبتذلة للشراب ولنسوة زهيدات الثياب، أما الموضوعات المسيحية فلم تكن تشكو النقص.

وقد حققت أمنيتي الكبيرة بالمجيء لمرة إلى مشهد، وهو مكان عظيم القداسة لدى الإسلام الشيعي؛ حيث يرقد هناك الإمام الثامن (الإمام الرضا المتوفى عام ١٩٨٧م).

وقد تأخر الطيران إلى المدينة الشمال - شرقية، وذلك لأن أغلب الطائرات قد احتيج إليها لنقل الحجيج إلى مكة. وعندما وصلنا إلى المطار لم يكن ينتظرنا فقط حسن لاهوتي الذي ترجم كتابي المصخم عن الرومسي "الشمس الظافرة" إلى الفارسية، وإنما أيضًا العلامة عشتياني الذي كتب مقدمة الترجمة، وكان هذا تشريفًا خاصا، وذلك لأنه أحد علماء الدين البارزين في إيران، رجل ممتلئ بالحكمة الصوفية العميقة. وهكذا تمتعت بمشهد، وسمح لى بزيارة المكان المقدس ذى القبة الذهبية التي كانت قد جددت قبل قليل. وتذكرت زيارتي إلى الكاظمية قبل أربعين سنة؛ حيث دفن موسى الكاظم والد الإمام الرضا. وكما هو دائمًا فإن الأمر لا يسير دون محاضرة، ومن ثم فقد احتفلنا بميلاد إقبال كما فعلنا كثيرًا جدًّا في باكستان وألمانيا وإنجلترا وفي أماكن أخرى. وحينما تيسر لى الاختيار فيما يخص الرحلة التالية بين أصفهان وشيراز؛ فإننى اخترت مرة أخرى شيراز المملوءة بالذكريات. أما كوني قد "تمتعت" في مطعم الفندق ببيرة خالية من الكحول وتوجب علمي الإنصات آنذاك إلى صيغة بطريقة الجاز للقصيد السيمفوني Freude, Schöner Götterfunken "السعادة، شرر الله الجميل"؛ فإن هذا لم يتوافق مع مزاجي إلا بشكل ضئيل، ولكن كان اللقاء مع زملاء جامعة شيراز شيقًا جدًّا. (رغم ذلك جلست الزميلات الأربع في الزاوية وهن ساكنات إلى حد ما). وقد أثار إعجابي أن أحد دارسي الجرمانيات يعمل حاليًا على توماس مان، وعلى العموم فإن الاهتمام بالأدب الألماني كبير، والترجمات عنه لا حصر لها. وللمرة الثانية زرنا قبر حافظ بعد أن حل الظلام، وكان الضريح مُعتنى به كأحسن ما يكون كما هو الحال أيضنًا مع ضريح سعدى الحكيم (الذي ترجم كتابه "جلستان" أي "روضة الورد" إلى الألمانية للمرة الأولى في عام ١٦٥٤ (١٧٠). كان الشبان والشابات يقفون باستمرار تحت القبة القائمة على أعمدة رشيقة عالية، والتي تحيط بالضريح الذي وجد فيه الشاعر الكبير راحته الأخيرة، ذلك الذي لم يؤثر بعمق في جوته فقط، وإنما يعد

نموذجًا مثالبًا للجمال والحكمة واللياقة لدى كل من يحب اللغة الفارسية. وقد رجوت من الحارس أن يفسر لى "الفال" الذى (وقعت عليه) في "ديوان" حافظ. لقد كان شيئًا غير واضح، ولكنى لم أكتب البيت للأسف؛ فقد كنت أفكر باستمرار فى النهاية الإيجابية دون أن أعطى اهتمامًا للتحذيرات من "الغضب والحزن". ولكن بعد أن عدت من إيران بدأت مباشرة عملية التحريض ضدى بسبب جائزة السلام (انظر ص٢٩٤ وما بعدها)؛ حيث اتهمت أيضًا بأن رحلتى إلى إيران كانت عبارة عن تعاون مع آيات الله. وكانت الحقيقة أننى أزور هذا البلد الجميل للمرة الأولى بعد إسقاط الشاه، بينما كان الزملاء الآخرون يشاركون ومنذ فترة طويلة في الكثير من الاحتفالات لإحياء ذكرى حافظ وغيره من الكبار الآخرين.

وفى السنوات الأخيرة وجدت مناسبات باستمرار لزيارات قصيرة كنت أقضى أغلبها فى إلقاء المحاضرات والمقابلات الصحفية. كانت إحدى المحاضرات فى كلية الشريعة فى طهران، والتى تزار بشكل أكبر من قبل النساء متعبة، وذلك لأننى لم أظهر مثل الحالات الأخرى بغطاء الرأس فقط، وإنما ملفوفة وبالكامل فى الأسود. كنت أعجب بالنسوة اللاتى يعملن بمثكل ممتاز فى كل المصالح العامة – من خبيرات للكمبيوتر حتى مذيعات لحالة الطقس بالتليفزيون، ومن الأديبات الروائيات وحتى مخرجات السينما. أما كون كلية الآداب فى جامعة طهران قد كرمتنى فى عام ١٩٩٩ علقت لافتة كبيرة فى مدخل الكلية – فهذا شىء أسعدنى وفاجأنى، بالضبط مثل لقائى على درجات مسجد أصفهان الكبير الرائع برسام يرسم صورًا صغيرة على عظام الجمل كتحف تذكارية وقد أهدانى رسمًا جذابًا، وذلك لأنه يعرف عظام الجمل كتحف تذكارية وقد أهدانى رسمًا جذابًا، وذلك لأنه يعرف "السيدة الألمانية" من التليفزيون. ولم تقفد أصفهان المضيئة شيئًا من سحرها، وقد جلس الناس كما كانوا فى الزمن الماضي قرب المساء وهم ياكلون بسعادة فى أقواس القنطرة الكبيرة "جسر خواجو" التى تعد إحدى الأعمال

المعمارية البارعة من القرن السادس عشر. وحينما كانت الـشمس الغاربـة تلقى خيالات ظل غريبة على الأسوار كان زينده رود يتألق (١٧١).

حينما كان الرئيس خاتمى فى ألمانيا فى صيف عام ٢٠٠٠ رأيته فى برلين وفيمار ؛ حيث ألقى كلمة رائعة، وبدا الأمر كما لو أن حافظ نفسه كان حاضرًا. وحينما كنا نودعه فى مطار إيرفورت قال لى مبتسمًا: "لتأت الآن مباشرة معنا!" ولكن هذا لم يكن ممكنًا، ثم إننى لم أكن قد أحضرت معى ولو غطاء واحدًا للرأس.

لم يكن لشيء أن يسعدني أكثر من التفاهم المتنامي بين المانيا وإيران. وكنت ألتقى باستمرار بأصدقاء من إيران، وتقام حفلات للموسيقى الفارسية، والكثير من الفرس الذين يعيشون هنا منذ سنوات، بل منذ عقود مندمجون منذ فترة طويلة كأطباء أو في وظائف أكاديمية أخرى. محلات التصوير في بون في أيد فارسية، والكثيرون يحاولون، رغم كل النقد ضد القوانين المتشددة في إيران، أن يواصلوا تمثيل ثقافة وطنهم، وأن يجعلوا فنون وطنهم معروفة في الغرب أيضنا، وذلك حتى يضعفوا الأحكام المسبقة.

أما التجربة الأجمل في هذا المجال فقد قمت بها في نوفمبر ٢٠٠١، وذلك حينما وجد في فيينا احتفال ختامي لفصل مهم من فصول الحوار المسيحي الإسلامي؛ فمنذ سنوات يهتم معهد سانت جبرائيل العالى التيولوجيا في مولدنج، وذلك تحت الإشراف الدائب والمنهك للله أندرياس بيشته Bsteh، بالحوار مع الأديان غير المسيحية. وقد ظهر مباشرة بعد عمل متواصل مجلد مهم حول المحادثات والمناقشات بين رجال الدين الكاثوليك وآيات الله. وفي هذا السياق قام الكردينال شونبورن Schönborn بزيارة لإيران. والأن احتفل بالختام الناجح وسمح لي بالقاء كلمة الحفل، وذلك في حضور الكردينال كونج والكاردينال شونبورن، وكذلك آية الله خامينئي وآية الله تشكيري. بالتأكيد كان حدثًا فريدًا! وقد شعر المرء إلى أي حد تحدث

السادة ممثلو الأديان الكبار مع بعضهم البعض بحب وسعادة. وهنا كان شكرًا خالصًا بسبب تحقق الحلم ولأجل الأمل في المستقبل. وفيما بعد احتفادت وممثلي إيران وأوروبا بالشخص الذي يعد دائمًا قوة رابطة بين السشرق والغرب: مولانا جلال الدين الرومي.

## أفغانستان

ومن طهران إلى كابول كان يوجد خط طيران وحيد - خط ملاحى رائع مبهر؛ حيث كان الهيوط والإقلاع في وادى كابول المحصور بين الجبال مثيرًا، خاصة إذا كانت طائرة الإيريانا الصغيرة مملوءة جدًّا بالركاب والمنقولات، ولا تستطيع أن ترتفع عن الوادى الضيق إلى حد ما إلا بعناء وفقط من خلال الدوران في دوائر كثيرة. بالطبع كان الطريق البرى من وإلى باكستان أجمل من هذا. وكم من جيوش مرت على مدار القرون عبر ممر خيبر قادمين من وسط آسيا حتى يتدفقوا من الهضاب الوعرة إلى السهول الخصبة التي يتدفق عبرها نهر السند، والتي تتسع في البنجاب، أرض الأنهار الخمسة. وقد قمت بهذه الرحلة مرة في رمضان، وكانت السيارة التي وضعت تحت أمرى من قبل الحكومة الباكستانية تتأوه على الطرق الصاعدة عبر الجدران الصخرية القائمة والضيقة لتانجي جارو، الطرق الصاعدة عبر الجدران الصخرية القائمة والضيقة لتانجي جارو، وكذلك كان مرافقي العطشان والسائق المهذب. ولأن العلاقات بين باكستان وأفغانستان كانت متوترة جدًا (ولأجل ذلك لم يكن يوجد خط طيران!)؛ فقد أدى ظهور سيارة باكستانية رسمية في هذا الوقت في كابول إلى اهتمام كبير.

كابول: هى ذكريات عن أصدقاء ألمان وأفغان؛ فهنا كانت المدرسة الألمانية (سائق تاكسى فى بون ما زال يذكر باختصار كيف اشترك بوصفه صبيًا صغيرًا فى الافتتاح)، وهنا كانت السفارة الألمانية؛ حيث كنت أشعر

دائمًا بأننى فى بيتى – خاصة أثناء السنوات التى كان يقيم فيها هناك فرانور جوزيف هوفمان وزوجته إيفانتا، وقد تبين لنا أننا زرنا فى إيرفورت المدرسة الثانوية نفسها؛ حيث درس لنا مدرس الفرنسية الصارم نفسه. وكانت الحكومة الأفغانية تعرف دائمًا كيف تجد حجة لإقامة احتفال دولى سواء أكان ذلك لمولانا الرومى أم لسنائى أم لأنصارى، ولا يؤثر فى ذلك الحالة السياسية؛ فإسقاط الملك وإعفاء داوود لم يغير الأمر إلا قليلاً – هذا بالطبع حتى عام ١٩٧٨.

لدى أول زيارة في عام ١٩٦٦ سكنت بعد قدومي من مؤتمر الدراسات الإيرانية في طهران في فندق كابول. وبعد أيام قليلة وصل إلى هناك العالم النرويجي جورج مورجنستيرنه Morgenstieme الذي كان بالتأكيد أكبر عارف بلغات الهندوكوش الصغيرة التي تنقرض ببطء، وكان رجلاً نبيلاً يتطي بتواضع العلماء. وكنا إذا ما أفطرنا معا تحدث مع الخدم بلهجاتهم، وبسرعة اجتمع حول طاولتنا مجموعة من الرجال من واخان ومن نورستان ومن الله أعلم أي الوديان الأخرى؛ حيث أخذ العالم الموهوب يغني لهم أغاني بلغاتهم الأم. صاح أحدهم: "أوه - هذا ما كانت جدتي تغنيه الئما الحديث. ومن قبيل المقايضة عملت تسجيلات لأجل جمع تجارب اللغة، وكنت فخورة جدًّا بأن يسمح لي بالمساعدة قليلاً لدى الترجمة من لغة الداري (الصيغة الأفغانية للفارسية)، وذلك لأن مورجنشتيرنه لم يكن يتحدثها بطلاقة مقارنة بلغة البشتو.

كابول، هنا يوجد قبر مؤسس الإمبراطورية المغولية بابر، الذى أقام مقر قيادته هنا فى طريقه المغامراتى من فرغانة إلى الهند. لقد أحب هواء الجبال النقى للمدينة، وهنا ولد أغلب أطفاله، وحينما مات فى عام ١٥٣٠م، وهو فى السادسة والأربعين من عمره فقط، تمنى أن يدفن فى كابول، وهسى

أمنية حققتها له إحدى نسائه التى نقلت رفاته من دلهى، من حر شمال الهند، إلى كابول. ولا أعرف ما إذا كان الضريح قد نجا من المعارك الفظيعة التى وقعت فى العقدين الأخيرين، أو إذا كان لا يزال يعبر عن العظمة القديمة لكابول.

وهل للمرء أن ينسى صالح بارفانتا Parvanta الذى تحتوى مكتبته الخاصة على مخطوطات عربية وفارسية ثمينة، والتى كان يعرضها بفخر واعتزاز على ضيوفه المبهورين؟ وقد تمنى أن أقوم وكريستوف بورجل بإعداد فهرس لهذا الكنز، ثم حلت المصيبة بهذا البلد. وقد التقيت فى لندن عام ٢٠٠٠ ببارفانتا الذى كان فيما سبق ظريفًا خفيف الدم جدًّا، ولكنه كان منحنيًا مكسورًا، ولا يمكن التعرف عليه إلا بصعوبة، ولكن مكتبت كانت ينبغى أن تكون - كما كان المرء آنذاك يظن - باقية فى كابول، ولكن إلى متى؟ "هذا ما يعلمه الله فقط كأفضل ما يكون".

ويوجد رجل آخر جدير بالانتباه والذكر هو الأب الدومنيكانى سيرج دى لوجيه دى بورسوى Beaureceuil الذى التقيته فى كابول، والذى قرأت قبل سنوات كتابه عن عبد الله بن أنصارى (توفى ١٠٨٩م) بانهماك وبكل انتباه. وقد قادته دراساته لعلماء الدين من متصوفى القرون الوسطى إلى افغانستان، ولكنه كان كلما بقى هناك طويلاً كلما قل عمله على المخطوطات وكلما انهمك فى العمل الدائب مع الصبية والشباب الأفغانى. ويعطى كتابه ويقتنص فيه طقس وبيئة البلد المحبوب لديه ببراعة. وما زلت أتذكر حينما جلسنا فى مساء ما فى زاوية لدى مدير معهد جوته، وتحدثنا عن التصوف، وعن التجربة الصوفية والكتابات الفارسية حول تربية النفس، ونسسينا مساحون التكامل. لقد كانت ساعة من الساعات التى تجاوز فيها العالم الروحى وبقوة كاملة العالم "الواقعى"، بل اخترقه تمامًا حتى كدنا نغفل عن النداء لأجل

العشاء المتأخر. وفيما بعد قادنى الطريق إلى المكان الذى أثر فيه "بطل" بورسوى عبد الله بن أنصارى، إلى جاتسورجه بالقرب من هيرات، أى ليس بعيدًا عن الحدود الإيرانية اليوم، وهى حدود جديدة نسبيًّا. كانت هيرات فى القرن الخامس هى العاصمة المزدهرة للدولة التيمورية، والتى أصبحت مركز الثقافة الفارسية تحت حكم حسين بيقرا ابن حفيد تيمورلنك. وهناك عاش جامى متعدد الجوانب وآخر شعراء إيران "الكلاسكيين" (الذى مات فى عام ٢٩٤ ام)، وهناك كتب أستاذ فن الخط سلطان على مسرة بعد أخسرى "الديوان"، مجموعة أشعار رئيسة (التى لم تكن عظيمة جدًا)، والتى لم يؤلفها الحاكم فى الفارسية، وإنما باللغة التركية، وذلك لأن بلاط هيرات كان بالتأكيد المكان الأهم الذى نمت وتطورت فيه "الشجاتاى" التركية حتى أصبحت لغة الكتابة. وكان وزير السلطان حسين بيقرا المدعو مير على شير نواى يمثل القوة المحركة خلف هذه الحركة الأدبية. وإذا ما وصل المرء إلى الدولة المجاورة أوزبكستان يجد تماثيل نوفوى (كما يكتب اسمه هناك) في كل المجاورة أوزبكستان يجد تماثيل نوفوى (كما يكتب اسمه هناك) في كل مكان، وذلك لأنه بالنسبة للشعوب التركية في وسط آسيا أقرب ما يكون إلى مأولى أو شفيع.

وقد سمح حسين بيقرا كذلك ببناء ضريح لأنصارى. وقد وقفنا متأثرين أمام المبنى الذى نمت حوله جبانة صغيرة. وقد زينت الحوائط بأدعية إلهية كبيرة مشكلة من أحجار ملونة. وقد جلس مؤمنون ووقفوا فى حالة خشوع بين أحجار الضريح وعلى عتبة المزار المقدس. وينم تابوت أسود ذو فنية عالية وزخرفة كتابية غنية عن البراعة الفنية لفنانى القرن الخامس عشر.

قبل سنوات كثيرة - في حوالي عام ١٩٤٠ - اشتريت كتيبًا ضيئيل المحجم صدر مثل الكثير من الكتب الفارسية والأردية الأخرى عن دار Kaviani - Presse في برلين. وقد أسست هذه الدار بعد الحرب العالمية الأولى في برلين من قبل اللجئين الإيرانيين. ومن بين هذه المجلدات كان

أيضًا "مناجاة" عبد الله بن أنصارى، وهي عبارة عن دعوات قصيرة مصاغة في نثر فارسى سهل ممزوج بأبيات قصيرة. وقد أحببت هذه الكلمات البسيطة، وحينما توجب علينا مغادرة برلين دسست الكتيب في جيب المعطف، وبين حين وآخر خلال فترات الانتظار الطويل في أي مكان على الطريق كنت أترجم منه هذه القطعة أو تلك. وما زال هذا الكتيب في نسخه وطبعاته التي لا تحصى بمثابة "الرفيق الملازم" Vademecum للكثير من المؤمنين. كانت الشجرة بقرب المقبرة مملوءة بالمسامير التي دفنها الباحثون عن المساعدة إذا ما نذروا نذرًا. ينبغي أن يكون الضريح لا يزال موجودًا، ويأمل المرء أن تحضر بركة هذا الولى السلام لهذا البلد المعذب مرة.

كذلك زرنا مدينة بلخ في شمال أفغانستان، وهي مسقط رأس جسلال الدين الرومي التي دمرت من قبل المغول. فقط سور المدينة يسمح بتخمين شيء عن الحجم السابق للمدينة. وفيما بعد استعاد مركز المدينة قواه قليلاً بعد التدمير، ويدلنا مسجد محمد بارزا على فعاليات الطريقة النقشبندية، التي زرنا مكان نشأتها في بخارى مرات كثيرة فيما بعد. وسمح لنا بالقرب من بلخ بالاشتراك في ذكر للدراويش، وهو ذكر يعود - كما يقول شيخ الحضرة سيد داوود - إلى تقاليد جلال الدين الرومي، ولكن - والحق يقال - هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا. وقد سقط سيد داوود دون ذنب ضحية في الحرب الأهلية مثله في ذلك مثل كثيرين لا يعدون.

فى إحدى قصص "المثنوى" التى تدور حول إبراهيم بن أدهم الدى ارتحل مرة مثل بوذا "من الوطن إلى اللا وطن" يستخدم الرومى اللعب بكلمتى "بلخ - تلخ" أى "مر". ويجعل التفكير فى التاريخ المر لهذه المدينة وفى المصائب التى تتزل بين حين وآخر بهذا بالبلد الحزين، يجعل ذكرى أفغانستان وناسه الكرماء وبصورة دائمة أكثر مرارة.

حينما كنا على الطريق إلى بلخ مرور البممر سالان الذى بنى من قبل الروس كان التاريخ يبدو وبشكل دائم أكثر حيوية. منذ قرون حاولت روسيا أن تمارس تأثير اعلى أفغانستان، وأن تؤمن بطريقة ما ممر الإلى المياه الدافئة للمحيط الهندى. ألم تكن لواقط التليفزيونات في شمال هذا البلد موجهة كلها إلى الشمال؛ حيث الاتحاد السوفيتي؟ وهل كان دخول الروسية مصادفة؟

ومن كابول يذهب المرء في عدة ساعات إلى جنوب الغرب؛ حيث غزنة التي كانت قبل قرابة ألف عام مركزًا لمملكة قوية، ومنها قام الحاكم ذو الأصول التركية محمود الغزنوى (حكم من ٩٩٩-٣٠، ١م) بغزو شمال غرب الهند. وتوجد الكثير من الأساطير التي تحيط بمحمود - سواء بسبب صداقته مع غلامه أياز أو بسبب تحطيمه لتماثيل المعبد الهندي "سومنات". وفي بلاطه ازدهر الشعر الفارسي؛ حيث كتب الفردوسي "الشاهنامه" (كتاب الملك) التي تحكي في أكثر من خمسين ألف بيت تاريخ الحكام القدامي لإيران، والتي ألهمت فيما بعد عددًا لا يحصى من الشعراء والرسامين أيضًا. الهند الإسلامية وفي تركيا، ولكن لم يكد يتيسر لأحد الشعراء المتأخرين أن يصل إلى أناقة اللغة، وإلى الوصف الطبيعي الموفق الذي لم يبالغ فيه مرة لشاعر البلاط فروخي. ولا يفوق شيء بداية إحدى قصائده في المديح، والتي يصف فيها الشعر بوصفه رداءً ثمينًا غاليًا:

مع إحدى القوافل جئت من الحلة البعيدة، أرتدى حلة مغزولة من القلب منسوجة من الروح، ثوب حرير منسوجًا من الكلمات، ثوبًا مزخرفًا بنعومة تبعًا لقوالب اللغة،

كل خط رأسى مضفور من الروح بالألم، كل خط أفقى معزول من القلب بالندم. هذا الثوب لم يغزل مثل أشباهه! إن لم تعرفه قارنه بالأخرى من عصر ه...

ألم يخطر فى البال مباشرة ملاحظة رويكرت حول الترجمة؟ لتحاول بنعومة أن تسترق السمع إلى الأرواح، وكيف تغير، وهى هائمة خُفية، ثياب الكلمات.

وقد زرت ضريح محمود عام ١٩٦٦، وكان يوجد هناك تابوته الرائع المصنوع من المرمر الأصفر الرمادى، ولم أكن لأسمح لنفسى بأن أخفق فى لمس الخط الكوفى شديد الالتفاف، وأن أتذكر أنه أفسد على قبل ربع قرن بالضبط "درجة الامتياز" summa cum laude فى امتحان الدكتوراه، وذلك لأننى لم أستطع آنذاك – يا للخجل! – فك شفرة هذا الشكل المعقد للخط، ولكنى الآن سعيدة بأن ألمس الأصل مر وقد بدا لى البرجان الضخمان فى غزنة مألوفين؛ فهما مصوران فى كل عمل عن تاريخ الفنون، وهما متفردان بزخارفهما الهندسية من الطوب المحروق وبخطوطهما المتداخلة، والتى تبدو مستحيلة القراءة. وقد كانا آخر ما تبقى من المدينة القديمة التى دمرت من قبل (قبائل) الغر، وذلك بعد سنوات قليلة من وفاة سنائى آخر الشعراء الكبار فى بلاط الغزنويين، والذى توفى هنا عام ١١٣١م.

وفى ١٩٧٣ نظمت وزارة النقافة احتفالاً بذكرى سنائى؛ حيث كانست غزنة مزينة بالألوان. وقد تذكرنا بجوار قبره وفى كابول وفى الإذاعة والتلفيزيون - "مادحين بكثير من الكلمات الجميلة" - ذلك الرجل الذى ألف للمرة الأولى فى الفارسية شعرا تعليميًّا صوفيًّا أصبح نموذجًا يُقتدى للعشرات من المؤلفات المتأخرة. وقد أبدع شاعر البلاط المتعدد الأوجه جدًّا، والمذى كتب أيضا أبياتًا شعرية خلابة، أبدع بمؤلفه "حديقة الحقيقة" عملاً تعامل فيه عروضيًّا مع قصص عملية وفكرية عميقة. إحدى أشهر حكاياته تلك الحكاية الرمزية الهندية الأصل حول العميان والفيل، والتى تنتمى بالتأكيد إلى بريدون التعرف على شكل أحد الأفيال، ولكن كل يصف الحيوان الصخم طبقًا للجزء الذى تلمسه يديه: فهو مثل خرطوم أو أعمدة أو كعرش أو كسجادة، ولكن لا أحد يعلم كيف يبدو الحيوان ككل. وذلك لأنه، كما يريد سنائى أن يعلمنا، لا أحد يستطيع أن يدرك الله الذى لا يتصور؛ فكل يتعرف على جانب منه فقط، وذلك لأنه - وهنا تتيح لنا اللغة الألمانية صياغة محددة على جأنا - ليس لأحد أن "يدرك" الله.

أما فرخى فقد تغنى بمسقط رأسه سجستان. وقد اهتممت بتلك المنطقة الحضارية القديمة فى جنوب أفغانستان بشكل أكبر، حينما عرفت أن زميلنا فى بون كلاوس فيشر Fischer قام هناك ولمدة سنوات طويلة ببحث ميدانى؛ حيث ارتحل عبر تلك المنطقة المهملة، وتعرف عليها ووصفها. وهكذا نظمت إلى هناك رحلة مع زوجين ألمانيين يعملان بالتدريس. وقد سافرنا بالسيارة من كابول باتجاه جنوب الغرب حتى وصلنا فى المساء إلى بوست؛ حيث وجدنا منزل ضيافة كان صغيرًا وبسيطًا ونظيفًا. وقد أخرجت بلطف ولكن بحزم – عقربًا صغيرًا من حجرة الحمام.

عند الشروق وقفنا أمام تقى بوست، وهو قوس رائع التقويس من بقايا قصر من العصور الوسطى، وفي المنتصف بالضبط نرى شمس الخريف

التى يستوى لديها طول النهار والليل، وهى ترتفع وتذهب بالكامل الطوب والخطوط نصف المدمرة. ثم سافرنا بموازاة نهر هلمند؛ حيث رأينا أنقاض قصور وقلاع تعبر عن الحياة والنشاطات التى وجدت هنا، وذلك قبل أن يقوم المغول بسرعة بعد عام ١٢٢٠م بتحطيم نظام الرى الممتاز، وحكموا بالتالى على هذا الإقليم بالموات. ورغم ذلك كله فقد كانت سجستان لا تزال تحب شمس الخريف الساطعة مملوءة بجمال حزين.

ثم تحولنا باتجاه الشمال كى نصل قبل هبوط الليل إلى قندهار، التى تعد مكان إقامة قبيلة الدورانى التى جاءت منها آخر أسرة أفغانية حاكمة. كون هذه المدينة قد أصبحت بعد عشرين سنة مركزًا لحركة الطالبان؛ فهذا ما لم يخمنه آنذاك أحد. كانت محارق الطوب توجد فى كل مكان حول المدينة، وقد تذكرت القطعة الشعرية السندية التى تقول:

موقد الخزاف مغطى تمامًا، يندلع القيظ من حوله دائريًا، أما نحن فنبقى جماراتنا مخبأة، ونشتعل فقط داخليًا.

أما نقطة الجذب الكبرى للمدينة فلم يسمح لنا كغرباء بأن نراها: الخرقة الشريفة، وهي عبارة عن قطعة من عباءة الرسول التي خصها إقبال لدى زيارته لأفغانستان عام ١٩٣٤ بقصيدة عميقة الأحاسيس، وهي الزيارة التي أعلن خلالها عن تأسيس جامعة كابول. لم نجد شيئًا من مجد أسرة دوراني الحاكمة ولا من الخرقة المشرفة؛ فقد كانت قندهار مكتظة بخنافس من كل العالم، منغمسين بحرية ودون إزعاج في تعاطى المخدرات أو يقومون بوقفة قصيرة على الطريق إلى الهند، بلدهم المشوق. وقد وجدنا على كل حال مكانًا للمبيت واشتقنا إلى الجو الهادئ والرقيق لبوست. وفي الصباح

انطلقنا عائدين إلى كابول، ولأنه لم يوجد هناك بسبب شهر الصوم شيء ليؤكل؛ فقد تتامى جوعنا، ولكن مضيفى د. شميت دومنت الذى كان ودودًا مثلما كان خبيرًا بالشرق، وعدنا – على الأكثر بغرض المتعة – بأنسا سنحصل لدى عودتنا على وجبة قواقع. وكيلومترا بعد آخر أخذ هذا الحيوان الصغير فى خيالنا أحجامًا خيالية حتى كاد يشبه التنين الذى قتله أبطال شهنامة الفردوسى. وهكذا وصلنا إلى كابول؛ حيث وجدنا ما تمنيناه، ولكنه كان على كل حال قد تقلص إلى حجمه الطبيعى.

أما أحمل رحلاتي إلى أفغانستان فكانت هي التي عشتها إيان إقسامتي الأولى عام ١٩٦٦. كنت قد قدمت من طهران، وكانت محبوب وزوجها ينتظراني في المطار. ومحبوب سراج هي ابنة عبد الله سراج الذي كان آنذاك سفيرًا في أنقرة. وكانت محبوب مثل كثير من الأفغان تتحدث ألمانية ممتازة، وذلك بفضل مدرسة نجاة الألمانية، وقد قرب إعجابنا بمولانا ما بيننا. وكانت مليحة، مدرسة الفارسية في جامعة أنقرة، الثالثة في "شلتنا" في أنقرة. "أهلاً وسهلاً" قالت محبوب، وبعد أحضان كثيرة قالت: "هل يمكنك أن تلقى في الجامعة محاضرة عن مولانا باللغة الدارية؟" ثم يمكنك أن تتمنى شيئًا: يمكنك أن تذهبي إلى هرات أو إلى باميان!". دون تردد اخترت باميان؛ فتمثالا بوذا الضخمان اللذان دمر ا الآن بسبب "الحمية الدينية" للطالبان قد أغرياني، أما محاضرة بالداري - فهذا ما سأنجزه، حتى وإن كنت بعيدة جدًّا عن مكتبتي؛ فبعد أن استمعوا في طهران إلى نطقى المتقادم للفارسية - حتى وإن لم ينقدوه - باستغراب واضح فإنني أشعر في أفغانستان بالثَّقة، وذلك لأن اللغة هناك قد احتفظت بأصواتها المتحركة (فحروف مثل "i/e" ومثل "١٠/٥" ما زال التفريق بينها ممكنا). ومن يهتم بالشعر الكلاسيكي يكون معتادًا إلى حد ما على الأشكال القروسطية.

إذن إلى الجبال باتجاه باميان! محبوب أعطنتى طالبين لطيفين كمرافقين. كان الطريق الصخرى نوعًا ما يمر عبر مناظر طبيعية متغيرة،

وبجوار أحد الأنهار أكلنا فواكه لذيذة في الهواء الطلق. كانت السيارة تعذب نفسها باستمرار على الممرات العالية، ومرورا بحصون صخرية محمرة اللون، تبدو مثل خلفيات الحواديت، وفي وقت العصر كان وادى باميان أمامنا، ومن كلا المغارتين الصخريتين ينظر تمثالا بوذا الضخمان إلينا، وإلى جانبهما يوجد عدد كبير من المغارات الصغيرة التي كان رهبان البوذية قديمًا يقضون فيها أيامهم ولياليهم في تأمل روحي حول فناء الدنيوى، وحول الخلاص المرتجى من الدائرة المتكررة المملوءة للمولودين بالألم. اقتربنا من التمثالين وقد أخرستنا الدهشة. لقد كان وسط آسيا ولقرون طويلة مركزًا للبوذية التي نجد آثارها في شمال باكستان كذلك، وقد تسربت الأفكار البوذية بطريقة جزئية إلى التصوف الإسلامي. وهنا في الوحدة يقف كلا التمثالين الضخمين في سلام يبدو أبديًا.

كان منزل الضيافة الصغير الذي يقع على الهضبة المقابلة يطل على الوادى البعيد، وكانت الشمس الغاربة تجعل الأزهار المحمرة أمام السشرفة وكأنها تضىء من ذات نفسها، هذا بينما يغرق التمثالان ببطء فى السدغش. وفى هذا المساء ومضت النجوم بقرب حتى ليخيل للمرء أنها قريبة المنال. "ما رأيك لو سافرنا بسرعة إلى باند أمير؟" سأل مرافقاى بابتسامة ماكرة. "لن يستغرق الأمر ساعتين أو ثلاثًا!". وكيف كان لى أن أستطيع الاعتسراض؟ هكذا سافرنا في الصباح بعد السادسة بقليل من الوادى إلى طبيعة مختلفة جدًّا تأخذ الآن سمة وسط آسيوية؛ فبدلاً من الصخور الخشنة شديدة الانحدار توجد جبال لينة مثل الكثبان الرملية، وبدلاً من الممرات المحاطة بجبال الهندوكوش ذات القمم الثلجية توجد سماء مشعة لا نهائية. وعلى اليمين يلمع بسرعة مرة بعد أخرى ماء أزرق، وأخيرًا وصلنا إلى البحيرات السبع التي بمعت بين الجبال، لم أر مرة مثل هذا الماء غامق الزرقة؛ فالبحيرة أشبه ما تكون بقطعة ياقوت زرقاء نقية مصقولة داخل حلقة الهضبة الصفراء. كان تكون بقطعة ياقوت زرقاء نقية مصقولة داخل حلقة الهضبة الصفراء. كان تكون بقطعة ياقوت زرقاء نقية مصقولة داخل حلقة الهضبة الصفراء. كان كما لو أن المرء يرى حلمًا سعيدًا. يذكر المزار الصغير على المنحدر الجبلى

المقابل، والذي يعتنى به من قبل امرأة عجوز، بأن الخليفة الرابع على ابن عم النبي وزوج ابنته ينبغى أن يكون قد خزن الماء هنا (ومن هنا جاء اسم "خزان مياه الأمير" وهو على). من مغارة صخرية تنظر قطة وهى نصف نائمة. لقد كان من الجيد أننى أحضرت معى أفلامًا كافية، ولكن كان منظر الطبيعة في الأساس فريدًا جدًّا حتى إننى كدت أن أرى التصوير بوصفه تدنيسًا. وأخيرًا كان لا بد لنا من أن ننزع أنفسنا عن المكان؛ فأمامنا قرابة عشر ساعات سفر والطرق خطرة. ألم نكد ندهس في الظلم قطيع غنم كبيرًا؟ ولكننا كنا سعداء وأنشدنا قول الرومي:

لو استطاعت شجرة أن تتحرك بالجذور ورداء الأوراق لما شعرت بطعنات البلط، ولا تألمت لنشر المناشير

وفى حوالى العاشرة مساء وصلنا إلى الفندق متعبين، ونعانى آلامًا فى الأطراف، ولكنا كنا شاكرين للغاية. وفيما يبدو فإن هذه الرحلة قد أشرت أيضًا وبشكل جيد على محاضرتى.

هكذا تعرفت على أفغانستان وأحببتها، ولم تكن فقط تقاليد الثقافة الفارسية الراقية هي التي خلبت لبي، لا، فبمرور السنوات بدأت أيضا أتعلم الكثير عن البتهانيين، عن قانونهم الصارم للشرف ولغتهم (البشتونية). كلا الشاعرين البتهانيين الكبيرين: خوشهال خان خاتك (ت ١٦٨٩) ورحمان بابا (ت ١٧٠٩) مدفونان في الباكستان شرق خط دور اند الذي وضعه البريطانيون بطريقة مصطنعة. وقد بني لخوشهال البطل "أبو الأدب البشتوي" ضريحًا بالقرب من بيشاور، ليس بعيدًا عن طريق الجيوش الكبير الذي يمتد عبر شبه القارة من أفغانستان حتى دلهي ويستمر حتى البنغال، وذلك لأن هذا

المتمرد الثائر ضد المغول أراد أن يدفن هناك؛ حيث يتمنى ألا يسمع وقع سنابك خيول عدوه، كذلك كرم رحمان بابا - المنشد المتدين - الذى عبرت أشعاره الأجمل فى صور سهلة عن الثقة العميقة فى حكمة الله منذ فترة قصيرة ببناء ضريح بالقرب من بيشاور؛ حيث استمعنا فى مساء بارد إلى أغانى الدراويش التى لم تكن منسجمة جدًّا، وإنما حماسية وذات مشاعر جارفة، بينما كان لهيب النار الحارة المدفئة يلقى بأشكال غريبة على الحوائط.

ربما أجمل من هذه الأغانى شكلاً "اللاندى" أو "التابه" الشعريين، وهى أشعار من قبيل الهايكو، وتتكون من تسعة مقاطع بالإضافة إلى ثلاثة عــشر مقطعًا، وهى تخترع من قبل الرجال والنساء، وهى التى قربها إلى جــورج مورجنشتيرنه للمرة الأولى منذ وقت طويل، إبان لقاء لليونسكو فى باريس:

أوه ضع يدك على يدى فلوقت طويل سأتذكر هذا.

ويمكن للمرء أن يعرف الأفغان المعتدين بأنفسهم بشكل أفضل عندما يقرأ كلمات لإحدى الفتيات تقول:

حبيبى فر من القتال والآن أندم على قبلة الأمس!

بالنسبة لصيف ١٩٧٨ خططت وزميلى البريطانى رالف بيندرويلسون Pinder-Wilson، وكان آنذاك مديرا لمعهد الآثار البريطانى فى
كابول، لرحلة إلى الشمال. كنا نريد الذهاب إلى بداخشان فى الطرف الضيق
الذى يقع بين أفغانستان وباكستان وطاجيكستان، وتأتى منه الأحجار الكريمة
الشهيرة: اللازورد الغامق الزرقة واللعل البداخشى، وهو الياقوت البداخشى
الشهيرة: اللازورد لغامق الزرقة واللعل البداخشى، وهو الياقوت البداخسيل

Spinell). كذلك كان يهمنا زيارة يمكان؛ حيث كان يعيش منفيًا في أو اخسر القرن الحادي عشر أحد أجدر شخصيات الأدب الفارسي الجديرين بالاهتمام: ناصر خسرو، الداعى الإسماعيلي ومؤلف لكتاب رحلات ولأعمال فلسفية ولشعر في منتهى القوة، والذي ما زال وبطريقة غير متوقعة معاصرًا. لكن السحابات كانت تتجمع وتتكثف في هذا الوقت في الأفق: فإيران كانت على مقربة من إسقاط الشاه، وفي الباكستان انتهت حقبة بوتو في عام ١٩٧٩ بإعدامه، وفي أفغانستان كان يعد للتدخل السوفيتي. وقريبًا سيلقى بالصديق رالف في السجن الذي تحمله ببال صاف معروف عنه، وذلك حتى أطلق سراحه في عام ١٩٨١. القتال الوحشى في البلاد، ومجىء الطالبان الدنين نظر إليهم في البداية بوصفهم مساعدين، وتمتعوا بوصفهم أعداء للروس بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وإزدياد الحالة فظاعـة. لقـد ذهبـت أفغانستان، التي ألفت الحرب وما زالت، عبر عذابات لا تنتهي، بل واشتدت هذه العذابات من خلال الجفاف وكوارث طبيعية أخرى. من يحب هذا البلد -هذه الأرض؛ حيث توجد بدلاً من البذور ألغام أرضية، ومن يعرف سكانها المعتدين بأنفسهم، يقف حزينًا أمام هذه الصورة للبؤس والشقاء. كيف ستكون النهاية؟ أفغانستان لا تترك محتليها وأعدائها بسهولة أحرارًا، ودائمًا تخطير في بالى قصيدة فونتانه Fontane الدرامية عن إبادة جيش بريطاني عام ١٨٤٥، والتي تنتهي بالسطر التالي:

فقط عاد "واحد" من أفغانستان...

وكيف سيسير الأمر الآن؟

وسط آسيا

بعيدًا بعيدًا في الأقاصى تحت النجوم الساطعة

فى بلاد الترك، توجد سمرقند.

حریر أبیض أبیض، حلی ذهبی، وشاح قطیفة ملون، جاء من سمرقند.

لؤلؤ وفيروز، فواكه غابة ومراع، سكر نبات لذيذ أتى من سمرقند.

قصور ومساجد، سحرة وجنيات، وقلب يحترق في حب بلاد الأحلام سمرقند.

كتبت هذه القطعة الشعرية الصغيرة قرب نهاية الحرب بوصفها إحدى "أغانى الهدهدة لإحدى الصديقات" لطفلها الأول، وبالطبع لم أظن أننى وبعد نصف قرن سأسمعها مغناة بالألمانية والروسية والأوزبكية لدى محاضراتى في أوزبكستان، وذلك بعد أن كنت قد اقتبستها بدافع الدعابة لدى زيارتى الأولى إلى سمرقند في سبتمبر ١٩٩٤. ولقد حلمت لوقت طويل بسمرقند

التى كانت – حتى انهيار الاتحاد السوفيتى – صعبة المنال بالنسبة لنا باعتبارنا أوروبيين غربيين. وبعد فتح بلاد اتحاد الجمهوريات المستقلة GUS ظهر لدى في يوم ما رجلان من مؤسسة كونراد أديناور، وذلك لكى يسألانى النصيحة لعملهم المخطط له في أوزبكستان، رغم أن هذا لم يكن حقيقة منطقة تخصصى. "وهل سأذهب مرة إلى سمرقند؟" سألت ببراءة تامة، وطبعًا أجيب عن السؤال بالإيجاب.

وقد احتفل بافتتاح مكتب المؤسسة في طشقند في نهاية صيف ١٩٩٤. وقد نظم المدير فولفجانج شرايبر Schreiber (الذي سمى بود من قبل الأوزبكيين فوليخان شريفوف) وفريقه النشيط حفلة الافتتاح. كان يجب علىُّ الحديث عن الدور الألماني في التعريف بأوزبكستان وثقافتها. وقد تحدث زميلي الطشقندي د. سليمانوفا عن أثر أعمال شيللر في الثقافة الأوزبكية (بالمناسبة فإن شيلار محبوب أيضًا في إيران، مثلما يمكن للمرء أن يرى من عدد الترجمات الفارسية لأعماله الدرامية). لقد كانت رحلة ممتعة، حتى الوصول إلى مطار طشقند كان غريبًا؛ حيث كان يجب أن ننتظر، وإن كان في حجرة كبار الشخصيات، لوقت كأنه لا نهاية له، حيث يبدو أن الموظفين لعبوا خلاله لعبة ورق "سكات". (ومازال صبر الملائكة أمرًا ضروريًا أيضًا إلى الآن في مطارات وسط آسيا!). كان الفندق مبنى سوفيتيًا تقليديًّا مربع الشكل، ولكن مدينة طشقند التي كان أغلبها قد دمر في زلـزال ١٩٦٦، لـم تكن بالقبيحة، وذلك بشوارعها العريضة ذات الأشجار على الجانبين. وإلى جانب هذا كان يوجد مترو أنفاق سريع للغاية ورخيص جدًّا ويمر كل تُللث دقائق. ثمن التذكرة يماثل ثمن كوب شاى، ولكن بالنسبة إلى السكان الفقراء فإن هذا بالتأكيد يعد ثروة، وذلك لأن الأكاديمي يكسب عشرين دو لاراً في الشهر. وقد وجدت من زيارة لأخرى فنادق أفضل بالتأكيد.

كانت الرحلة الأولى للمشاركين في المؤتمر إلى سـمرقند (قرابـة ثلاثمائة ألف ساكن)؛ حيث اجتمعنا في الجامعة الجميلة بحق ثم زرنا وسـط المدينة التاريخي إبان الريح الباردة الشديدة. كانت الأضرحة في شاهي زيندا ببلاطها الأزرق ذات النماذج الراثعة والزخارف العربية والخطوط الزخرفية كما تصور المرء سمرقند: مدينة أسطورية من القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وكان ميدان ريجستان ومدارسه الكبيرة يبدو في البرد وكأنه مهجـور بعض الشيء، ولكني اكتشفت جاذبيته فيما بعد. وكان أول الأشياء المعروضة في المتحف الصغير الذي يحتل إحدى المـدارس الإسـلامية عبـارة عـن مخطوط من عصر بانيها أولغ بك بن تيمور: مجموعة من أحاديـث النبـي محمد، والتي يقول أولها: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، وهي كلمة كانت تقتبس وبشكل دائم في مؤتمرنا.

وسمرقند هي مدينة تيمور الكبير؛ حيث ترى آثار مبانيه في كل مكان. وبعد عامين زرنا شاهرى زابز مسقط رأس هذا الحاكم؛ حيث كان القصصر الضخم قد تم ترميمه قبل قليل. كانت بلاطات الزخارف الرائعة قد سقط أغلبها، أما الجديدة فتذكرني بشدة ببلاط حجرة الحمام، وذلك لأن الألوان الناعمة المضيئة لا يمكن بالتأكيد إعادة تقليدها. (مشكلة ترميم المباني القروسطية موجودة في كل المشرق، وما زلت أتذكر المحاولات التركية المبكرة للصق الأطلال السلجوقية الرائعة بالأسمنت، وأتذكر المشاريع الفاشلة إلى حد كبير لهذا النوع في الباكستان). كان ضريح تيمور (ت ١٠٤٠م) الضخم جميلاً ومؤثرًا بقبته العالية الرشيقة التي زينت بخطوط يدوية عربية الضخم جميلاً ومؤثرًا بقبته العالية إنه حينما فتح قبره في عام ١٩٤١ انجرت روسيا بعد أسابيع قليلة إلى الحرب، وإن ذلك كان مصداقًا لنبوءة عمرها قرون تقول بوقوع كارثة إذا ما أقلقت راحة هذا الحاكم.

وقد تركزت زيارتنا الثانية عام ١٩٩٦ على شخصية تيمور الذى تزين تماثيله كل المدن في كل مكان. والآن فإن الفاتح الكبير لا يمثل المصورة

المثالية للحاكم الديمقر اطى الذى يهتم بحقوق الإنسان وما يشبه ذلك، ولكننا يجب أن ندفع له إتاوة بلاغية، وهذا ما كان متعبًا وصعبًا فى بعض الأحيان. أعتقد أننى تحدثت عن الحياة الثقافية فى عصر تيمور؛ لأنه كان بالتأكيد معاصرًا لحافظ الكبير، وقد جعله جوته فى "الديوان الغربى - الشرقى" يقول:

لو أراد الله أن يخلقني دودة الخلقني دودة.

"ممدوحا بكلمات جميلة وكثيرة" احتفلت سمرقند بالحاكم الذي أحسضر الحرفيين والفنانين من كل البلاد التي فتحها، والتي تمتد من الأناضول إلى شمال الهند، ليزينوا عاصمته. والآن وجدت عروض فنية. وقد قدم كونسيرت Il Tamerlano لهاندل (فقط جزئيًّا لحسن الحظ) من قبل فنانين بملابس أوروبية. إنه لمن الممتع تتبع كيف إن شخصية هذا الفاتح أثارت خيالات الأوروبيين خاصة؛ لأنه هزم في عام ٤٠٢ ام السلطان العثماني بايزيد الأول عند أنقرة، ووجه بهذا ضربة إلى العثمانيين الذين كانوا يُخافون في أوروبا بوصفهم عدوًا لدودًا، ومن خلال ذلك أيضنا أصبح نوعًا ما حليفًا للبلاد المسيحية. ولأجل هذا أرسل الإسبان في عام ٤٠٤ ام أيضًا روى جونزالس دى كلافيو Clavijo إلى سمرقند لعقد مفاوضات سياسية. لقد كانست هذه المباحثات السياسية هي بالضبط موضوع أوبرا أوزبكية، التي أمكن أن نرى منها جزءًا على مسرح الدولة. وفي هذا الجزء جلس تيمـور فـي ملابـسه الحريرية الأنيقة في أبهة وجلال السلطان، بينما قدم المبعوثون كل واحد من خلال باليه يعرض الرقص الشعبي من كل المناطق المختلفة، هولنديون وإسبان والله أعلم من أي مكان آخر. ولقد كان هذا الجزء هزايًّا للغاية، ولكن الأعجب من هذا أن المؤلف الموسيقي الشاب للغاية قد ارتفع بعد تصفيق عاصف عن كرسيه الكبير بعناء؛ وذلك لأنه كان سمينا جدًّا حتى إنه لم يكن ليستطيع أن يتحرك، وقد صفقنا بشدة شاكرين لهذه المتعة الغالية.

ومن سمرقند كان السفر لدى زيارتنا الأولى إلى بخارى مدينتى المفضلة فى أوزبكستان. وهى أكثر هدوءًا من سمرقند؛ حيث تبدو مسالمة ببعض المبانى التى تعود إلى قرون الإسلام الأولى؛ فهناك توجد منارة كاليان الضخمة ذات القراميد الفسيفسائية من القرن الثانى عشر، وكذلك يوجد أحد أجمل مبانى الإسلام المبكر: ضريح الملك إسماعيل السامانى (ت ٩٠٠٨). ويوحى المبنى المكعب والصغير للغاية بأنه سجادة مزينة برسوم هندسية، وقد حولت إلى مبنى حجرى. ويجد المرء دائمًا أشكالاً جديدة على الأسوار والأبواب والشبابيك. وقد ألفت ولهذا الملك الذى يرقد هنا إحدى القصائد الأولى فى الفارسية الجديدة؛ وذلك لأنه حينما بقى القائد لمدة طويلة في الأولى من الأشعار الفارسية حتى القرن التاسع عشر:

بوی جوی مولیان آید همی تهب روائح نهر مولیان من بعید، ویهب معها عطر الأحبة من بعید.

ينبغى أن يكون الحاكم قد "أطلق العنان" بعد ذلك بسرعة باتجاه بخارى: أسطورة أم حقيقة، ولكن كان كل من القصيدة ومبنى الضريح الصغير جميلين ويشبهان بعضهما البعض بارتباطهما بالسهولة وبالشكل الماهر.

كانت بخارى بالتأكيد – قبل إبداع كل من القصيدة والضريح – مركز المعلم. ومن هنا جاء على سبيل المثال البخارى (ت  $4 \times 4$ م) الذى جمع وروى المجموعة الموثوق بها من الأحاديث (أقوال النبى محمد)، وتعد مجموعته تلك أهم المصادر – بعد القرآن – التى تصور أفعال محمد ودوره كأسوة فى الإسلام.

كذلك كانت توجد متاحف صغيرة في المدينة القديمة لبخاري ومحلات يغرى ما فيها من أقمشة وسجاجيد، وقد وقعت أيضًا في شرك الإغراء. لا لم تغرني سجادة من سجاجيد بخارى الرخيصة ذات الألوان الدافئة، وإنما ابتسم لى في دكان صغير معطف حرير وردى على أخضر فاتح من منسج إيكاط، يكاد يكون قطعة متحفية، خمـسون دولارًا؟ هديـة حقيقيـة! ولأن إحـدى الصديقات العزيزات كان لا يزال لديها في حقيبتها مكان؛ فقد تركت نفسسي للإغراء. بالطبع لم يكن لي أن أفعل هذا إذا ما كنت مريدة وفية لهذا الولي المدفون بالقرب من بخارى: بهاء الدين النقشبندى. وقد مارس هذا المتصوف الكبير من وسط آسيا تأثيرًا كبيرًا على الحياة الاجتماعية إبان فترة حياته، بل وأكثر بعد مماته عام ١٣٨٩م، وذلك من خلال أتباعه ومريديه. وبعد قسرن منه كان عبيد الله أحرار القائد الروحي لوسط آسيا. وحتى اليوم فأن النقشبندية هي إحدى الطرق الصوفية الأكثر حيوية، والتي لها في أوروب أيضنا أتباع لا يستهان بهم. وقد عمل أتباع الطريقة التي تعتني بالتأمل الروحي الهادئ إبان الحقبة السوفيتية في الخفاء، وقاوموا تاثير الشيوعية بتعاليمهم. وهكذا لم يكن مفاجأة أن تشترك مؤسسة أديناور أيضًا بفاعلية في الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الطريقة في بخارى، وذلك قبل أن ناتي إلى سمرقند للاحتفال بذكرى تيمور.

لقد زرنا لدى زيارتنا الأولى ضريح الشيخ الصوفى، وقد درت والسيدة سليمانوفا حول القبر الذى يقع تحت شجرة مترامية الظلل. وأعطانا متصوف يبدو وكأنه قد خرج حيًّا من منمنمة قديمة ماءً شافيًا، وحكى لنا أمام جامع الضريح أنه كان مع الجيش الروسى بعد الحرب في فايمار.

ولدى يوم ذكرى القائد الروحى عام ١٩٩٦ كان الضريح قد رمم بالكامل، وكان جزء كبير من المال قد جاء من الرئيس التركمى تورجوت أوزال الذى يقف قريبًا من الطريقة. ولدى مؤتمرنا كان الموضوع الرئيسسى

للكلمات يدور بشدة حول مفهوم السياسة والدولة لدى بهاء الدين وتابعيه. نعم يبدو من الصعب جدًّا أن يستنبط مصطلح الديمقراطية من دور أحد القدة الروحيين الذين يطلبون طاعة مطلقة، ومن ثم فقد ركز المرء بشكل أكبر وهو كما أعتقد صحيح – على "أخلاقيات العمل". في المركز توجد تلك الكلمة التي أعرفها أيضنا من الباكستان: "اليد في العمل والقلب مع الله". وهذا ينطبق على الكلمة القرآنية في (سورة النور – آية رقم ٣٧) والتي ترى أن المؤمن الحقيقي يعمل ويؤثر في السوق، وبالإضافة إلى ذلك فأن قلبه لا يلتهي ولا يبتعد مرة عن ذكر الله. المصطلح المركزي لتربية الروح لديه هو "خلوة في الجماعة"؛ فالمؤمن في خلوة مع الله حتى وإن كان في جمع أو وسط الحياة اليومية. ومن هنا لا يتلفظ بالذكر أي التكرار الدائم المستمر لاسم وسط الحياة اليومية ما، وإنما يكرر ذلك في السر، وهذا ما قد أحد المشاركين من وسط آسيا لأن يقارن بين بهاء الدين ولوتر الذي "قام أيصنا المشاركين من وسط آسيا لأن يقارن بين بهاء الدين ولوتر الذي "قام أيصنا بتنقية القداس المسيحي من الشهادات الجهيرة للورع".

وقبل أن نبدأ احتفالنا لتكريم المرشد النقشبندى زرنا شيفا فى الـركن الجنوب غربى للبلد، وهو مزار سياحى جميل بالقرب من الحدود التركمانية. وفى أروجنج المدينة الحية القريبة كان يوجد فندق جديد كان ينبغى لسبب ما أن نزوره، ربما لأنه كان نتيجة لمبادرة خاصة كانت لا تزال نادرة المثال. وكان الفندق فى الحقيقة جديدًا، ولأجل ذلك احتفل بنا بوصفنا أول ضيوف يحضرون البركة. وبعد العشاء جاء الموسيقيون ثم لحقت بهم راقصة متحركة مثل حية حتى إن بعضًا منا أيضًا لـم يتماسك؛ فبسرعة نسينا البرنامج والواجب واستدرنا فى رقص كان بهاء الدين يقاومه بحماس. حتى أبونا اليسوعى الذى يبدو مثل كرة أخذ يدور فى دوائر مبتسمًا مغبوطًا ويمد يديه عن آخرهما مثل ملاك صغير، وأيضنًا طبيبتنا العسكرية المسلمة يديه عن آخرهما مثل ملاك صغير، وأيضنا طبيبتنا العسكرية المسلمة الممتثنة، وهى نفسها نقشبندية من كولونيا ومرحة، اشتركت فى الحفلة.

كانت شيفا مرممة بالكامل، وتبدو طازجة بعض الشيء، ولكن المعمار الطينى الجميل والقباب ذات الألوان الفيروزية تعطى بالتأكيد صورة جيدة لشخصية مدينة تراثية. وحتى نفعل هذا بصورة حقيقية زرنا في أورجنج ليس فقط مزرعة الثعابين التي تعطى سمومها لشركات الأدوية، وإنما شهدنا أيضنا مصارعة خرفان، والتي تقوم خلالها الحيوانات الضخمة بالنطح بأكبر قوة ممكنة، وكان الأمر يبدو كما لو أن دبابتين قد اصطدمتا، ولكن ماذا يحدث آنذاك لمخيهما؟ أم أنهما قد ربيا دونهما؟.

بعد الاحتفال بذكرى تيمور وبهاء الدين نقشبند بما يليق بتكريمهما، كان يجب أيضًا الاحتفال بمفكر المنطقة الكبير، رجل ينتمى ولا شك إلى كان يجب أيضًا الاحتفال بمفكر المنطقة الكبير، رجل ينتمى ولا شك إلى أكابر العلماء ليس فى الشرق فقط وهو البيرونى (ت ٤٨٠٥م) الذى ينتسب إلى خوارزم، وعمل لفترة كبيرة فى بلاط محمود الغزنوى، وهناك استوحى مؤلفه عن الهند. وكان محمود قد وسع منذ سنة ١٠٠٠م مملكته من غزنة إلى غرب وشمال غرب الهند. وعالميًّا يعد مؤلف البيرونيى "كتاب في الهند" الله محاولة لمعالجة ثقافة أجنبية دون أحكام مسبقة، وذلك قبل أن تعرف أوروبا تاريخ الأديان المقارن بفترة طويلة. ويكاد أيضنا أن يكسون لعمله عن "كرونولوجيا الشعوب القديمة" (١٧٠١) الأهمية نفسها، وهو عمل مبهر درس فيه حساب الأزمان وتواريخ الأعياد والتقاليد لكل الشعوب المعروفة درس فيه حساب الأزمان وتواريخ الأعياد والتقاليد لكل الشعوب المعروفة

ولكن أين تقع خوارزم حقيقة؟ فاليوم لا يكاد يجد المرء شيئًا تحت هذا الاسم على الخريطة، ولكن في العصور القديمة وبداية العصور الوسطى كانت المنطقة حول بحيرة الآرال، بين البرية والمنطقة الجبلية، وهي المنطقة التي تكاد تتطابق اليوم مع إقليم كراكلباكستان، هذا شيء مهم جدًّا. إذن فلنذهب إلى هناك! طرت من طشقند إلى نوكوس عاصمة كراكلباكستان، وهي منطقة متضررة بيئيًّا بوجه خاص بسبب جفاف بحر الآرال؛ فحيث

وجد الشاطئ مرة تمتد الآن ولأميال بعيدة الأراضى المتبررة، وكانت نوكوس نتيجة للزراعة الوحيدة المتكررة للقطن في العصر السوفيتي. وكانت نوكوس مفاجأة لنا، وقد حيينا – المترجم وأنا – من قبل امرأة جميلة أنيقة تدعى جولستان، والتي لم تكن فقط نائبة عن رئيسة وزراء الإقليم، وإنما أيسضا شاعرة معروفة. وبعد أن اجتزنا الطعام التقليدي الثقيل في الليل المتأخر أيضًا، تحققت في الصباح إحدى الأمنيات بأن سافرنا مع جولستان عبر الحدود إلى تركمانستان. آنذاك كان المرء لا يزال يستطيع أن يسافر للبلد المجاور بواسطة تأشيرة إحدى دول وسط آسيا، ولكن هذا لم يعد الآن ممكنًا، وذلك لأن أوزبكستان – وبسبب الخوف من الإرهابيين – قد انغلقت على نفسها.

واصلنا السفر إلى كونا أورجنج وهو المكان الذى عاش وأثر فيه أحد كبار المتصوفة نجم الدين كبرى الذى قتل فى عام ٢٢١م من قبل جيش جنكيز خان الوحشى، ولأننى كنت قد تأثرت بالرموز اللونية، وذلك منذ أن درست عمل فريتز ماير عنه؛ فقد كنت أريد أن أرى مكان راحته الأخيرة. لقد كان ضريحًا جميلاً بسيطًا يقع بالقرب منه بعض المقابر ومنشآت أحد قصور العصور الوسطى، وكانت كلها تقع منعزلة فى البرية. وزرنا فى الطريق جبانة بعيدة تقع على هضبة، وتضم قبرًا مثيرًا للانتباه يخص أميرة من العصور الوسطى، وكانت إحدى القطط الكبيرة تخطو باعتداد على التوابيت كما لو أنها حارسة للمقبرة.

وفى نوكوس يوجد شىء مثير: متحف يحتوى على آلاف (يتحدث المرء عن ثمانين ألفًا) من الأعمال الفنية من روسيا. ففى العشرينيات والثلاثينيات أحضر أحد محبى الفنون من السروس الميسورين رسومات وتماثيل صغيرة من موسكو ولينينجراد إلى أقصى ركن فى الاتحاد السوفيتى آنذاك، وذلك لأنه كان قد حكم على أغلبها بالانحطاط، وذلك كما كان الحال

لدينا في ألمانيا. كانت الأعمال التكعيبية والتعبيرية، وعمليًا كل التيارات المهمة في النصف الأول من القرن العشرين معروضة هناك، بالطبع جزء صغير فقط هو المعروض. لقد كان هذا المتحف المفاجئ صغيرًا جدًا!

وقد طرنا بعد أن تمتعنا بالضيافة الغامرة باتجاه أورجنج، وسافرنا بعد ذلك إلى بيرونى. وهى مدينة صغيرة حصلت فقط قبل وقت قصير على اسمها، وذلك بهدف تكريم العالم القروسطى الذى ربما ولد هناك، وتقع فى منطقة لا تزال توجد بها مبان لا تحصى من عصر زرادشت: قصور ومعابد مجوسية تزال عنها الأتربة ببطء. وفى البيئة الرملية تجرى سحال صغيرة هنا وهناك، وتنمو أزهار قليلة، ولكن المكان نفسه كان يشرق من سرور التطلع إلى الحدث الكبير. وحينما قام فولفجانج شرايبر فى بداية أغسطس بزيارة مكان المؤتمر كان يوجد فى انتظار الضيوف الكرام فقط تخشيبة ضخمة بالية، أما الآن بعد ستة أسابيع؛ فقد نتج عن ذلك فندق، وكان - ويا للعجب - جيدًا. ولأننى سأحصل على الحجرة الفخرية؛ فقد كان الواجب على أن أنتظر قليلاً حتى ينقل التليفزيون الضخم للخارج، وفيما بين ذلك جهزت حجرة أخرى بفخامة بورق حائط مفضض وفرش السرير بما يشبه الديباج، ولكن حينما كانت حجرة الحمام قد أعدت، انساب من صنبور المياه رمل صحراوى من أفضل نوعية، ولكن فى الحجرة الثالثة كان كل شيء يعمل على ما يرام.

وفى "حديقة الفندق" وجدت منصة مورقة وكُشكًا تغنى فيه الأوزبكيات في ملابسهن البيضاء ألحانًا لهيلدجارد فون بينجن Bingen غير معقول ولكن يلامس الشعور. بالطبع ألقيت كلمة ذكية وحاولنا أن نستثير الشباب إلى الأعمال الفكرية. ولدى كل طعام كان يوجد شرب للأنخاب، ولا بد لكل فرد من أن يتماسك. ولأن المرء لا يستطيع – على كل حال – تحمل أكلة البلوف إلا بمساعدة الفودكا فقط، فإن شرب الأنخاب لم يكن شيئًا مرفوضيًا.

ولكن ما هو البلوف؟ إنه الوجبة القومية الأوزبكستانية، وهي عبارة عن أرز مطبوخ للأسف بزيت بذرة القطن، حتى ليبدو وكأن الأرز مع الخليط يتضخم في البطن مثل كومة قطن ممشطة. قبل ذلك توجد في العدة شربة لذيذة جدًّا وثقيلة جدًّا، وهي شربة يمكن للمرء أن يقدرها في يناير، ولكنه لن يقدرها بمثل هذه الدرجة إذا ما بلغت درجة الحرارة خمسة وثلاثين درجة. وينتمي للمشهيات لحم الحصان المدخن أو سجق لحم الحصان، وهو بالمناسبة لذيذ الطعم، ولكن يفضل للضيف أن يكتفي بالفاكهة اللذيذة، والتي تعرف بها هذه المنطقة منذ القدم.

قادتني الرحلة الأخيرة - والحالية - إلى أوزبكستان (٢٠٠٠) أخيــرًا إلى وادى فرغانة، تلك الأرض التي تفصل بين طاجيكستان وقرقيز ســــتان. وهنا على وجه الخصوص تصبح عدم عقلانية ترسيم الحدود إبان العهد السوفيتي وكذلك بعد استقلال دول وسط آسيا واضحة للعيان؛ حيث يأخذ نهر سرداريا (سيحون القديم) طريقه عبر الدول المختلفة التي يتحدث أهلها أحيانًا الفارسية وأحيانًا التركية، ولكنهم يفصلون عن بعضهم البعض عبر حراسة الحدود الصارمة في الفترة الأخيرة. وقد استطعت أن أطير إلى نهاية الوادي الضيق الممتد إلى أنديجان مسقط رأس بابر (١٤٨٤ - ١٥٣٠) مؤسس إمبر اطورية المغول العظام. وفي الجامعة؛ حيث يوجد بالمناسبة قسم جيد للألمانية، استقبلت والسيدة سليمانوفا بباقة ضخمة من زهور الجلاديول، وقد تحدث كلانا من أوجه نظر متباينة عن بابر، وكان "ابن أخيى" الأوزبكي باهودير Bahodir، والذي أعرفه منذ فترة عمله مترجمًا للسفارة في بون، وهو بالإضافة إلى ذلك مستعرب ممتاز، وكان مترجمًا بسرعة مـرة إلـى الروسية وأخرى إلى الأوزبكية. وفي الصباح التالي التقينا رجــلاً ســمينا متحمسًا لبابر، كان قد بنى على أحد التلال نصبًا تذكاريا لبابر يشبه ضريحه في كابول، وزينه بلوحات حائط فخمة ولكن بلا ذوق، وكان النصب يملك منظر الجميلاً على الطبيعة المترامية، وكان المرء يستطيع أن يصل إلى هناك بواسطة "تليفريك" (قطار معلق) له مقصورة صغيرة ملونة. وإيان غذاء ثقيل للغاية في حديقته (ببيرة ميونخية حقيقية!) حكى هذا المتحمس لبابر عن خططه لجعل ذكرى الملك المغولي حية. لقد كان الأمر متعبًا بعض السشيء حتى وإن قصد به الخير أيضًا.

ثم واصلنا التجول في البلد. وتحت تمثال الفلكي الكبير الفرغاني (الفرجانوس توفى بعد ٨٦١م) وقفت لجنة الاستقبال التالية ومعها زهور الجلاديول التي انتهى أمرها مثل سابقتها – في درجة حرارة تبلغ الخمسة والثلاثين في الظل غير الموجود – ببطء في حقيبة السيارة. وفي مقابل ذلك وجدت أكلة البلوف الثانية في تمام الثالثة عصرًا، وبعد زيارة منسج إيكاط في مرج حنان جاءت الثالثة... ولكن زيارة هذا المنسج الأخير الذي لا يزال يصنع فيه الإيكاط هي شيء له قيمته. لقد كان منظرًا ساحرًا رؤية كيف تقتل خيوط الحرير، مشدودة ومربوطة وتلون بوصفها خيوطًا رأسية، وكيف تدق بالمكوك بالخيط الأفقى الملون في إجراء يبدو عناء لا نهاية له. وكانت الصالة تبدو بمناسجها مثل حديقة ملونة. وقد علمنا كم من الأشكال توجد وماذا تسمى، ولكن علمنا أيضًا كيف إن المرتبات قليلة بشكل لا يتصور. ورغم ذلك بدت النسوة الشابات على المناول مبتسمات، وذلك لأنهن كن سعيدات بأن وجدن في الأصل عملاً في منطقة تعاني من البطالة المرتفعة.

ثم عدنا إلى طشقند بالطبع ليس دون بعض أمتار من حرير الإيكاط في الحقيبة. وفي الأيام التالية كان الكثير من المحاضرات مرة أخرى، وفيما بين ذلك توقيع ترجمة كتابي "روحي امرأة" Meine Seele ist eine Frau إلى الأوزبكية. وكانت المحاضرة في كلية التيولوجيا المؤسسة حديثًا مما له دلالة كبيرة. وهناك يتعلم المرء على الكمبيوتر قراءة وتجويد وتفسير وترجمة القرآن، ومن ثم لا يحتاج المرء كثيرًا ليفكر فيما يلاحظه المسرء مسن ردود

فعل الطلاب غير المهتمين. وينبغى لهذه الكلية أن تعمل ضد مضاطر التطرف الدينى، ولكنى لا أعرف حقيقة كيف.

لدى هذه الزيارة الأخيرة فى صيف عام ٢٠٠٠ كنت قد قدمت من طاجيكستان؛ حيث كان ينبغى أن ألقى بعض المحاضرات. كانت المعارك الداخلية السيئة قد هدأت أخيرًا. وحينما كنت فى بون أوشك على الإقلاع سألتنى موظفة اللوفتهانزا مذهولة: "هل ستذهبين إلى هناك طوعاً" "وأى تطوع!" منذ سنوات وأنا أريد رؤية هذا البلد!

كانت طائرة الخطوط الطاجيكة التى تقلع مرة فى الأسبوع من ميونخ إلى دوشانبه من طراز توبولوف، وقد اقتسمت درجة رجال الأعمال بها مع أمريكية من البنك الدولى. وفى جورلو على البحر الأسود ولدى الإمداد بالبنزين، وحيث كانت تمطر بشدة صعد رجل هيئ لى أنى أعرفه، القنصل التركى العام السابق فى كولونيا! وكانت هذه فرصة طيبة، وذلك لأننا هبطنا مبكرين ساعة، ولكن بفضله ظهر السفير التركى من الظلام وساعدنا لدى مراجعة الجوازات التى كانت أكثر اضطرابًا بسبب الوصول المبكر، وقد اهتم بأن أحظى بالرعاية حتى ياتى المستقبلون من السفارة الألمانية. كانت الحجرة فى فندق "أفيستو" - وهنا يتذكر المرء الماضى الزرادشتى لهذه المنطقة - مملوءة بالقطيفة، وكان سيفون المرحاض يعمل على الأقل من المنطقة - مملوءة بالقطيفة، وكان سيفون المرحاض يعمل على الأقل من

لقد كانت أيامًا ساحرة ممتعة في المدينة الجديدة إلى حد ما؛ فهي مترامية الأطراف ومزينة بالأشجار، وكم من أناس مهمين التقيتهم في محاضراتي، أناس ينتظرون مشوقين إلى الأخبار من العالم الواسع الكبير الذي كانوا مقطوعين بقوة أو بضعف منذ فترة عنه. فكان يوجد هناك ابن الكاتب الطاجيكي الأشهر صدر الدين عيني، وهناك كانت منيرة ابنة أحد الموسيقيين، والتي حكت كثيرًا عن التاريخ المعقد المنطقة، عن العذاب

والهروب والمطاردة ودائمًا من وجهة نظر مختلفة. وفي بيتها عقدنا حلقة دراسية عن مولانا الرومي، والتي كانت مرافقة من قبل موسيقي دراويش رقيقة. وكذلك التقيت تلميذي السابق لدرجة الدكتوراه في هارفارد رفيق، وهو إسماعيلي وكان مسئولاً عن تنظيم الجامعة التي يجرى إنشاؤها، والتي تبرع بها الأغاخان. وقد سافرنا مرة ظهرًا إلى النهر الهادر وأكلنا سمك فور لا صغيرًا، بالضبط مثلما فعلنا فيما سبق بجانب الأنهار الجبيلة في أفغانستان وشمال غرب باكستان، جلسنا على سرير حديدى مفروش بمفارش ملونة. المرء يشعر بوحدة المنطقة حول جبال الهندوكوش. وإلى أى حد كانت أفغانستان قريبة! كان سفيرنا م. ماير قد زار بدخشان قبل حصورى مباشرة، وهو ذلك الطرف الضيق الممتد لأفغانستان، والذي يوجد فيه ضريح الشاعر الإسماعيلي والفيلسوف ناصر خسرو الدذي أردت زيارته عام ١٩٧٨. هذا ما كنت أستطيعه هذه المرة؛ لأن المنطقة كانت تحت سيطرة مسعود وليس طالبان، ولكن وقتى لم يكن يتسع لمثل هذا المشروع الذي لـــم يكن مريحًا تمامًا. وكنوع من المواساة أرسل إلى السفير قطعة جميلة من اللازورد من أهم مناجم الإقليم. وفي المساء الأخير أقام الـسفير الإيرانــي أيضنا عشاء وداع في مقر إقامته الذي أعدت حديقته بأسلوب حديقة ورود شير ازية. وفي هذا المساء لم يكد ينشد غير شعر فارسى فقط، وقد حلى الوداع بالنسبة إلى عبر زجاجة ضخمة من العسل الجبلى.

وكانت رحلتى إلى الشمال باتجاه أوزبكستان رائعة. كانت الرحلة البرية بين طاجيكستان وأوزبكستان ولمدة سنوات طويلة غير ممكنة، وذلك بسبب الصراعات الداخلية. والآن تيسر لى بالاشتراك مع محاضر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وفي سيارة السفير المتينة بتحقيق أحد أحلامي، وذلك لأن السفر على الجبال - سلسلة منخفضة لجبال تين شان - ذات الممرين بعلو ٣٠٠٠ متر لكل منها كان جميلاً لدرجة تكتم الأنفاس. في

كل انحناءة منظر جديد - مراع وأحراش صغيرة، أزهار صفراء ومنحدرات صخرية حمراء وحقول خضراء رمادية، وكل هذا كان يوحى بمثل نـسيج حديث - وفي الخلفية الجبال المرتفعة لثلاثة آلاف وأربعة آلاف متر والمغطاة بالجليد أمام السماء الزرقاء. جمال ينسى المرء حفر الطريق. وعلى الممر يسيل الآن بالذات الثلج، وتبدو إحدى الحوائط الصخرية وكأنها من مرمر متعدد الأشكال. حينما كنا على ارتفاع حوالي ١٨٠٠ متر وجدنا مكان استجمام بدت شمسياته رغم ذلك أنيقة، ولكن من بعيد فقط. وقد غسلت السيارة بطريقة الطاجيك؛ حيث يملأ أحدهم الدلو عن آخره من الجدول القريب ويدلقه دون راحة على السيارة. وبعد ذلك تواصل السفر باتجاه السهل؛ حيث توجد في كل الأماكن الصغيرة أوان زجاجية مملوءة بمحتوى أصفر. وقد تعجبت لهذه الكمية من العسل الجبلي التي تعرض في الطريق، ولكنه كان بنزين يباع بهذه الطريقة لعدم وجود محطات بنزين. وصلنا بعد سفر لمدة ثماني ساعات إلى خودجاند (لينين أباد سابقًا) على شاطئ سيرداريا؛ حيث يوجد فندق أنيق، وذلك لأنه بالقرب منه يوجد منجم لليورانيوم؛ مما جعل الشخصيات الكبرى تأتى إلى هناك كثيرًا أيضًا. خادمة حجرتى الطاجيكية الجميلة كانت مندهشة لأننى أعرف أن اسمهما "مولــودة" يدل على أنها ولدت يوم ميلاد النبي. ربما لم تكن قد رأت أجنبية قط تحدثت معها بلغتها الأم. (اللغة الطاجيكية مثل اللغة الدارية الأفغانية عبارة عن شكل قديم الطراز للفارسية الحديثة مضافًا إليها مواد روسية دخيلة). وقد عشت أنا أيضًا مفاجأة؛ فإمام المسجد، الذي بني مثل كل المساجد في الاتحاد السوفيتي السابق منذ قليل فقط، كان يعرفني، وذلك الأنه رآني مرة منذ سنتين أو ثلاث فى التليفزيون الطاجيكي حينما قامت صحفية لطيفة بعمل مقابلة معي في منزلى ببون. كانت الأعمدة الخشبية العالية والرشيقة للمسجد مزينة بحفر في منتهى الجمال على الخشب، وهو ما يمارس - ومنذ قرون - في كل مكان فى الهندوكوش والمناطق الجبلية الواقعة على الحدود. وهذا ما كنت أعرف من المساجد الخشبية الرائعة فى سوات الباكستانية، وكذلك كان العشاء مع سفيرنا يستحق الذكر؛ حيث جلسنا فى مطعم صغير كان قد بنى في النهر وتمتعنا بالسمك الطازج وسعدنا بالمنظر، وكان صاحب المطعم مثًالاً ترين أعماله المدينة.

جئت إلى كاز اخستان مرتين - إلى حد ما - بسبب هفوة في نهاية رحلة محاضرات أوزبكية كان ينبغي عليَّ التحدث في المآتا وبيشكك. وقد وافقت على الدعوة لأننى تمنيت أن أتمكن أيضنا من زيارة مدينة توركستان في كازخستان؛ حيث يدفن الصوفي التركي الكبير وشيخ التصوف في القرن الثاني عشر أحمد ياسور في ضريح ضخم، ولكن من المآتا إلى هناك كــان سفرًا طويلاً بالقطار، بينما كان الأمر من طشقند سيستغرق فقط بعض الساعات بالسيارة، ولكن الأوزبكيين لم يكونوا يريدون على الأصبح فيما يبدو أن أعرف هذا. ومن هنا فقد هبطت في الصباح الباكر ولدى شروق شمس الصباح الساطعة في المآتا. كان مدير معهد جوته يقف في المطار، بالطبع كان مكلفًا إلى حد ما بأكثر ما في وسعه، وذلك لأن الأسبوع الثقافي الألماني كان آنذاك مقامًا في دول وسط آسيا، وكان ينبغي عليه إبان تلك الظروف البعيدة تمامًا عن أن تكون مثالية أن يأتى إلى المطار بضع مرات يومـــيًا ليحضر عبر الجمارك شيئًا ما، الآن جهاز بيانو، والآن ربما ثلاث كمنجات وكذلك الكثير من الأدوات الثقافية الأخرى المختلفة ثم يوجهها بطريقة ما إلى العاصمة الجديدة أستنة التي تبعد ثلاث ساعات طيران، وذلك حتى تستطيع الثقافة الألمانية وبكل الإمكانيات أن تنتشر لأبعد ما يكون، ثم سلمني السي مترجمتي الفورية، والتي كانت رغم أنها لطيفة جدًّا لا تعلم شيئًا للأسف عن الإسلام أو على الإطلاق عن التصوف، وذلك لأنها كما هو مفهوم عارفة بشكل أفضل بالمصطلحات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاتحاد السوفيتي

` •.

والبلاد التى نتجت عنه. كان الفندق حديثًا وغير جذاب، وفى الصباح كان كل شيء رماديًا، وذلك لأن الأمطار الباردة قد بدأت. وبسبب تمتعي بالشمس الأوزبكية لم أصطحب معى أية ملابس شتوية، ولكن كان الأسوأ أننى نفسى وفى محاضرتى الأولى قد لاحظت من خلال لغتى الروسية المتخلفة حقيقة أن الترجمة لم تكن كلها صحيحة، هذا إذا ما قلت ذلك بتعبير متسامح ولطيف. وقد فعل مدير معهد جوته - وكذلك سفيرنا هناك - أفضل ما لديه حتى يواسينى، ولكن المحاضرة الثانية لم تحسن مزاجى. وحينما بدأ الناج يهبط بقوة قررت ألا أطير إلى بيشكك، وإنما أن أعود وبأسرع ما يمكن إلى الوطن، وهذا ما تيسر لى أيضًا، وذلك بعد أن حولت مكافأتى اليوميسة إلى قبعة قطيفة رائعة ذات إطار من الفرو.

وقد أخذت آنذاك قرارًا بألا أذهب إلى المآتا مرة أخرى، ولكن حينما سألتنى الهيئة الألمانية للتبادل العلمى في ربيع ٢٠٠١ إذا ما كنت أستطيع أن ألقى كلمة الاحتفال لدى لقاء الممنوحين في المآتا، لفترة ليست أطول من يومين، قلت بالتأكيد نعم، وقد عشت مع زملاء جديرين بالاهتمام وقتًا كان مبهجًا بقدر ما كان الوقت السابق غير مبهج، حتى إننى التقيت بمرح مرة أخرى مترجمتى الفورية القديمة. وقد عرضت المدينة بطرقها المشجرة الواسعة وتماثيلها الضخمة الغريبة أفضل جوانبها. وبعد أن اقتدت من قبل مستشرقة شابة أعرفها من طشقند عبر تفتيش الجوازات والجمارك، عدت إلى الوطن بعد أقل قليلاً من ثمان وأربعين ساعة. لقد كانت هذه الرحلة، والحقيقة تقال، أقل إجهادًا من رحلة القطار من بون إلى إيرفورت التي قمت بها بعد أيام قليلة.

## باكستان والهند

لماذا شغفت هكذا بباكستان؟ لا بد من أن يكون السبب الأرجـح هـو تأثير تلك الحكاية عن "بادمانابا وحسان" التى لم تغادرنى أبدًا. آنذاك – فـى وقت طفولتى وصباى – كانت توجد فقط هند غير مقسمة، ولكن كانت الهند المسلمة معروفة لدى أكثر من آلهة الهندوسية الكثيرين والمشكلين بطريقـة غريبة. فحرق الآرامل، وإن كان قد حرم مرة بعد أخرى، يطاردنى إلى الآن بقشعريرة فى كل جسدى. وفى الثمانينيات سألنى دارس للسنـسكريات مـن جامعة عاد ودارسى السنسكريات لا يتحملون دارسى الإسلاميات!: "أنّـا مارى، لماذا اخترت وظيفة بشعة مثل وظيفة دارسة للإسلاميات؟"

وعن هذا السؤال استطعت فقط أن أجيب: "لأننى فى حياتى السابقة كنت أرملة هندوسية لم تكن تريد أن تُحرق!".

"إذن فلم تكوني تستأهلين أفضل من هذا!" قال، وأنا سعيدة لأجل ذلك.

وبأى إعجاب لاحظت بعكس ذلك المبانى الجميلة فى دلهى وأكرا ولاهور ولكنو كما ترى فى مجلدات ستار خيرى! وكان أدب الهند المسلم لا يكاد يكون معروفًا فى أوروبا، ومن يعرف بالتأكيد أن الأدب الفارسى الذى يكتب منذ القرن الحادى عشر فى شبه القارة يبلغ أضعاف ما كتب فى إيران؟ ومَنْ من غير المتخصصين يعرف اللغات التى لا تحصى لشبه القارة، والتى كانت حية جذًا؟ مثال تقليدى لذلك: عندما كنت أعمل مع آخرين على كتاب "تاريخ الأدب الهندى" الذى يعد له دارس الهنديات الهولندى الكبير يان جوندا، نظرت فى فهرس محتويات المجلدات المخطط لها فوجدت أن مصطلح "الآداب الإسلامية" لم يرد مرة. وعن سؤالى، لماذا لم تؤخذ هذه الآداب (العربية والفارسية والتركية) فى الحسبان؟ أجاب العالم بكل براءة: "أخ، لم أكن أعرف أن شيئًا مثل هذا موجود، ولكن اكتبى دون خوف شيئًا

عن هذا!" على الأقل كانت الأردية - وكانت لا تزال تسمى على نطاق واسع "بالهندوستانية" - معروفة إبان دراستى، وقد حضرت - بناءً على تشجيع من هانز هاينرش شيدر - دورة في براين في هذه اللغة. وعلى كل حال فقد كان مدرس الأردية طرخان روى Roy قد غادر مسقط رأسه لاهور قبل الحرب العالمية الثانية، وكانت معرفته للشعر الأردى تصل في أفضل الأحوال حتى أشعار إقبال المبكرة. وأجازف بالشك في أنه - بوصفه هندوسيًّا - لم يكن يعرف عن حق الأدب الأردى الكلاسيكي، ولكنه في مقابل ذلك كان عارفًا ممتازًا بالشعر الألماني، ويتحدث بسرور عن أيشندورف Eichendorff (١٧١)، وكان يؤثر بشدة في المستمع الألماني من خلال عمته الجميلة. وبالتأكيد لا تنتمى قصيدة إقبال التي تعلمناها لديه "برنده كي فرياد" (استغاثة طائر) إلى أجمل أشعار الشاعر، ولكنى اكتشفت "إقبالي" الخاص في الوقت نفسه بطريقة أخرى، أعنى من خلال مقالة للمستشرق البريطاني رينولد نيكلسون (الذي فتنتنى مختاراته من الرومى قبل فترة قصيرة). وقد حلل في مقالته في مجلة إسلاميكا ديوان "بيامي مشرق" أي "رسالة المشرق" للشاعر الهندو- إسلامي. وقد سحرنى تصور أن شاعرا هنديًا قد أبدع مشهدًا يلثقى فيه جوته والرومي في الفردوس؛ حيث يتفقان على إثبات أن "الذكاء من الشيطان والحب من أدم". وعلمت أنه توجد هنا منطقة عمل مستقبلية لي.

وفى عام ١٩٤٧ وقع التقسيم وهو حدث لم ننتبه إليه كثيرًا فى ألمانيا ما بعد الحرب؛ ففى وطننا الذى به ملايين من النازحين تسربت بضعف إلى الوعى الأخبار حول هروب ملايين من المسلمين من الهند إلى الباكستان، وملايين من الهندوس إلى الهند. وقد قربت إلى المجلة الجميلة وملايين من الهندوس إلى الهندة" التى تصدر منذ عام ١٩٤٩ البلد الجديد فى غرب شبه القارة. وكمكافأة على مقالة أو مقالتين (اهتمت إحداهما بالنساء فى التصوف الإسلامى) طلبت لنفسى كتبًا حول إقبال. حينما حصلت بالنساء فى التصوف الإسلامى) طلبت لنفسى كتبًا حول إقبال. حينما حصلت

من هانز مينكه في نهاية عام ١٩٥١ ولأول مرة على عملين من دواوين إقبال الفارسية (انظر ص١١٢) أصبح كل شيء أمامي واضحا. وبسرعة كان "جاويد نامه" وجزء كبير من "رسالة المشرق" قد نقل إلى أبيات ألمانية. وقد أحضرت محاضراتي عن إقبال، وبخاصة ترجمتي التركية المشروحة "لجاويد نامه" (انظر ص١٦٣) لي الدعوة الأولى إلى الباكستان التي كدت وبسرعة أن تصبح وطنا ثانيًا لي. حول انطباعاتي الأولى حكيت في عام وبسرعة أن تصبح وطنا ثانيًا لي. حول انطباعاتي الأولى حكيت في عام 1٩٦٥ في كتابي Pakistan – ein Schloß mit tausend Toren "باكستان، قصر ذو ألف باب"، وبعد حوالي ثلاثين سنة ظهر كتابي Berge, Wüsten, Heiligtümer على بعض نقاط مهمة وبعض الجزئيات.

ما زالت أولى رحلاتى فى ربيع ١٩٥٨ تبدو دائمًا مثل حلم. وفى عام ١٩٩٨ احتفلنا بالذكرى الأربعين لأولى رحلاتى، وكان من بين ما حدث فى هذا الاحتفال أننى أصبحت مواطنة فخرية لمدينة إسلام أباد، المدينة التى لم تكن قد خطط لها آنذاك.

بالتأكيد كان يجب على أن أجعل نفسى تعتاد أن مدينة الثغر كراتشى، وهي – على الأقل مؤقتًا – عاصمة للدولة الجديدة، دون تاريخ حقيقى ودون بنية أساسية، بينما حصلت الهند على مدينة دلهى المنظمة تمامًا، والتى كانت بالتأكيد ومنذ القرن الثالث عشر بمثابة المركز للإسلام الهندى (وقد أصبحت بعد ثورة ١٨٥٨ مقرا للإدارة البريطانية). وفى كراتشى تمتعت بضيافة س. أ. وحيد الذى كنت قد حصلت من الحكومة على كتابه عن إقبال كأول عمل فى مجموعتى حول إقبال. وفى هذا الربيع تعرفت على لاهور، والتقيت للمرة الأولى مع يافيد إقبال ابن الشاعر الفيلسوف، والذى تربطنى به حتى اليوم صداقة قلبية. ورغم ذلك فإنه يميل – بوصفه قانونيًا – إلى فهم أعمال والده بوصفها آراء سياسية، بينما تؤثر فى الهموم والأمانى الدينية للـشاعر والده بوصفها آراء سياسية، بينما تؤثر فى الهموم والأمانى الدينية للـشاعر

وربطه الآسر للأشكال الكلاسيكية التقليدية للشعر الفارسي مع الأقكار الحديثة الجسورة. وبوصفي مؤرخة أديان فإنني أعجبت بإدراكه الحدسي للأديان المتنوعة، ومثلما أبرز ذلك كأوضح ما يكون في ديوانه "جاويد نامه" الذي صدر عام ١٩٣٢، وهو كتاب يتغنى بمعراج الشاعر في صحيحة مولانا الرومي. وفي هذا الكتاب يجد المرء تاثيرات مسن "الفردوس المفقود" الموقع وفي هذا الكتاب يجد المرء تأثيرات مسن الفردي يمثل بالنسبة لإقبال أعلى رتبة من كل الأعمال الأخرى في الأدب الغربي)، ومن "الكوميديا الإلهية" لدانتي. وفي مؤتمرات إقبال الكثيرة التي حضرتها منذ عام الكوميديا الإلهية" لدانتي. وفي المانيا، وفي تركيا، وفي الهند، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كندا، وكذلك في إيران، تنعكس دائمًا النقطة المركزية للسياسة الباكستانية آنذاك؛ فمرة كان إقبال مسلمًا أورثوذكسيًا، ومرة الشتراكيًا، أو حتى بطلاً ثائرًا ومبشرًا بالنقد الاجتماعي، ومرة متصوفًا وأخرى معاديًا للمتصوفين أو معاديًا للغرب. وباختصار فإن التفسيرات تتغير من عام لآخر وتبعًا لحالة الطقس السياسي تقريبًا.

وخلال زيارتى الأولى اكتشفت أيضاً وجها آخر مختلفاً تمامًا للبلد. زرت ساحة مقابر ماكلى هيل الضخمة التى تقع على بعد قرابة سبعين كيلومترًا من كراتشى، والتى دفن فيها آلاف من الحكام والعلماء منذ نهاية القرن الخامس عشر، من ساحة المقابر تبرز أضرحة بنيت غالبًا من الحجر الرملى الأصفر وزخرفت بجمال بأساليب متنوعة، ومختلفة، وكان الزائر مسحورا من ثراء الأعمال الزخرفية الحجرية على الأسوار والشبابيك، والتى يرجع جزء منها إلى عمل الفنانين والحرفيين المنتسبين إلى جوجرات. وفيما بين ذلك وقف ضريح ضخم يبدو أنه يرجع إلى تركستان، ووجدت كذلك بعض أشكال الزخارف المحددة التى تذكر بسمرقند وبخارى. طبيعة ساحرة لا تكاد تعرف عنها مراجع فنون العمارة الإسلامية – فيما يبدو – شيئًا.

أنهينا الزيارة وأنصت مع بير (شيخ) حسمام السدين راشسدى السذى الصطحبنى إلى هناك إلى موسيقى اثنين من عازفى الشوارع فى حارة معفرة تقع بالقرب من مدينة تهاتا. سألت: "أين أجد شيئا عن ملوك السند؟". رمقنى مرافقى باعتداد أحد الشيوخ، وقال بصوته العميق: "لقد كتبت عن هذا، ولكنك لان تستطيعى قراءة ذلك لأنه بالسندية". أنا يقال "لى" إننى لا أسستطيع تعلسم إحدى اللغات!؟... بعد ستة أشهر استلم بير صاحب أول خطاب لى بالسندية، وذلك لأننى كنت قد اكتشفت على أى كنز وقعت: لغة منغمة للغاية، وقبل كل شيء ذات نظام تفعيلى ذى قواعد معقدة للغايسة. وكيف يمكن للأجنبى المسكين تعلم نطق الأنواع الستة لحرف له بصورة صسحيحة، أو نطف ف المسكين تعلم نطق الأنواع الستة لحرف له بصورة صسحيحة، أو نطف ف أول آثاره حتى بداية القرن السادس عشر، وذلك حينما أنشد قاضى قاضان قصيدته dohas، والتى يقتبس منها الأصدقاء دائمًا:

دع للقوم القواعد والتراكيب؛ فأنا سأدرس الحبيبة!

وبعد قرنين وصل الشعر السندى إلى قمت فى "رسالو" السشاه عبداللطيف (ت ١٧٥٢م) الذى زرنا فيما بعد ضريحه الجميل فى بيت شاه. وقد أصبحت "رسالو" محبوبة منذ قرنين ونصف قرن من كل سندى، سواء أكان مسلمًا أم هندوسيًّا، بل أصبحت أشعار شاه عبد اللطيف كلمات مأثورة. وفى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أنجب إقليم السند كاتبًا خصبًا مدهشًا! هو ميرزا قاليج بيك (من أسرة قوقازية - تركية) الذى ألف أكثر من أربعمائة عمل - ما بين ترجمات من شكسبير حتى حكاية "سلة الزهور" لكريستوف فون شميت - وهو الذى تدين له السندية بأول رواية تكوين نسائية هى (زينت، ١٨٩٢).

بينما لم أكن أخمن كل هذه الأشياء، فكرت في أن مكانًا فارغًا ما زال موجودًا في الجزء المخصص للسيدات في ضريح أمير سندى: ألا يكون جميلا أن يدفن المرء هنا في وقت ما؟ هذه الفكرة ظلت معروفة في الباكستان، رغم أنه قد عرض على أو قدم إلى مباشرة أيضًا مكان للدفن في بنو التي تتبع منطقة قبيلة الباثانن وبالقرب من إقبال في لاهور.

ينتسب مرافقي - على هذا الطريق المصيري الأول إلى تهاتا وماكلي هيل- بير حسام الدين راشدي إلى إحدى الأسر الصوفية المعروفة منذ مئات السنين، وينتسب للفرع الآخر من العائلة بير باجار و "ذو العمامة" الذي شارك أتباعه في معركة تحرر المسلمين ضد السيخ في عامي ١٨٣٠ و ١٨٣١ في شمال غرب الهند. هؤلاء "الأحرار" الذين يهبون أنفسهم دون شروط إلى واليهم لعبوا كذلك دورًا مهمًا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين في النضال ضد البريطانيين. وقد اشترك المؤلف البريطاني هوج ت. لامبريك Lambrick بوصفه قانونيًا في المفاوضات مع الأحرار، وألف بناء على مدونات أحد المقاتلين روايته الأسرة The Terrorist "الإرهابي". وقد وهب فرع بير صاحب نفسه للعلم أكثر، وكانت مكتبته الممتازة دائمًا نقطة جذب بالنسبة إلى، وذلك لأن المرء يجد هناك الكتب والمخطوطات النادرة ويلتقى بالعلماء الآخرين من الباكستان وإيران. ورغم ذلك فقد لعب أخوه الأكبر بير على محمد دورًا شديد الفاعلية في السياسة، بوصفه وزيرًا وكذلك بوصفه أول سفير لبلاده في الصين. وكثيرًا ما كان المنزل في كراتيشي، الذى يعيش فيه جزء من الأسرة الكبيرة، هدفًا لى. وقد التقيت هناك ليس فقط سيد البيت العالم، وإنما أيضًا والدته العجوز، وزوجته الصامتة (كانت دون أطفال)، وزوجات أخوته الذين لا يحصون، وأولاد وبنات الأخوة والأخوات، وكان من الصعب التفريق بينهم. فقط كانت أصغر النسوة، زوجة بير على محمد، وهي بنغالية نشيطة وشديدة الذكاء، هي التي لا ترتدي البردة؛ حيث جاءت بوصفها فراشة غريبة إلى البيت التقليدى، ومنها تعلمت الكثير حول عادات وتقاليد أسرة سندية أرستقر اطية. أما كون إحدى زوجات بير على محمد مسيحية والأخرى هندوسية؛ فلم يكن يزعج أحدًا، وفي كل صباح يزور الابن الأكبر والدتيه حتى يقف على ما تحتاجانه، وقد فوجئت بعض الشيء عندما أجاب مرة على سؤالى: كيف قضى يوم الأحد، بابتسامة مرتبكة بعض الشيء: "أوه، لقد قضيت يوم عيد الفصح في بيت أمى المسيحية".

لم تكن عائلة وحيد التي تستضيفني سعيدة بزياراتي الكثيرة لبير صاحب، وذلك لأنهم يخافون أن تبتعد ضيفتهم عن إقبال ومثل باكستان العليا، وأن تعتنى بدلاً من هذا بثقافة جزء من الباكستان كان بالنسبة إليهم غريبًا. وبيطء أدركت أن المشكلة بين السند والمهاجرين كانت أنذاك قد بدأت في التورم، وهي التي أخذت في السنوات التالية أشكالاً كارثية. وأخيرًا - هكذا كان يعلل - فإن السنديين لم يقدموا شيئا للباكستان، نعم، بل إنهم يريدون أن يحولوا إقليمهم إلى بلد خاص بهم! أكان يجب إذن أن أذهب إلى كونسسيرت للموسيقي السندية، وبالذات في بيت ج.م. سيد الذي - وهذا بالطبع ما كنت أجهله بوصفى مستجدة - يناضل من أجل دولة سندية مستقلة، بينما الأسرة التي استضافتني تنتمي لهؤلاء الملايين من المسلمين الذين غادروا وطنهم الهندي في عام ١٩٤٧ وهم ينتسبون إلى أجمر المركز المهم للتصوف في الهند، وأقاموا لمدة طويلة في منطقة نظام حيدر أباد. بالنسبة لهم - مثلما هو الأمر بالنسبة لملايين المسلمين - كانت الباكستان - كبلد إسلامي مستقل -حلمًا، ولكنهم لم يفكروا في أن الوطن القديم قد أصبح الآن مغلقا تمامًا أمامهم. "لقد فكرت في أن العلاقة بين الهند والباكستان ستكون مثلما هو بين ألمانيا والنمسا" قال س.أ. وحيد، وعبر بذلك عن رأى ملايين المسلمين. خروج جزء مهم من الطبقة الثقافية المسلمة كان يجب أن يقود بشكل

ضرورى إلى اضطراب على كلا الجانبين. وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على السند؛ حيث كان الهندوس، الطبقة القائدة المتقفة، قد غادر أغلبهم البلـد (لا توجد مقاطعات صغيرة في بيلوشستان وفي صحراء ثار)، بينما كان الجزء الأكبر من السكان فلاحين قرويين، وكانت القوة الحقيقية في أيـدى كبار الملاك وشيوخ التصوف. كانت السند منطقة يفتخر فيها المرء باللغة السندية، ولم يعترفوا إلا على مضض بالأردية التي يتحدث بها من قبل السيخ أغلبية القادمين (في البنجاب استخدم المرء الأردية منذ القرن الثامن عشر بوصفها لغة أدبية، بينما كانت البنجابية كلغة مكتوبة تستخدم من قبل السيخ فقط). هكذا أحسست بالمشاكل التي ستلقى بظلالها بعد ذلك على البلد الدي أصبح على كل حال مكلومًا من خلال الموت المبكر لرئيسه الأول "القائد الأعظم" محمد على جناح بعد أقل من عام على التقسيم، وبعد قتال رئيسه الأعظم" محمد على جناح بعد أقل من عام على التقسيم، وبعد قتال رئيسه الأني، وخليفة جناح، لياقات على خان بعد عامين.

أحببت السند "الخاصة بى"، وزرت الكثير من القرى والكثير من المزارات المقدسة، وأصبح الموسيقيون أصدقاء لى، يغنون ويلعبون لى فى ضوء القمر أو على زوارق فى مرافق حديقة كبرى فى مكان ما بشمال الإقليم. لم أكن لأشبع إذا ما غنوا الأشعار القديمة بمصاحبة الناى، الناى المزدوج، وآلات الإيقاع المتنوعة، وبصفة خاصة عندما يحول "ألان فقير" أغانيه بموهبته التمثيلية إلى أداء صامت، سواء أكان على خشبة مسرح فى بون أم فى ظلمة المساء فى ميتهى فى وسط صحراء ثار. وكذلك كنت زائرة كثيرة الزيارة لدى جمعية الأدب السندى، وهى مؤسسة ممتازة تنشر الأعمال السندية الكلاسيكية، والتى أقدر بوجه خاص منسشوراتها حول الفلكلور السندى. وكم من أشياء كثيرة يتعلمها المرء من هذه الكتب حول الأمثال والعادات والأعراف! وكم يتمتع المرء بالحكايات والأغاني الدينية التى والعادات والأعراف! وكم يتمتع المرء بالحكايات والأغاني الدينية التى الشعراء والكتاب الشباب الذين صعد من بينهم وببطء غلام رباني أجرو

Agro إلى القيادة البيروقراطية، وأصبح فيما بعد مرافقا مخلصا لسى إبان الكثير من رحلاتي، وقد عشت معه بعض الحوادث المسلية. على كل حال فأنا أحب فكاهة وسخرية السنديين. وحتى اليوم ما زلت أتذكر كم تمتعنا وكيف تمتعنا، حينما كنا نرتحل في مكان ما بالصحراء أو في المناطق الجيلية.

ومن كان بالسند لا بد أيضًا من أن يزور موينجو دارو، وهو مكان الاكتشافات الأثرية الضخم، الذي يشهد على الثقافة العالية للسمكان الأوائك لوادى نهر السند، والذى اشترك فيما بعد في حفائره وتوثيقه أصدقاؤنا الألمان بنشاط كبير تحت المظلة الإدارية لليونسكو. وكم من ندوات علمية ومعارض للصور احتاجها ميشائيل وألكسندرا يانسن لجعل هذه المدينة الضخمة الميتة معروفة! وقد قمت بأول زياراتي إلى هناك في أول مارس من عام ١٩٥٨. وفي صباح هذا اليوم قمنا تحت الإشراف الإداري لممتاز حسن بتسديد أول ضربات لحفر مكان يمثل أقدم مستوطنة عربية في شبه القارة الهندية، وهي باهمبور التي تقع بالقرب من كراتشي. كان ممتاز حسن آنذاك وزيرًا للمالية في الحكومة الباكستانية، وكان شغوفًا ومتحمسًا إذا ما تعلق الأمر بتاريخ بلده. وكان تاريخ بداية الحكم الإسلامي للهند يفتنه بشدة، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال إقبال (كانت أكاديمية إقبال شيئًا من اختراعه)، و لا يكاد يوجد ألماني يمكن أن يقارن نفسه به في معرفته بأعمال جوته. هذا الرجل كان أحد أهم الشخصيات في تاريخ الباكستان المبكر؛ فهو مطلع ليس فقط على العربية والفارسية ولغته الأم البنجابية، وإنما أيضنا على الإنجليزية والأوردية، وهما أهم لغتين في الباكستان، وكان يبدو وكأنه يعرف عن ظهر قلب كل المراجع المهمة، وكان دائم الاستعداد، وإلى جانب هذا لديه إحساس رائع بالفكاهة. وقد كان وبير صاحب صديقين مقربين أما ثالث الثلاثة فكان م. أمان هوبوهم Hobohm الذي أعرفه منذ أيام إمامته لمسجد برلين، والذي كان مسئولاً عن الثقافة الألمانية في الباكستان، وذلك حتى قبل فيما بعد في

الخدمة الخارجية. وحينما نلتقى اليوم فى بون (حيث يعمل مدير الأكاديمية الملك فهد)، تأتى أحاديثنا دائمًا إلى كراتشى، وإلى ممتاز حسن، وإلى بير صاحب، ونتذكر الأيام السعيدة التى مرت منذ وقت طويل؛ حيث كنا ننطوى على أمال كبيرة للبلد.

وفى عصر ذلك الأول من مارس استقللنا القطار باتجاه شمال الشرق، وكان يسافر معنا عبد الحى حبيبى، العالم الأفغانى الذى كان يعيش لسبب ما منفيًا فى كراتشى. وكان زميلنا العالم المتأصل يرتجل فى كل محطة – وكان يوجد الكثير منها – رباعية فارسية، وذلك حتى نمنا جميعا. وفى الصباح التالى كانت تنتظرنا سيارة فى لاركانا. أفطرنا فى بيت كبير أنيق، يوجد على سلالمه الخارجية عدد كبير من أوانى الزهور. لقد كان منزل أسرة بوتو، جيران وأصدقاء أسريين لعائلة راشدى، وكان هذا أول احتكاك لى مع الأسرة التى ينبغى لها أن تلعب فيما بعد دورًا سياسيًّا مهمًّا جدًّا، وكانت أسرة بوتو قد اندمجت منذ فترة طويلة فى سياسة السند، وذلك قبل فترة طويلة من انفصال واستقلال السند الإدارى عام ١٩٣٧ عن مركز إدارتها القديم بومباى.

جاء ذو الفقار على بوتو للمرة الأولى إلى بون بوصفه وزير خارجية. كان يعرفنى لأن كل السنديين يعرفون تلك الألمانية التى تحب لغتهم، وتكتب عن أدبهم، وتلقى محاضرات، وتستأنف بذلك تقليد قديم عمره قرن؛ ففى أربعينيات القرن التاسع عشر عمل المبشر الألماني أرنست ترومب Trumpp في كراتشى، وكانت آنذاك إلى حد ما عبارة عن أكواخ صيادين بائسة، وأخرج فيما بعد كتاب قواعد ضخم للسندية، وكذلك جمع أشعار المنشد الصوفى شاه عبد اللطيف ونشر في ليبزج أول طبعة مطبوعة من "رسالو"، رغم أنه بوصفه مبشرًا بروتستانتيًّا عقلانيًّا كان لا يستطيع أن يستسيغ الشعر الصوفى. (ومما يذكر هنا على الهامش أنه – أي ترومب – قد درس أيصنا قواعد اللغة البشتونية والبلوشية وعدد كبير جدًّا من اللهجات الأخرى لما

يسمى اليوم بالباكستان). لقد كان بالنسبة للسنديين شخصية أسطورية، والآن فإن شخصًا من ألمانيا موجود هنا ليستانف دراسة التراث السندى! وفي السبعينيات كان الاهتمام بالسند كبيرًا. بيار على علانة وزير الثقافة السذكى من السند – ابن العمدة السابق لكراتشى، والذى كان أحد قادة الإسماعليين والعمال المقربين من الأغاخان – جاءته فكرة أن ينظم مؤتمرًا دوليًا عن "السند عبر القرون"، والذى حضره في ربيع ١٩٧٥ عدد كبير من العلماء من كل أنحاء العالم. بالنسبة إلى كانت قمة المؤتمر أنني كرمت بمنحي الدكتوراه الفخرية الأولى في حياتى (وقد تبعتها الدرجات الأخرى في الباكستان في أسلام أباد وبيشاور). وقد استمات زميل ألماني لم يبد تجاهى في غير ذلك أية صداقة خاصة في حمل حقيبة يدى وتسليتي بمنتهى الرقة واللطف.

وفيما بين ذلك قامت علاقة أخرى إضافية؛ فمنذ عام ١٩٦٩ كانت بينظير بوتو، الابنة الكبرى لذى الفقار على، طالبة فى هارفارد، وقد انتقلت مع أول مجموعة من الطالبات إلى إليوت هاوس، وذلك بعد أن أصبحت هارفارد مختلطة. بينظير التى كنا نسميها فقط بينكى، بذلت نفسها أثناء الأزمة حول شرق الباكستان، وما نتج عنها من انقسام، بحماس وحمية دفاعًا عن وحدة البلد، وكانت بالتمام ابنة أبيها وحبيبته، ومسن خلالها أصبحت الباكستان حقيقة على الخريطة الفكرية لهارفارد، وذلك بعد أن كانت الهند فقط هى التى تلعب دورًا مهما فى الحالات الأخرى. وكان يهمنى ويحزننى أن بينكى كانت تهتم بالتاريخ وبالدستور الأمريكيين وأيضنا بالهوكى أكثر من اهتمامها بالتاريخ الهندو – إسلامى وبالأردية، ولو كانت معرفتها بثقافتها الخاصة أعمق قليلاً، لوفرت على نفسها على الأرجح فيما بعد بعض الأخطاء.

كنت أرى بوتو كثيرًا لدى زياراتى إلى الباكستان، والتى واصلتها مرة أخرى منذ عام ١٩٧٣ وبإيقاع سنوى منتظم (وأحيانًا كانت تتم أيضًا زيارتان

فى العام). ودائمًا كانت تتم دعوتى على الشاى، حتى وإن كان هذا يعنى أننى يجب أن أطير سريعا من لاهور إلى إسلام أباد ثم أعود مرة أخرى إلى لاهور، ولكنه كان يأمر كما اعتاد إقطاعى شرقى. وكانت أحاديثا مثيرة دائمًا، وقد اقترح على مرة كتابًا من تأليف بير على محمد راشدى تحت عنوان uhê diñh uhê shiñh "[أين] تلك الأيام وهذى الأسود". وقد شككت أننى سأقرأ على الإطلاق هذا المجلد الضخم فى السندية، ولكنى كنت مفتونة بأسلوب المؤلف البديع وبقدرته الفنية على الوصف حتى إننى حينما كنت أجلس فى بون فى المساء مع أمى كنت أترجم لها أجمل المقاطع: تخطيطات وصفية للأبطال وصفية صغيرة رائعة من الحياة اليومية للإقليم، وتخطيطات وصفية للأبطال الكبار والصغار، وأوصاف للمسلمين والهندوس وكيف عاشوا معا قبل التقسيم.

ولكن الأزمان تتغير؛ حيث ازدادت المقاومة ضد حزب الشعب الخاص ببوتو (PPP)، وفي عام ١٩٧٧ استولى الجيش على السلطة بعد اتهام بوتو بتزوير الانتخابات وبأشياء أخرى كثيرة. وفي أثناء الشهور التي قدم فيها رئيس الحكومة السابق للمحاكمة، كتب كل المهتمين بالباكستان إلى الجنرال ضياء الحق. حتى أمي، في المستشفى قبل قليل من وفاتها، اشتركت بنشاط في القضية التي انتهت بإعدام هذا الذي كان مرة قائدًا شعبيًا لامعًا. كنت أنذاك في هارفارد، وكانت سنام الأخت الصغرى لبينظير تسكن في البيت نفسه، وكنا جميعًا مصدومين، ولمدة سنتين طويلتين لم أسافر مرة أخرى إلى الباكستان، ولكن سرعان ما ساقني الحنين إلى الوطن، وكذلك الخوف على بير صاحب الذي مرض بالسرطان مرضاً لا شفاء منه، إلى العودة إلى هناك.

وفيما بين الخطابات التى كتبتها آنذاك إلى إسلام أباد، كتبت خطابًا إلى وزير العدل أ. ك. بروهى Brohi، وكان على كل حال سنديًا، وفيه اقتبست بيتا لشاه عبد اللطيف:

ملك ساب منصور ...

الملك كله [الصوفى الشهيد] منصور (الحلاج) - وكم تريد إذن أن تقتل؟

وقد تعرفت على بروهى، أحد القانونيين المعروفين، مبكراً في كراتشى، وهو يقع في النفس بلا ريب ليس كباكستانى، وإنصا مثل عالم جنوب هندى؛ فهو طويل وغامق إلى حد ما، ويدل اسمه على أنه ينتسب إلى أسرة براهوية. والبراهوى شعب صغير من أصول دراويدية يعيش مند عصور ما قبل التاريخ في بلوشستان، وربما كانوا أقرباء لسكان موينجو دارو. وتعيش بقايا شعب البراهوى، الذين أبعدوا فيما بعد من قبل الأريين، في المناطق الجبلية في أطراف منطقة السند، وهم يتحدثون لغة دراويدية معقدة. وكان بروهي عالمًا متمكنًا بالفلسفة الغربية والشرقية وبالتصوف، طبعًا ذلك التيار من التصوف الإسلامي الذي يشار إليه بوصفه "تيوصوفي" لا انفعالى، وهو اتجاه جنب إليه في النصف الثاني من القرن العشرين سلسلة طويلة من المستشرقين من أمثال رينيه جوينون الذين الذين وجدوا طريقهم هناك. ومع ذلك استمرت علاقة الصداقة بيننا، وقد زارني لمرات عديدة في بون. وكان خاتمه التركوازي الضخم يبدو كما لو أنسه يضيء من ذات نفسه.

ومن خلال بروهى تعرفت أيضًا على علامة قاضى الذى كان نائبًا لرئيس جامعة السند، والذى يمثل - طبقًا لبروهى - فلسفة منغمة صوفيًّا أو تصوفًا منغمًا فلسفيًّا. وكان هو وزوجته الألمانية إليزا يعيشان فى منزلهما المنعزل فى حيدر أباد. وكانت إليزا تظهر بملابس تشبه تلك التى كانت على الأرجح ترتديها وهى لا تزال صبية قبل أربعين سنة فى مدرسة بنات فى فايمار. لقد كان هذا المنظر غير طبيعى: امرأة عادت بعد إقامة طويلة فى

لندن إلى وطن زوجها، ولكنها ترفض كل لقاء خارجى مع "أبناء البلد". وكم فزعت عندما حكيت مفتونة عن ثراء ألوان وروائح بازار المدينة، الذى لم تخطو إليه مطلقًا! وقد ترجمت بمساعدة زوجها جزءًا كبيرًا من "رسالو" لشاه عبد اللطيف إلى الإنجليزية، وكانت ترسم لوحات طفولية لا تكد تلفت الانتباه، ولكن بروهى كان يعتبرها أعمالاً ممتازة، ويريد أن يعرضها على اللوفر. لقد كان علامة قاضى بالنسبة له بمثابة غورو Guru أى مرشده الروحى، وكانت النهاية تراجيدية؛ فبعد وفاة إليزا غرق العالم فى نهر السند، الروحى، وكانت النهاية أن يتبع زوجته الحبيبة إلى العالم الآخر، كانت توجد بالتأكيد خلف هذا، وكان كل الذين عرفوه يرون أنه تمثل نموذج بطلة إحدى بالأساطير السندية الشعبية: سوهنى التى غرقت فى نهر السند إبان البحث عن حبيبها.

كان بروهى شخصية معقدة، شديد الذكاء وممتازًا حتى وإن كان بطريقة مختلفة تمامًا عن خصمه بوتو. وكان إذا ما تحدث عن الموضوعات الصوفية والفلسفية ينسى الزمان والمكان والناس من حوله. وقد وصف أحد المعارف الباكستانيين بمتعة كيف كان السيد النبيل (كان يظهر نفسه دائمًا بوصفه أستاذًا كبيرًا) يتناول طعامه في بيت ضيافة في سهوان: "...ثم أمسك بحبات الأرز (في حركة دافعة لليد اليمنى على الطبق) وتحدث طوال الوقت عن الجوهر الكونى". يبدو أن الروح الكلية كانت مهمة جدًا بالنسبة إليه أكثر من الدجاج بالكارى.

وقد صعد بروهى المعروف بوصفه قانونيًّا لامعًا تحت ضياء الحق إلى درجة وزير العدل الذى ثبتت كلمته الحكم على بوتو، وذلك لأن ضياء الحق كان يثق فيه تمامًا. فقد كان الضابط البسيط، الذى كان يعترف دائمًا بمحدودية تعليمه بل ويؤكد هذا، ويحاول أن يتعلم حتى يفهم تاريخ شعبه بطريقة جيدة، معجبًا دون حدود بوزيره. وهكذا انتهت المنافسة التى طالت لمدة عقود بين كلا الرجلين شديدى الذكاء – الإقطاعى الكبير الغنى والرجل

العصامى من السند - إلى نهاية تراجيدية. "ولكن بروهى كان صوفيًا؛ فلماذا إذن لم ينقذه؟ تساعل صديقه نصر وهو مضطرب ومصدوم بشدة.

مع كل النقد الذى يجب أن يوجه إلى الرئيس ضياء؛ فيجب ألا ننسسى شهادة امرأة ليس لديها بالتأكيد أحكام مسبقة. إنها طبيبة الجذام الألمانية روت بفاو Pfau التى تشير مشكورة فى ذكرياتها إلى أنها لم تجد لدى أحد رؤساء الباكستان؛ حيث تعمل منذ عقود، مساعدة كبيرة وتفهما كاملا لعملها متلما وجدته لدى ضياء الحق الذى كان لديه ابنة معوقة.

ولكننا ذهبنا بعيدًا في زمن يمثل بالنسبة للباكستان نوعًا ما مفترق طرق. حينما جئت إلى الباكستان عام ١٩٥٨ زرت كذلك بيشاور، وكانت آنذاك مدينة جميلة؛ حيث يعجب الزائر بالألوان والروائح لبازار قيساخواني القديم، مدينة شرقية كما حلم بها المرء دائمًا. وفي الجامعة التي هناك التقيت في مؤتمر للمؤرخين بزملاء كثيرين سيلعبون فيما بعد دورًا في حياتي. كان نائب الرئيس آنذاك هو رضى الدين صديقي الذي درس لدى هيزنبرج، وهو ينتسب إلى الدكن، وقد جاء بعد التقسيم بطيب خاطر قليل أو كثير إلى الباكستان، ولعب لعقود كثيرة دورًا مهما في السياسة الثقافية لبلاده، ويستعر دائمًا بأنه مر تبط بألمانيا حتى توفي عن عمر مديد في عام ١٩٩٦.

بعد أن عدت إلى أنقرة من زيارتى الأولى الباكستان فى ربيع ١٩٥٨ سرعان ما وصلت أمى من ماربورج. ومباشرة فى أول ليلة كنا مدعوين لدى سيدة فى إستانبول لا تكاد تكون معروفة لى. كانت توجد قهوة وقد قمت بشكل يكاد يكون تلقائيًّا بإدارة الفنجان، وذلك حتى تخبرنى السيدة من فضالة القهوة بطالعى؛ فتغير وجهها الناعم الجميل بشكل غريب حتى أصبح يسشبه وجه عرافة قديمة جدًّا، ثم تنبأت لى "برحلة حول العالم". وقد بدا تحول وجهها بالنسبة إلى كأمر جدير بالانتباه أكثر من مثل هذه الرحلة غير الممكنة، ولكن زارنا بعد أيام قليلة فى أنقرة جوكو بليكر Bleeker وزوجته.

وكان أول سؤال للسكرتير العام للجمعية الدولية لتاريخ الأديان وقتئذ: "هـل لديك رغبة في أن تأتى معنا إلى اليابان؟". وهكذا طرت في السصيف عبسر ماربورج فالقطب الشمالي وكندا إلى طوكيو؛ حيث عملت سكرتيرة للمؤتمر، وإبان ذلك تيسرت لى رؤية معالم اليابان المهمة والجديرة بالرؤية، وذلك لأن رئيسنا الفخرى الأمير ميكاسا ومساعديه قد نظموا كل شيء كأفضل ما يكون. وفي طريق العودة قمنا بالتوقف في مانيلا؛ حيث كان بير على محمد راشدى سفيرًا للباكستان، ثم استمر السفر عبر هونج كونج إلى دلهي؛ حيث استقبلني مضيفي في الربيع س.أ. وحيد، وبفضله زرت للمرة الأولي (والوحيدة للأسف) أجمير شريف التي تمثل المزار المركزي المقدس للشيخ الصوفى الكبير معين الدين ششتى، والذي تتضبح أهميت، من أن الحدود المغلقة مع الباكستان تفتح - ولمرة واحدة في العام - بمناسبة مولده، وذلك كى تتدفق لزيارته مجموعات الحجيج من البلد المجاور. وفي أكرا رأيت أخيرًا تاج محل - حلم مرمرى أبيض، تام الكمال حتى إن المرء لا يمكن أن يقيس حجمه الحقيقى من الصور، وهو يؤثر بنعومة مثل غمامة بيضاء. وأية ملكة حازت مثل هذا الضريح الجميل مثل زوجة شاه جيهان ممتاز محل التي مانت عام ١٦٣١م، وهي تضع مولودها الرابع عشر في سنة عشر عاما؟

وفى كراتشى وجدت أن صديقى بير حسام الدين يعانى انسسدادًا فسى أوعية القلب، وهكذا قضيت وقتًا طويلاً فى البيت القديم وسط الكنب، والكثير جدًّا من الناس، وجربت لغتى السندية. ومن هناك طرت إلى لاهور، وكنست ضيفة فى دار الحاكم، بالطبع لم أكن أخمن أنه كان يعد فى الليلة نفسها وتحت سقف المبنى نفسه للانقلاب العسكرى الذى انتزع فيه أيوب خان بعد أيام قليلة السلطة فى البلاد لنفسه.

حينما عدت إلى الباكستان قبل بدء عملى أستاذة في بون في ربيع المرة الأولى إلى سوات، وكنت مسحورة بجبال المشمال،

والتى ينبغى أن أرى فيما بعد فيها - خاصة فى الثمانينيات - الكثير مسن الروائع مثل طريق كراكوروم الذى يمر بالصخور المشكلة بأشكال بدت لنا مثل قصور الجن، وذلك حتى الحدود الصينية، ومثل شيترال؛ حيث نذهب من هناك تحت إشراف مستكشفى شيترال عبر "ممر جهنم" إلى منطقة كفرستان (۱۷۸). وينبغى ألا ننسى سكاردو التى يصلها المرء بعد أن تطير به طائرة الفوكر "Friendship" مارة بقرب شديد من قمم نانجا - باربات حتى إن المرء ليعتقد أن بإمكانه لمس الجليد، وذلك قبل أن تتعطف الطائرة فجأة، بعد نظرة قصيرة إلى عالم الجبال البيضاء اللامعة، والتى ترتفع لسبعة آلاف وثمانية آلاف متر، إلى واد ينساب منه نهر السند الصغير. كانت كارين ميتمان Mittmann، التى تعرفت عليها فى بيشاور عام ١٩٦١، مرافقة رائعة لى فى كثير من هذه الرحلات، وكانت صداقتها تجعل إقامتى فى إسلام أباد أحمل (وأتمنى أن نستمر فى فعل هذا).

اقتصرت زيارتى فى الإجازة الصيفية لعام ١٩٦٢ على شرق الباكستان (والذى لم يكن آنذاك مستقلا)، وذلك بسبب بعض سوء التفاهمات مع مضيفى السابقين فى كراتشى: ينبغى أن أدرس إقبال وليس اللغة السندية! عدد محاضراتى عن إقبال لم تكن قد قلت. وقد قدمت جهدى الممتاز فى هذا السياق على ما يبدو فى لبالليور (فيصل أباد)؛ حيث استمعت فى المعهد العالى للزراعة إلى الإعلان التالى عن محاضرتى: "والآن ستتحدث د. شيمل عن إقبال والزراعة!" (لا بد للمرء أن ينطق هذا بالإنجليزية - البنجابية العريضة). وقد أنجزت هذا أيضاً.

وكم كانت المقاهى ذات الحدائق فى حى سولهيت فائتة، والبحر بالقرب من بازار كوكس، والحرير الملون من شيئاجونج! وفى السنة التالية ربطت زيارة شرق الباكستان بزيارات للاهور ومولتان الحبيبة؛ حيث تمتعت بضيافة القائد الصوفى الكبير مخدوم صاحب (وقد أصبح فيما بعد ولوقت

قصير حاكمًا للبنجاب). حينما وصلت إلى كراتشى وبينما كنت أنتظر اللوفتهانزا وقف الأصدقاء السنديون في المطار وعزفوا لى حتى حان وقت الطيران. ربما استتكر هذا بشدة من قبل مولانا مودودي، قائد الجماعة الإسلامية المتصلبة، والذي وصل معى في اللحظة نفسها.

وفى عام ١٩٦٦ ربطت بين مؤتمر فى إيران ومحاضرات فى كابول بزيارة أولى إلى إسلام أباد التى كانت لا تزال عبارة عن مكان بناء ضخم، وآنذاك أرانى عالم الآثار الذى لا يكل البروفسير دانى Dani المزار المقدس لبارى إمام فى نوربور، والذى كان يقع آنذاك بين مجموعة أشجار غامضة وغير مهذبة، وذلك قبل أن "يتم تحديثه". فيما بعد أقيمت السفارة الألمانية وبسرعة فى مكان غير بعيد من هذا المزار المقدس الذى لا يملك كما لا أدعى سمعة جيدة. هربت بسرعة إلى لاهور، إلى كنف أسرة إقبال، شم اتجهت إلى بلهى؛ حيث كنت أريد شراء كتب أردية لهارفارد، وذلك لأن المرء يجد هناك الكثير من المطبوعات الحجرية المهمة للأعمال الكلاسيكية التى نشرتها دار نشر نوال كيشور (المؤسسة من قبل هندوسي مفتون بالآداب!) منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وهكذا تيسر لي شراء مميزانيتي.

أما الحدث الكبير فتمثل طبعًا في زيارتي لرئيس الدولة ذاكر حسين الذي كنت قد تعرفت عليه عبر أصدقاء في كراتشي، مثل راضي الدين صديقي. كان الصديقي الآخر سليموزمان، الذي أدين له بهذه المعرفة، متعلمًا في ألمانيا. لقد كان كيميائيًّا، وقد منح الدكتوراه الفخرية من قبل جامعته فرانكفورت بوصفه مكتشفًا للصفات الدوائية لنبات الروولفيا. كلا الصديقيين (اللذين لم يكونا أقرباء قريبين، ولكن تنتسب عشيرتهما إلى الخليفة الأول في الإسلام، أبو بكر الصديق) كانا ينتميان إلى جماعة مسلمي الهند الوطنيين التي يرفض أعضاؤها منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى التأثير المتنامي

للسلطة البريطانية القائمة منذ عام ١٨٥٧؛ لذا كانوا يذهبون للدراسة في المانيا، كذلك درس د. ذاكر حسين في برلين. لقد كان عالمًا للتربية ورجلًا صاحب رؤى كبيرة، لم يوافق على أفكار تقسيم الهند، وكذلك كان الأمر مع أخيه يوسف حسين خان الذى درس في باريس وحصل على الدكتوراه بعمل مهم عن الصوفية، ولكن كان اختيار الأخ الأصغر محمود حسين لصالح الباكستان؛ حيث أصبح هناك ولوقت طويل وزيرًا للتربية، وفيما بعد رئيسًا لجامعة كراتشى. وقد لعبت ابنته سكيبة دورًا في دنيا الأدب الباكستاني، وقد لجامعة كراتشى عنه الأولى كتبًا للأطفال بالأردية الكلاسيكية الجميلة، وقد النقيتها فيما بعد في إسلام أباد كثيرًا، وكانت تبدو لى دائمًا بوصفها نموذجًا مثاليًّا لسيدة مسلمة نبيلة.

مر اللقاء مع الرئيس بشكل رائع، وذلك لأننا لا نحب فقط الأدب الكلاسيكى الهندى، وإنما أيضنا الأحجار الكريمة! وبعد زيارتى للقصر الرئاسى لم أكن لأضن على نفسى بسبب السعادة من أن أشترى أسورة رائعة من اللؤلؤ. وفي المساء ترجمت للمرة الأولى قصيدة أردية لغالب، كما هو نوعًا ما واجبى بوصفى مرشحة لوظيفة كرسى الأستاذية الذي كان المنبرع به (أوتسى دوراني) صديقًا لذاكر حسين، بالطبع كانت ترجمتي الأولى إلى الألمانية، ورغم أن الترجمة لم تكن تناسب حالتي النفسية آنذاك؛ فإنني أرسلت الترجمة في اليوم التالى إلى الرئيس الذي هنأني قلبيًا، وبذلك أعطى مباركته للمشروع:

أريد أن أذهب إلى حيث لا يعرفنى أحد حيث لا يتعرفنى أحد حيث لا تتحدث لغتى، ولا يسمينى أحد أتمنى بيتًا دون حائط ودون باب لا يقترب منه جار ولا يحرسه بواب

## وإذا مرضت لا يُراعيني أحد وحيثما مت لا يصرخ عليَّ أحد

و من خلال ذاكر حسبن اتصلت أيضًا بالجامعة الملية، تلك المدر ســة و الجامعة التي أسست من قبل مسلمي الهند الوطنيين مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بوصفها ثقلاً موازيًا لكلية عليكرة المشرقية (جامعة منذ ١٩١٨) التي أوحي بها البريطانيون. وقد بدأت الجامعة بـصعوبات كبيـرة جدًا، وقد ضحى الذين يعملون هناك كثيرًا جدًّا حتى يحققوا نموذجهم لإنجاز تربية مندمجة تشمل المسلمين والهندوس أيضنًا. بعد التقسيم عاشت الجامعة في دلهي، بل واكتسبت قوة، وكثيرًا ما كنت لدى الزيارات التاليـة ضـيفة متحدثة هناك. وهناك يلتقي المرء البروفسير صغير الجسم الرقيق محمد مجيب والبروفسير سيد عبيد حسين، وكلاهما مؤرخ، وهما يــصوران فـــى أعمالهما أفكارهما حول تطور مسلمى الهند ونموهم، وينظران إلى المستقبل باهتمام. وقد أصبح المدير س. أوصاف على صديقًا صدوقًا، وكثيرًا ما اصطحبني هو وزوجته عبر معالم دلهي التاريخية. ورغم ذلك فقد صودرت الجامعة مؤخرًا من قبل الحكومة، وتغيرت فيها أشياء كثيرة. وقد سحرني البروفسير جوبي شاند نارنج Narang، أستاذ الأردية (هندوسي من بلوشستان) بشكل دائم متكرر بنطقه الصافي الرائع للأردية، وكم كان تنغيمها مختلفا عن الهندوستانية الملونة بالبنجابية لمن درس لنا بوصفه Lektor في ير لين!

ومما يرتبط بموضوع الجامعة الملية أيضًا، كان الأخوان حكيم اللذان تفرقا بسبب تقسيم شبه القارة. أكبر الحكيمين، عبد الحميد، كان يعيش في دلهي، بينما الأصغر في كراتشي. وكان كلاهما أستاذا في الطب التقليدي، وقد أسس كلاهما شركة كبيرة يصنع فيها الأدوية التقليدية التي تباع بالجملة. وكان اسم الشركة هامدارد (أي "مشاركة المعذبين"). كان كلا الأخوين محبًا

كبيرًا للبشر. وقد أسس الكبير في دلهي جامعة Hamdardnagar التي سرعان ما أصبحت مركزًا للعلوم والثقافة ولها مكتبة ممتازة.

و قد فعل حكيم محمد سيد شيئًا مشابهًا في الباكستان؛ فأكانيميــة دار الحكمة كانت مو هو بة و مخصصة لتعليم الطب والعلوم الإسلامية. وكان يرينا لدى كل زيارة بفخر كيف تنمو أكاديميته في الضاحية الغربية من كراتشي. وكان ينتمى إلى دائرة الصداقة الضيقة لبير حسام الدين وممتاز حسن، وألم بكن الطب فقط هو المستفيد من علمه وتبرعاته، وإنما أيضا الجمعية التاريخية الياكستانية. كانت المرافق حول مجموعة مباني جامعته تـستكمل باستمرار، وقد تبرع الشيخ زكى يمانى هناك بقريـة للأطفـال المـسلمين اللاجئين من كل المناطق المختلفة، وكان كل شيء يبدو وكأنه معد لمستقبل سعيد. وفيما بين ذلك أضيفت المعاهد العلمية المختلفة إلى ذلك. وكثيرًا ما يلتقى المرء كذلك في أوروبا بحكيم صاحب الطويل، والذي يرتدى دائمًا ملابس شديدة البياض ويبدو كأن لا عمر له. اسمه يقف كمثال ونموذج للإنسانية النبيلة وللمشاركة الاجتماعية الفاعلة كما يدعو لها الإسلام. ولقد كانت صدمة كبيرة لنا جميعًا في الباكستان والهند وأوروبا، حينما قتل هذا الرجل في خريف ١٩٩٨، حينما كان في طريقه من صلاة الفجر إلى عيادته؛ حيث كان يعالج كل سبت المرضى الفقراء مجانًا. وكان السبب-هكذا تقول الشائعات - هو نقده الحاد لمافيا المخدرات. ولم يعش شقيقه في دلهسي بعده طويلاً.

كانت اللقاءات مع المنتسبين إلى الطبقة المسلمة العليا في دلهي ممتعة دائمًا، لقد كانوا لمدة قرون حاملين للثقافة الأرستقراطية لشبه القارة الهندية، وكانوا مترابطين بقرابات لا تبدو واضحة للغرباء، وذلك كما لاحظ مرة شريف الحسن، أحد الممثلين النموذجيين لهذه الجماعة: "كل من يستطيع أن يصل بشجرة عائلته في دلهي إلى عام ١٥٩٠ فهو قريب لنا". وتظهر على

شريف الحسن، الذي كان – لوقت طويل – دبلوماسيًّا باكستانيًّا في تركيا، علامات كآبة ناعمة يمكن للمرء أن يلاحظها لدى بعض الذين هاجروا من منقفى دلهى البارزين إلى الباكستان عام ١٩٤٧. كان ينقصهم في البوطن الجديد فنون الموسيقى والشعر والخط الزخرفي، التي هذبت هناك منذ قرون، وحتى أجمل المبانى الباكستانية لم تكن لتواسيهم لفقد المعمار المغولى الرائع في دلهى وأكرا.

كذلك كانت الباكستان والهند هدفًا لى خلال رحلتى القصيرة فى نهاية يناير ١٩٦٩، وذلك حينما احتفل كل من جزئى شبه القارة بالذكرى المئوية لوفاة ميرزا غالب. وقد تم ترميم ضريحه فى مجموعة نظام الدين فى دلهى. حتى وإن لم تكن النتائج العلمية للمؤتمر كبيرة جدًّا، فإن المرء التقى هناك بالكثير من الزملاء من أنحاء العالم. وبالطبع فإن هؤلاء الذين جعلوا من الشاعر الأرستقراطى لدلهى الذابلة مبشرًا ومناديًا بالعدالة الاجتماعية أو يكاد يكون رائدًا للشيوعية لا يمكن للمرء أن يأخذهم مأخذ الجد، ولكن كانت محاضراتهم نموذجًا لعقلية سياسية كانت مسيطرة آنذاك على المثقفين الهنود. وقد بقيت بعد احتفالات غالب بعيدة عن شبه القارة لعدة سنوات. أمنا الرحلات الأخرى – على سبيل المثال إلى إيران – فقد كانت ملحة عاجلة، وإيان القضية المؤلمة لانفصال شرق الباكستان عن الجزء الغربي للدولة، بدا لى أن القيام برحلة إلى الباكستان أمر غير مناسب.

كان تفكك الباكستان التى يبعد جزآها عن بعضهما البعض لمسافة ألف وخمسمائة كيلومتر، وقيام دولة جديدة هى البنجلادش – وهو شىء كان يحلم به بعض المنقفين فى الجزء الشرقى للدولة – أمراً له أيضنا بعض من المنطقية، وذلك أنه فى خطبة الباكستان لإقبال عام ١٩٣٠ كان الحديث فقط عن مناطق الغالبية المسلمة التى تقع فى غرب شبه القارة، أما البنغال بسكانها ذوى الغالبية المسلمة فقد أضيفت فقط فيما بعد. لقد كان الاندماج

الكامل لهذا الجزء من الدولة - الذي تُستخدم فيه لغة مختلفة تمامًا (البنغالية) عما في الغرب (ذي الغالبية الأردية)، وأصعب من هذا أنه يستخدم فيه خط كتابي مختلف تمامًا - أمرًا عسيرًا مضنيًا. حين كان ينبغي، تبعًا لانتخابات عام ١٩٧٠، للجزء الشرقي، وهو في الحقيقة أصغر لكنه أكثر سكانًا، أن يعين رئيس الوزراء، قاد رفض بوتو للموافقة على هذا المطلب الوضع إلى الانكسار. وقد كلف النزاع العسكري الذي لا معنى له والذي انغمست فيله الهند أيضًا، أعدادًا لا حصر لها من الضحايا. وفيما بين هؤلاء الضحايا كان البروفسير الهندوسي ديف Dev الذي كان يعلم الفلسفة في جامعة دكا، وكان البروفسير الهندوسي ديف العسروري أن يترجم محاضراتي لطلابه إلى الفكاهة، وكان يجد أنه من الضروري أن يترجم محاضراتي لطلابه إلى النجليزية البسيطة basic English فيقول:

"This was a fery fery rich cake, a fery rich cake indeed, much too rich for you stupid people! I am going to translate it for you in simple, fery simple English" (179)

ثم يهز شعر رأسه الأشيب الحديدى اللون والواصل إلى كتفيه "ويترجم" ما كنت قد قلته. هذا الإنسان المسالم سقط مثل كثيرين غيره كضحايا للصراع اللامعقول، وقد أصدرت الباكستان فيما بعد طابع بريد لتخليد ذكراه.

وقد رأيت الباكستان مرة أخرى فقط فى عام ١٩٧٣، رأيت إسلام أباد النامية، والتى تصبح خضراء بشكل مضطرد، ورأيت كل أصدقائى القدامى، وكانت السفارة فى إسلام أباد بحديقتها الرائعة، والتى يتمشى فيها التان من طيور مالك الحزين، نوعًا من الوطن.

وقد جئت فى تلك السنوات ولمرات عديدة إلى الهند أيضا، وكنت محظوظة بأن يسمح لى بالسكن مع ألفريد فورفل Würfel. كان سرى

فورفل، كما كان الجميع ينادونه، لا يزال آنذاك المستشار التقافي ليسفار تنا. كل من كان يعرف الهند كان يعرفه أيضنًا. ففي ١٩٣٦ جاء الطالب الذي ولد في عام ١٩١١ في درسدن، والذي كان مفتونا منذ أيام طفولته بكل ما هـو هندى، وذلك حتى يدرس السنسكريتية هناك، ولكن لم تتركــه الهنــد مــرة أخرى. وإبان فترة الحرب كان محتجزًا مع الألمان والنمساويين (وفيما بينهم هاينرش هارر Harrer) ولكن حينما أطلق سراح المحجوزين، لم يجد لــه مكانًا في ألمانيا، وذلك لأن أمه وأخته كانتا تسكنان في دريسدن، وهكذا ارتحل - ليس بطريقة قانونية تمامًا - على سفينة شحن إلى بومباي، ولا بد للمرء أن يستمع إليه حينما يحكى عن رحلته المغامراتية إلى وطنه الروحى! وفي بومباي كون صداقات - وأي مكان في الهند ليست له فيه تلك الصداقات؟ وحينما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والهند بعد عدة سنوات، أحضر إلى دلهي إلى السفارة؛ حيث أصبح لا يستغنى عنه بسبب معارفه اللغوية ومعارفه الذين لا يحصون من الهنود. كان يصطحب الضيوف المشهورين مثل تيودورهويس Heuss وكارل جوستاف يونج عبر البلد، وإذا ما حكى يتجسم أمام المستمع الرسامة السويسسرية ألسيس بونر Boner و الراقص أودى شنكار Shankar (شقيق رافي شنكار)، وكان أمراء الراجبوت على اختلافهم أصدقاء له. وقد سافرنا في بعض المرات معا، على سبيل المثال إلى حصن الراجبوت السامق كوشمان؛ حيث له سكن مؤقت، هند مختلفة جدًّا عن عالمي المنغولي والدكني. وقد قادتنا رحلتنا الأخيرة إلى برهانبور على التابتي، والتي كانت ولسنوات طويلة بمثابة المقر الرئيــسي لأباطرة المغول، الذين حاولوا في عام ١٦٠٠م الاستيلاء على الممالك المسلمة في جنوب الهند أيضاً. كانت المدينة الصغيرة مزينة بالمساجد الجميلة التي كان أحدها يحمل نقشًا سنسكريتيًّا. وعلى طرف المدينة توجد "الفيللا" التي ماتت فيها الملكة ممتاز محل؛ حيث تم دفنها قبل أن يختار زوجها قطعة الأرض لضريحها المستقبلي، تاج محل. وعلى طريق العودة زرنا منداو المدهشة الآسرة، والتي كان الإمبراطور جاهنجير يحبها بصفة خاصة، والتي تتميز مبانيها بالجمال كما تتميز بالتنوع. (أما كون الطائرة من أندورا إلى دلهي لن تطير لأن شركة الطيران أعلنت إفلاسها، فقد حملنا هذا على العودة مرة أخرى إلى الواقع المعيش).

بالطبع كان سرى يعرف كل زاوية فى دلهى، وقد اصطحبنى إلى سوق الحرفيين تحت أقدام حصن بوراناكيلا القديم الذى يعود إلى القدرن الرابع عشر، وفى محيطه سقط الإمبراطور همايون عام ١٥٥٦ من على السلام حينما كان يريد الإسراع إلى صلاة العشاء، وقد زرنا القلعة الحمراء مرات عدة. تعرفت على الجامعات المختلفة، وليس آخرا على الكثير جدًا من التجار الذين يبيعون أقمشة أو حليًا مغرية جدًا، وهو ما يصبح أحيانًا شيئًا خطراً. كان الخدم - كثيرو العدد فى البيت، وجميعهم من المسلمين - أسرة لسرى؛ فالأطفال السبعة للطباخ العجوز كانوا قد ولدوا فى البيت، والسائق البدين الذى يملك اسمًا رنانًا هو "شمس العارفين"، حتى وإن كان لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه كان يشع مثل شمس مشرقة، وباختصار فقد كان منزل سرى وبعد توقف غير سار، تقدم مكانًا كافيًا للضيوف الذين يتدفقون من كل أنحاء العالم.

وفى هذه السنوات تجولت فى شوارع دلهى كذلك مع إبا كوخ Koch المتخصصة النمساوية فى العمارة الإسلامية، وكثيرًا ما كان كريستيان ترول Troll يرافقنا وهو صديق جزويتى ألمانى، وأحد أفضل العارفين بالإسلام الهندى، والذى يبذل نفسه بشدة من أجل الحوار والتفاهم بين الأديان. وقد قمنا بلقاءات مرحة نتقافز خلالها على الأطلال، ونطوف بالجوانب الأقدم لدلهى، ونلتقى أحيانًا فى البيت المضياف لعائلة كوخ؛ حيث كان يبدو على بابر البرنهاردينى (۱۸۰۰) الضخم وكأنه ينصت مهتما لأحاديثتا.

ومن خلال كريستيان ترول دعيت أيضًا إلى باتنا، وذلك لأن له أخًا أستراليا من جمعيته التبشيرية يعمل هناك وهو باول جاكسون. وقد أسكننى باول على سبيل الاحتياط والحذر في حجرة ضيافة عيادة النساء التي تدار من قبل الراهبات السويسريات؛ حيث أكد أنه المكان الوحيد الدذي "تبقى الجرذان خارجه". ولدى محاضرتي في مكتبة خوداباخش المشهورة عالميا بسبب كنوزها من المخطوطات الشرقية كانت ملايين الناموس من بين المستمعين. كان نهر الجانج يتحرك بصعوبة مارًا بالمدينة، وحينما قمنا في الصباح بمرافقة عالم كان حنونًا بقدر ما كان عجوزًا بزيارة المقابر والأضرحة رائعة المعمار لأولياء الله من القرنين السادس عشر والسابع عشر في المناطق المجاورة، أدركت فجأة لماذا طور النساك الهنود عشر في المناطق المجاورة، أدركت فجأة لماذا طور النساك الهنود منكاملاً: كان هندوساً ومسلمين – فن حيس الأنفاس لفترة طويلة حتى جعلوه متكاملاً: كان يمكن لما فاح باتجاهنا أن يمثل كل شيء إلا أن يكون عطر القداسة.

وفى السبعينيات جئت إلى عليكرة أيضاً؛ حيث الكوليج الهدو السلامى الذى أسسه داعى الإصلاح السير سيد أحمد خان عام ١٨٧٧م، وكانت بمثابة بؤرة لتحديث الإسلام الهندى. آنذاك كان م.أ. خسرو نائبًا للرئيس، وقد أصبح فيما بعد سفيرًا هنديًّا فى بون - وهو ينتسب لأحد شيوخ التصوف المعروفين من بيجابور، وقد وهب القدرة على الفكاهة الرائعة. كنت أستطيع آنذاك أن أقيم فى منزل مؤرخ شهير معروف للإسلام الهندى هو ك.أ. نظامى الذى كان قد وضع البيت لمدة عام تحت أمر الزميل الأمريكى بروس لورانس. وهكذا وجدت نشاطات كافية، وقمنا مع زميل هندى بعمل ألوان من الرحلات. وكم كانت شديدة التأثير تلك القلعة الضخمة في جواليور، التى وصلنا إليها بعد خمس ساعات بالقطار (بمصاحبة ناد كروىً للشباب الهندوسى)! وقد خدمت القلعة لمدة قرون بوصفها سجنًا؛ حيث كبس فيها عدد لا يستهان به من العلماء والمتصوفة، ومن الضباط ورجال

البلاط. ويميل المرء لدى النظر إلى هذا المعمار الرائع إلى أن ينسسى هذا للحظة. ويبدو ضريح الولى الكبير محمد غوث الجواليورى بزخارفه المعقدة، وكأنه يحول التعاليم التنجيمية والسحرية الغامضة للشيخ المدفون هناك إلسى فن مرئى واضح، وإلى جانب هذا يوجد الضريح البسيط لتانسين، مغنى الهند الشهير، الذى كان مفضلاً لدى الإمبراطور أكبر. وفتحبورسيكرى! تلك المدينة الفائنة التى بناها أكبر ثم غادرها بعد قرابة خمسة عشر عاما، وهسى أيضنا المدينة التى مارس فيها أكبر أحاديثه الدينية مع الزرادشتيين والجزويت والهندوس...

وكذلك زرنا مزارات المتصوفة في شرق لكنو: دوا شريف الجميل الهادئ؛ حيث استلقينا على الأرض الحجرية، بينما كان غناء التين من الدراويش يحملنا إلى النوم، ثم زرنا روداولي الذي يتداعى ببطء، حيث تشع من كل الحوائط كلمة "حق"، وأخير اكشخوخة؛ حيث يحصر المرضى العقليون ليخرجوا منهم الأرواح الشريرة. كان المزار محاطًا بماء راكد أخضر كجثة. يبدو أن أحد الجن الذي اضطر لمغادرة جسد إحدى السيدات قد دخل إلى كاميرتى التي لم تعد تعمل منذ هذا الوقت، ولم يتيسر لي إصلاحها واللاتي يضربن رءوسهن في الحائط. واضطررنا للعودة تحت المطر الشديد وعبر الغابة المملوءة - كما يقال - باللصوص المختبئين، إلى فيصل أبداد؛ وعبر الغابة المملوءة - كما يقال - باللصوص المختبئين، إلى فيصل أبداد؛ غير مغلى وكمية كبيرة من أقراص اليودين، وذلك حتى تتيسر لي راحة ليلة غير مغلى وكمية كبيرة من أقراص اليودين، وذلك حتى تتيسر لي راحة ليلة طيبة في الفندق الصغير الذي لم يكن نظيفًا تمامًا. ولدى العودة إلى عليكرة وجدت خبر أ يقول إن أنديرا غاندى تريد رؤيتي.

كانت كل سنة فى شبه القارة تحضر مغامرات جديدة وتوسع الأقــق. وكم تمتعت بكلتا الرحلتين إلى الدكن، وذلك فى العامين اللذين لم أسافر فيهما

بعد إعدام بوتو إلى الباكستان! وعبر بومباى التى تجعلنى حزينة دائمًا، وبوونا التى بها فرع نشط لمعهد جوته، طرت إلى مدراس، وتمتعت بالنقش الرائع على الحجر الرملى فى مهاباليبورام، والذى يسمى "مهبط جانجا" وتصور فيه الحيوانات بحجمها الطبيعى – ويقف تحت الفيل السضخم قط صغير رافعا كفيه فى وضع التائب المكفر عن ننبه. وكذلك وجدت بعض المخطوطات المهمة فى مدراس، ليس فقط المخطوطات القرآنية القديمة الرائعة، وإنما أيضنا مخطوطات النحو التركى الذى ألفه أحد الأمراء المغول الهاربين من دلهى مباشرة بعد عام ١٨٠٠، وذلك بوصف كتابا تعليميًا للتركية التى كانت لا يزال يُتحدث بها فى البيت المغولى.

ومن ثم كان الدكن! وقد رأيت في جولبارجا ليس فقط المهزارات المقدسة لجيسوداراس، (والذي كنت أعرف أحد أحفاده إبان وقت دراسته في مونتريال)، وإنما أعجبت كذلك بأحد أروع المساجد التي أعرفها، وهو يمثل صدى بعيدًا لمسجد سيدى عقبة في القيروان، والذي كان يقف أمامي بقبته المدببة مثل سفينة كبيرة تأخذ طريقها بخطوات ملوكية واثقة، كذلك زرت بيدار، مقر الإقامة الأول للبهمانيين الذين انفصلوا عام ١٣٢٧م عن مملكة دلهي، وأخيرًا زرت بيجابور التي كانت في القرن السابع عشر مقرا لعدد كبير من الأولياء، والتي تعد بالنسبة إلى إحدى أجمل مدن الهند. ويعود الفضل في إقامة مبانيها الفاتنة إلى أحد الملوك الأكثر مرحا وبسشاشة في التاريخ الإسلامي وهو إبراهيم عادل شاه (١٥٨٠-١٦٢٧)؛ فهــو مغـن التاريخ وشاعر وصاحب بناء، ويبدو ضريحه بالنسبة إلى وباستمرار مثل حديقة توليب صخرية، والذي يمكن للمرء أن يتعرف على نقوشه القديمة الملونة فقط في لحظة نادرة قبيل غروب الشمس. ويتمثل المقابل لهذا في جول جونباد، الضريح الهائل لابنه الذي كان ينبغي أن يتفوق عليه من قبل ضريح حفيده الذي لم يكتمل قط. و لأن رفيقي الودود ضياء شكيب يعرف لدي كل مكان أشعارًا أو نوادر أو تفاصيل تاريخية، كانت رحلتي الأولى إلى الدكن عبارة عن سعادة خالصة. ومن كشك ضيافتى الصغير فى حديقة مدير معهد جوته بيتر زيفيتز Sewitz، كنت أسمع الأذان لدى غروب الشمس قادمًا مثل معزوفة أوركستر الية من خمسة أو ستة مساجد بعيدة.

كان لا يزال لحيدر أباد - مركز النظام، الذي ترسخ حكمه هناك منذ بداية القرن الثامن عشر - بعض الشيء من جاذبيتها القديمة، هذا رغم أن عملية نزع الأسلمة عنها تتقدم بسرعة، ويدل على ذلك عشرات الآلاف من المهاجرين مباشرة من الدكن، والذين يعيشون الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. وكنت شاكرة حينما قال أحد أهم تجار الفن في الهند - وهو الهندوسي يجدش ميتال، والذي كانت تواتيني الفرصة أحيانًا كي أساعده في فهم النقوش العربية أو الفارسية - في نهاية أول رحلة محاضرات لي (وقد القيت آنذاك ما لا يقل عن أربع عشرة محاضرة مختلفة): القد كان من الجميل جدًّا أن نسمع أخيرًا شيئًا عن العصر القديم الجميل للحكم الإسلامي وعن النقافة الإسلامية مرة أخرى!". وكانت هناك الجامعة العثمانيــة التــى كانت تعتنى منذ الحرب العالمية الأولى بالأنب الأردى وبالتاريخ الهندو -إسلامي، وهناك جلس المرء مع شعراء من كل الألوان؛ فكان هناك مجيب يار يونج، أحد أبناء إخوة (أو أخوات) النظام، وهو إنسسان رائع عميق الحزن، ويجد صعوبة في التوافق مع مادية العصر الحديث ومع خسارة ماضية، وكان سعيدًا حينما استطاع أن يرى الزائرة تذكارات التاريخ اللامع لأسرته Paygah: قصر فالاكنوما على أحد أعلى الهضاب الصخرية لحيدر أباد أو مجموعته الرائعة من الخواتم. وقد فتح لنا بوراني هافيلي، أحد قصور النظام في المدينة؛ حيث قُدمت لنا أشهى الأكلات الحيدر أبادية، وغنيت أغاني شعراء الدكن. كانت السماء مضاءة بالألعاب النارية لعيد ديفالي، ولكني رأيت أيضنًا القصر الذي يكاد أن يكون فارغًا؛ حيث يرقد والده العجوز وحيدًا في حجرة ضخمة يوجد فيها فقط سرير وطاولة وكرسى وتليفزيون.

وقد أعجبتنى الطبيعة القاحلة للدكن أكثر من الطبيعة المسطحة المعتدلة الى الشرق من دلهى، ولم أكن أسمح لنفسى فى إحدى رحلاتى بتفويت فرصة زيارة فيجاياناجار إلى الجنوب الغربى من حيدرأباد. ونقع المدينة على الحدود بين السلطة الهندوسية والسلطة المسلمة – وجزئيا تكاد تكون المدينة حلمًا مسحورًا، وذات معابد ضبطت أعمدتها كما يقال موسيقيًّا، ويُرِى معمارها نوعًا من التعايش الساحر بين كلا الثقافتين. صحيح كانت حجرة الضيافة التى أسكنت فيها لليلة قصيرة لم تنظف بالتأكيد من نسيج العنكبوت منذ أيام معركة تاليكوتا (١٥٥٦)، ولكن ماذا نفعل؟ فجمال المعمار الذى سعدت به فى النهار يجعل المرء ينسى مثل هذه الصغائر.

كذلك ذهبنا مرة إلى فارانجال شمال شرق حيدرأباد، وكانت عبارة عن أطلال غطيت أعمدتها السوداء بأعمال نحتية دقيقة، بدت وكأنها مشغولة من أنعم "الدانتيلات". وهنا يدرك المرء لماذا اشتهرت الأعمال النحتية للهندوس، فى العصور القديمة والوسطى وعن حق بأنه لا مزيد عليها. وكانت رءوس الحيوانات الغريبة ورءوس الأعمدة الملقاة على الأرض تجعل المرء يفكر فى التاريخ المخيف للأرواح، ولكن على الطريق وجد مصنع نسيج يصنع فيه السارى الجميل من الحرير الملون، مما جعل صورة أحجار فارانجال السوداء الكالحة – حتى وإن كانت صورة مؤثرة جـدًا – مـشرقة بعـض الشيء.

كنا نزور دائمًا مقابر ملوك جولكندا؛ حيث احتفانا هناك بحفل وداع رائع، وقد جئت بسرور إلى الدكن مرة أخرى؛ حيث عمقت معارفى وصداقاتى. كذلك انتهت رحلة أخرى بمرافقة صديقنا الذى لا يقارن ضياء شكيب – وأيضًا بإديث وكارى ويلش – إلى هناك. وقد رأينا أورنج أباد والمقابر التى تبدو لا نهائية لخولد أباد، والتى يدفن فيها عظماء الدكن منذ قرون، وأنصننا إلى الموسيقى الصوفية على قبر ولى برهانبور الحامى برهان الدين غريب.

وقد دعيت أيضًا إلى سرينجار للمحاضرة، وذلك من خلال زميلي الذي يعيش في حيدر أباد علام خوندميري (الذي قيمت رسالته للدكتوراه قبل عدة سنوات). وبالطبع سعدت بإمكانية السفر إلى كشمير وحلمت بنزهات في العوامة على البحيرة الرومانسية، ولكن ما وجدته كان سيرنجار الباردة الممطرة (كانت نهاية أكتوبر)، وكذلك لم تكن مثالاً للنظافة، وبدلاً من العوامة كان يوجد فندق يتسرب تيار الهواء من شرفاته وأبوابه، حتى إنني كنت أحتاج إلى كميات لا نهائية من الشاى على الأقل حتى أحس بالدفء. وكان من الحكمة أن جعلت محاضراتي في الواحدة بعد الظهر، وهو الوقت الوحيد الذي تصبح فيه قاعة المحاضرات دافئة بعض الشيء، واكنه كان أيضًا الوقت الوحيد الذي يمكن فيه للمرء أن يتجول في سرينجار في طقس أكثر اعتدالاً. ولكنى رأيت رغم ذلك بعض الأشياء؛ فقد استطعت أن أشارك لوقت قصير في المولد الشعبي في يوم ذكرى الولى الكبير سيد على حمداني الذي ألف بالفارسية في هذه المنطقة في القرن الرابع عشر كتبًا دينية وألف أيضًا كتابًا تعليميًّا هو "مرآة للقادة". وقد قادنتا رحلة أخرى إلى الجبال، إلى ضريح أحد الأولياء هو بابا ريشى الذى يحج إليه المسلمون والهندوس، والذي يقع في غابات الصنوبر الفواحة ويسمح بنظرة إلى السهل، ومن هناك يأخذ نهر جهلوم طريقه إلى الهضاب الباكستانية، ومن شم إلى سهول البنجاب. وقد بدا لى النهر كما لو كان دموعا يبكى بها هذا الولى بسبب إبعاد كشمير عن هدفها الحقيقي، الباكستان، وذلك لأنه كان ينبغي لهذه المنطقة ليس فقط على أساس جغرافي، وإنما أيضنًا على أساس الانتماء الديني، أن تتول إيان التقسيم إلى الباكستان، وذلك لأن ثمانية وتسعين بالمئة من سكانها كانوا مسلمين. فقط كانت الأسرة الحاكمة، وبسبب "مساومة" غريبة مسع البريطانيين في منتصف القرن التاسع عشر، هندوسية.

غادرت سرينجار بعد ثلاثة أيام وأنا مكتئبة إلى حد كبير، وحلمت بالعصر الذى كان فيه أمراء المغول ينطلقون من لاهور عبر إسلام أباد المعاصرة وعلى طريق يكاد يكون مستقيمًا إلى الطبيعة الجبلية التى تغنى

الشعراء بروائحها العطرة، وحيث بنوا قصورهم الجميلة تحت أشجار الدلب الضخمة، ولكن عن هذا تحكى فقط منمنمات كبار الرسامين من القرنين السادس عشر والسابع عشر.

ماذا كانت أجمل رحلاتي الكثيرة جدًّا إلى شبه القارة؟ أكان الطيران الرائع إلى سكاردو مرورًا بالنانجا باربات؟ (سمح لى آنذاك بالوجود في كابينة الطائرة)، أم كان ذلك المساء في صحراء ثار التي كانت مخصرة بنعومة، بعد أن سقطت الأمطار الأولى بعد سنوات، وهو المساء الذي غنى فيه ألان فقير أغانيه السندية؟ أم كان أوكخ شريف الحزين اللطيف، الذي يحتوى على الأطلال المتهدمة لضريح امرأة ورعة هي بيبي جاوندا Jawinda، والذي يتناقض بلاطه الأزرق المشع مع بقايا مركز المبني الرمادى؟ أم كانت الليالي مع الأصدقاء في كراتيشي والاهور ومولتان و غروب شمس في بيجابور؟ لقد وجد الكثير مما أثر في شعوري. أكان مساء الوداع في جولكوندا في أكبر مقابر الملوك؛ حيث تمثلت أمامنا مرة أخرى العظمة المشرقية التقليدية بتمامها؟ أم كان ذلك المساء بجانب مقبرة الـشاعر الباتاني رحمان بابا بالقرب من بيشاور؛ حيث جلس الدراويش حول ألسنة النار الراقصة وغنوا أشعارهم، ووضع أحدهم خاتمًا من التركواز في إصبعى؟ ولكن ربما تمثلت قمة تلك الرحلة في ذلك التحليق في الطائرة الهليوكوبتر الصغيرة من طراز Alouette فوق الجبال الجرداء لبلوشستان؛ حيث يموج المرء في خلوة مطلقة، كما لو كان على عرش سليمان المحمول على الريح. وقد وصلت هذه الرحلة غير المعتادة إلى قمتها حين سافرنا -كنا ستة أشخاص - إلى الجبال وركبنا الجمال في الطبيعة الجباية، وذلك حتى وجدنا المزار الهندوسي القديم Hinglaj؛ حيث لم نصعد في الحقيقة إلى النبع المقدس، ولكن قدم لنا الشاى اللذيذ في وسط مكان ما في فناجين من البورتسلان الغالية - معجزة الضيافة الباكستانية!

## إندونيسيا

نادرًا جدًّا ما جئت إلى جنوب شرق آسيا، رغم أنه توجد هناك المنطقة المسلمة الأكثر التصاقاً ببعضها البعض. لمرة واحدة، لا بد وأنها كانت في عام ١٩٩٣، عزمنى سيد نجيب العطاس الذى أسس فى كوالالمبور معهدًا جديدًا للعلوم الإسلامية، والذى اشترك فى افتتاحه عدد كبير من المستشرقين. وما زال المعهد الذى بنى نوعًا ما بأسلوب أندلسى يتطور حتى اليوم، ويسعد بمكتبة متنامية، وبأساتذة زائرين من كل العالم يدرسون هناك، وتقام هناك المؤتمرات مرة بعد أخرى. لربما يسعدنى الحظ مرة بأن أطير إلى هناك ليس فقط لمدة يومين، وإنما أيضًا أن أرى شيئًا من الطبيعة، وأن أتعرف على فن الخط الزخرفى العربى الذى يُعتنى به هناك، والذى يختلف إلى حد ما بوضوح عن الأشكال الكلاسيكية.

ولأجل ذلك قُعيم لى زيارة غير منتظرة إلى إندونيسيا؛ ففى بداية يناير ١٠٠٠ اتصلت طالبة إندونيسية كانت آنذاك تزور شقيقتها فى ألمانيا. وكانت تعرف اسمى لأن بعض كتبى مترجمة إلى الإندونيسية. وقد دعوتها من فورى، ومن ثم ظهر لدى كائن ملفوف فى صوف سميك ويرتدى حذاء جبليًا ضخمًا، وله وجه ودود ملفوف كالقمر. وقد جاءت وأمها التى كانت محمية بما يشبه ذلك ضد برد الشتاء، وزينتا أريكتى مثل نباتات غريبة. وبينما كنت فى المطبخ أعد الشاى، قامت بينكى، كما دعت نفسها، مباشرة بإخراج هاتفها المحمول من حقيبة اليد، واتصلت بصديقها فى جاكرتا. وكان يجب على أن أوقع على عشرين بطاقة بريدية مصورة من بون إلى أصدقائها. لقد كان الأمر مؤثرا، وقد ودعنا بعضنا البعض بالكثير من الأحضان. كيف حدث أنسى دعيت أواخر صيف ٢٠٠٠ من معهد جوته إلى جاكارتا؛ فهذا ما لم أعد دعيت أواخر صيف ولرت إلى سنغافورة. ولأن أحد المعارف الباكستانيين

القدامي كان يمثل بلاده في سنغافورة؛ فقد نظم بسرعة لإقامتي لمدة يوم ونصف اليوم عدة محاضرات، كانت جميعها حول إقبال. وقد أعجبتني المدينة النظيفة الغنية بالزهور، ولكن جاكرتا تتادى. وما إن هبطت حتى قال لي مدير معهد جوته إننا معزومون في المساء لدى رئيس الدولة. ومن ثم تم تغيير الثياب بسرعة، ثم كان الذهاب مع سفيرنا الذي كنت أعرفه منذ فترة طويلة خلال إقامته في بون، إلى عشاء شديد الغرابة لدى عبدالوحيد، ويسمى لدى الشعب جوسدور، العليل والذي لا يكاد يرى، والمصحوب من قبل ابنته الفاتنة عالية الثقافة. وقد تطرق الحديث من الموسيقى: "لدى تسعة وعشرين تسجيلاً من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن" إلى السياسة، ومن التيارات الصوفية في الإسلام إلى كرة القدم. باختصار كان يجب على المرء وباستمرار أن يعد في الإسلام إلى كرة القدم. باختصار كان يجب على المرء وباستمرار أن يعد نفسه ويهيئها للموضوعات الجديدة، بينما يأكل قطعة لحم بلدى محمرة تعود على ما يبدو إلى زمن الاستعمار الهولندى. وبعد انتهاء هذا العشاء المجهد، غي ما يبدو إلى زمن الاستعمار الهولندى. وبعد انتهاء هذا العشاء المجهد، ذي الدلالات الكثيرة جدًا، قوينا أنفسنا – نحن الألمان الثلاثة – على سقف ذي الدلالات الكثيرة جدًا، قوينا أنفسنا – نحن الألمان الثلاثة – على سقف خديقة أحد الفنادق بكأس من البيرة، بينما كان النسيم المنعش يداعبنا.

كان البرنامج متعدد الجوانب (وقد وجدت مسلبك تحمل صورتى ويتزيا بها جمهورى من الشباب). ألقيت محاضرات بالإنجليزية، وذلك لأننى لا أعرف الإندونيسية، وكانت قراءة للأشعار الصوفية فى اللغات المختلفة نجاحًا كبيرًا، ووجدت ندوات حول قضايا المرأة وأشياء كثيرة أخرى. وكانت بينكى موجودة بمنتهى الإخلاص فى كل مكان، تحضر ورودًا ومسأكولات، وقد اصطحبنا صديقها عبر المتاحف والمكتبات، بينما أرانى سفيرنا جاكرتا القديمة Batavia حيث لعب أحد أقربائنا، تبعًا لحكاية أسرتنا، قبل عقود كثيرة أو قبل قرون دورًا مهما. المدينة نفسها كانت محيرة؛ فبين الطرق الرئيسية كانت لا تزال توجد أحياء تكاد تكون ريفية جميلة. وكان مسرور المركبات هائلاً: والكلمة الأولى التي يجب على المرء أن يتعلمها هى التسي

تعبر عن "الزحام". كنت أتمنى بسرور أن أسافر إلى داخل البلد، أن أرى الأماكن النقليدية أو أن أتعرف أكثر على الأوجه المتنوعة والمدهشة للثقافة الإندونيسية، ولكن كانت الطائرة محجوزة، وهكذا طرت عائدة إلى الدوطن. وقد تزوجت بينكى وإيكو فى الربيع، وقد جاء آخر خبر منهما من مكة؛ حيث كانا يؤديان العمرة ليستجديا البركة الإلهية لطفلهما المنتظر بشوق.

الجزء السابع عودة إلى أوروبا (١٩٩٢-٢٠٠٢)

منبع ومصب الأفكار:
منذ أن شربنا من خمرك،
اصبحت أرواحنا ممتلئة
حتى أدق غصونها المتسلقة بالحب،
حتى إنها، وقد تعلقت بك بقوة،
اصبحت - الآن فقط - لا تهتز متأرجحة.
وتشع في قلوبنا
- مرآة براقة لامعة صورتك التي نتعمق مذهولين
في مشاهدتها.
هكذا يشملنا حبك
دون حدود، ودون سدود؛
فنقبل أغنية شكر صغيرة،
ودعنا دائمًا نشكرك!

أتًا مارى شيمل

## روما وباريس ولندن

لا ريب أن القارئ الكريم قد سأل نفسه منذ عشرات الصفحات، عما إذا كنت لا أريد أن أقول شيئًا على الإطلاق عن عواصم الثقافة الأوروبية: روما، وباريس، ولندن. وهنا سأحاول توضيح أسباب هذا التحفظ، على الأقل بالنسبة لروما وباريس.

رأيت روما في الحقيقة في الفترة من ١٩٥٥ حتى ١٩٩٠ أنشاء المؤتمرات فقط، وقد عايشت هذه المدينة الخالدة فقط لمرة أو لمرتين مثلما ينبغى للمرء أن يعايشها. كان المؤتمر الأول مهما للغاية، بالطبع من الناحية العلمية، بالنسبة إلى الشابة التي كانت قد بدأت تعمل مدرسة جامعية في أنقرة، ولكنه انتهى بأن مات الراهب الهولندى العجوز الحساس الذي دعاني للعشاء الوحيد المميز بعد يوم من سفرنا بالسكتة القلبية في فندقه، ثم تتابعت المؤتمرات واللقاءات الأخرى، ولكن الزيارة التي كان ينبغي لها حقيقة أن تكون ممتازة، لم تكن هكذا بالضبط، وذلك أننى جئت آنذاك من اليمن، وكنت لا أزال ممتلئة بجمال هذه الطبيعة الجرداء، ومن هنا كانت الأيام الثلاثة التي اصطحبتني فيها سيسيليا (وكان زوجها سفيرًا لنا هناك) عبر كاتدرائية القديس بطرس والمعالم الأخرى، كانت مقارنة مع اليمن - التي لا مثيل لها - نوعًا من الهبوط المفاجئ. وأسأل نفسى أحيانًا عما إذا كان نفور الكثير من البشر المعاصرين من مصطلح الإله "المتشخص" لا يعود إلى تلك الصور التي لا تحصى، والتي تَظهر الخالق "ذا اللحية" والذي - بوصفه مغرفًا في إنسانيته - لا يمكن بالتأكيد أن يكون قد خلق هذا الكون المتسع. وفقط على هامش اجتماع الجمعية الدولية لتاريخ الأديان (١٩٩٠) أخذتني صديقة هولندية ودودة من يدى وتجولنا عبر الحوارى القديمة، وشعرنا بسحر المدينة، وتمتعنا بميدان نافونا؛ حيث قال لى منجم (لا يعرفني!) إنه ينبغي

على أن أذكر صدام حسين مرة بما هو الإسلام الحقيقى. كان إنسزو إنسسانًا رائعًا يتحدث بدرامية عالية عن سيرته المهنية من موظف بنك صسقلى ثم راهب ثم لا أعرف ماذا، وهنا كان المرء قد رجع مسحورًا فجأة إلى عصر النهضة.

وإلى جانب روما الخالدة فتحت لى البندقية فقط وذلك بفضل ندوتين في مؤسسة جورجو تشنى Cini؛ حيث ألقيت في عام ١٩٥٩ عدة محاضرات عن Aspetti spirituali dell Islam "الجوانب الروحية في الإسلام". وتمتعت مع أمى التي رافقتني بالجزيرة، وتركت نفسى - على الأقل لبضع ساعات -لأتجول عبر المدينة التي بدت لي شرقية جدًّا. وبعد عامين نظم من قبل المؤسسة نفسها مؤتمر حول "الصلاة والتأمل الروحي"، وآنذاك تمتعت من كل قلبى بالمدينة الساحرة وضواحيها، وذلك لأن عددا لا يستهان بــ مــن العلماء من الشرق والغرب قد اجتمعوا هناك معا، وقد قمنا معهم بنزهمة جميلة مرحة إلى جرادو وأكفيليا. ولا يزال يوجد في ذاكرتي كل من المستشرق الإيطالي فرانشيسكو جابريلي Gabrieli وزميلته ماريا ناللينو Nallino التي تجولت معها لفترة وجيزة عبر المنطقة حول ميدان القديس مرقص. ولكن الأمر الأكثر إثارة تمثل في وجود اللاما البوذي جوفيندا مسع زوجته (التي كنا نسميها اللامسا). وكان جوفيندا يعد أحد أفضل المفسرين للبوذية الوسط آسيوية، وكان محل احترام كبير لدى علماء التخصص وأيضًا لدى المؤمنين في التبت والنيبال. فقط إذا قام، متأنقا في ملابسه المصفراء-الحمراء، بفتح فمه، لم يكن للمرء أن يتغاضى، عندما يسمع لكنته، إلا بان يفكر بأن وطنه ليس في الهمالايا وإنما في درسدن.

وكان اللقاء مع محمد حميد الله بالنسبة إلى جميلاً، لقد كان معروفًا بالنسبة إلينا كمستشرقين بوصفه أحد أكثر المسلمين علمًا، وقد درس فيما درس في ألمانيا أيضًا. كان العالم الرشيق اللطيف – كان آنذاك في بداية

الخمسينيات من عمره – يملك عينين كبيرتين غامقتين مومضتين، ويفصح شكله عن أنه ينتسب إلى أسرة من "النوايت" Nawait، وهم أحفاد النازحين العرب إلى جنوب الهند، والذين تزوجوا هناك من نساء هنديات، ولعبوا منذ القرن الرابع عشر دورًا مهما بوصفهم علماء متقفين ومؤلفين في ممالك الدكن مثل بيدار وبيجابور وجولكندا. ومن هناك يأتي حميد الله المعروف في وطنه حيدر أباد بوصفه من العلماء البارزين، وقد غادر موطنه في أخر طائرة ممكنة عام ١٩٤٨، وذلك بعد أن قامت الحكومة الهندية بضم دولة النظام إلى الجمهورية الهندية. وقد جاء حميدو – كما نسميه – إلى أوروبا بوصفه لاجنًا، ولم يكن معه مال على الإطلاق؛ حيث نزل في شقة صعيرة في باريس وعاش لتخصصه. وانطلاقا من اللقاء في البندقية نمت علاقة في باريس وعاش لتخصصه. وانطلاقا من اللقاء في البندقية نمت علاقة يسميني)، يتراسلان بالعربية من أسبوع لآخر، وذلك حتى أسكته كبر السن. وبين حين وآخر تترجم بعض صديقاتي كتبه عن الإسلام أو يحسن أحيانات الألمانية الغريبة.

هكذا وجدت بالبندقية آنذاك ألوانًا متنوعة من السعادة، وأفكر أحيانًا بالعودة مرة أخرى إلى سان جورجو أو إلى البندقية، ولكن البندقية ما زالت توجد فقط في بلاد الأحلام.

وماذا عن باريس؟ أخ، لقد كانت الرحلة الأولى إلى هناك رحلة لا تنسى! لا بد من أنها كانت في السنوات المبكرة جدًّا للخمسينيات، وذلك حينما دعتنى فجأة زميلتى داعية حقوق المرأة المشاكسة لويز! برتهولد لأن أسافر معها إلى باريس، وذلك لأن إحدى صديقاتها اعتذرت عن الرحلة التى حجزتها، ولم تكن تريد أن تدع فلوس الرحلة تذهب هباء. وفي باريس نزلنا في حجرة مزدوجة في فندق صغير لطيف، وعندما فتحت "الكومودينو" وجدته فارغًا؛ فقالت: "هنا ينبغي أن توجد بعض الورود!" ثم أغلقته مرة

أخرى، ثم كان الذهاب إلى المدينة، وقد ثقفنا أنفسنا مثلما يُفعل فى الرحلات الشاملة، ولكن حينما غامرت بالوقوف أمام محل للموضة، انتزعت بعيدًا. وكان الأكثر فزعًا بالنسبة إليها أن أحد رجال البوليس، الهذى سائلته عن الطريق، قد أمسكنى من كنفى حتى يوجهنى إلى الاتجاه الصحيح. وقد انتزعت من أمامه بقوة كما لو أنه كان قد شرع في اغتصابى. وفي ماربورج حكت بفخر عن عملها البطولي. حتى مثل هذه الأيام الثلاثة تمر أيضنا، ولم يكن لنوتردام وسانت تشابل أن تفقدا - بسبب هذا - شيئًا من سحرهما، ولكن لا ينبغى لصورة هذه المشاكسة، لويزا برتهولا، أن ترسم بمثل هذه الصرامة؛ فهي التي وجهت مرة وبصرامة أحد الدارسين لدرجة الأستاذية إلى أن حبيباته الأوزات الهولدرلينات (١٨١١) لم تكن "ثملات بالقبل" فقط، وإنما أيضنًا ولأجل هذا كان عليهن أن "يغمسن الرأس في ماء العقلانية المقدس"، قد ألمحت في مرة أخرى، وهي تكاد تخجل، بأن "كونسيرت الكلارنت" لموتسارت يستدر دموعها باستمرار.

وبعد عدة أسابيع سألنى فريدريش هايلر عما إذا كنت (آتى معه إلى باريس)؛ فمجلس أعضاء رابطة مؤرخى الأديان يجتمع هناك ويحتاج إلى مسجلة للبروتوكول. إذن وضعت نفسى مرة أخرى على الطريق إلى باريس، هذه المرة مع رئيس يعانى من آلام المعدة، ووصلنا قبل يومين من بداية المؤتمر، وحلمت بأيام أخف وطأة مما سبق، ولكن لا؛ فالآن يُزار المركز اليونانى الأرثوذوكسى، ثم كنيسة كذا وكذا، والآن كاتدرائية كيت وكيت، والآن مرة أخرى كنيسة كذا وكذا الصغيرة، وإذا ما طلبت بخجل شيئًا لطيفًا للأكل، شكا الرئيس العزيز من ألم المعدة. وفي اليوم الثانى حاولت أن أتمرد: "أريد الذهاب إلى مونمارتر!". صمت للحظة ثم أضاء وجهه: "أخ، أتمرد: "أديد الذهاب إلى مونمارتر!". صمت للحظة ثم أضاء وجهها: "أخ، المعرد: "فريد الذهاب إلى مونمارتر!". صمت للحظة ثم أضاء وجهاد المعرد: "أديد الذهاب إلى مونمارتر!". صمت للحظة ثم أضاء وجهاد المناك، نعم، هناك توجد كنيسة لم أزرها بعد! تعالى!" ودلفنا متمهلين إلى هناك، المطر، وهكذا حتى خرج المعلم بعد وقت ليس بالقصير، ثم قال:

"نعم، القداس يُقام هنا على غير المألوف عادة، هناك بعض التغيير في هذا!".

- "والآن، لو سمحت أريد شيئًا للأكل!".
- "أخ لا، أعاني ألمًا في معدتي، لا بد من أن أرقد قليلاً".

وفى اليوم الثالث كانت الجلسة التى حضر فيها صفوة الصفوة من مؤرخى الأديان الأوربيين: هنرى بويش Puech، والمؤثر بشكل خاص بيير دى ميناسكه Menasce فى ملابسه الدومينكانية (وبعد سنوات رأيت إبان أحد المؤتمرات كيف إن هذا الرجل العبقرى يدخل القاعة متهدمًا تعسًا وقد اقتيد بسلسلة، وذلك بعد أن حطمه مرض عضال تمامًا). س. ى. بليكر كان موجودًا، وكذلك هـ. كلافير Clavier. وقد تحدث الجميع قليلاً أو كثيرًا بفرنسية راقية، وكان يجب على أنا المسكينة طوال الوقت تسجيل البروتوكول الذى كان يقطع فقط بطعام بسيط. وبينما يجلس فى المساء أسياد المخلوقات لتناول - كما تزعم الإشاعات - عشاء جيدًا، كنت أجلس فى المناد حجرة الفندق وأعمل بجد على البرتوكول. وكنت أهتم بين حين وآخر بهايلر الذى يحتاج فى حجرته إلى زجاجة ماء دافئ. وكم كنت سعيدة حينما عدنا الى ماربورج المريحة المسالمة!

لقد وجدت زيارات أخرى لباريس، كان بعض منها جميلا بحق، وكذلك فإن لى أصدقاء فى المدينة، ولكنى لم أتغلب مطلقًا بالكامل على الصدمة النفسية، أو كما يريد المرء أن يسميها، لكلتا الزيارتين، سواء أكنت فى لقاء اليونسكو أم فى زيارة "للشقيق" حميد الله، ولكنى أريد بكل سرور أن أرى شارتر مرة أخرى! أو أن أزور مونت سانت ميشيل والبروفانس مرة أخرى!

أما لندن فمختلفة تمامًا؛ فرغم أن تربيتي - وخاصة ثقافتي اللغوية - تركزت على فرنسا أكثر مما تركزت على إنجلترا، فإن لندن، أو المملكة

المتحدة كلها، قد أصبحت وطناً لى بدرجة أكثر كثيرًا من البلدان اللاتينية. بالطبع فإن جمل Tartarin de Tarascons يتبعني - نوعًا ما - خال كل رحلاتي، وما زال الشعر الفرنسي يسحرني حتى اليوم، ولكن ريما كانت علاقة ارتباط إنجلترا بعالم الشرق الأقصى، وبخاصة الهند، هو الذي حعل البلد نقطة جذب بالنسبة إلىّ. وهذا ما بدا مباشرة لدى زيارتى الأولى. فهايلر العزيز أوفدني للسفر في بداية الخمسينيات كممثلة له إلى مؤتمر حوار أديان (أكان هذا هو المؤتمر العالمي حول الإيمان أم كان شيئًا آخر؟). وفي لندن استقبلنی د.س. رایس الذی زارنا عام ۱۹٤۷ فی ماربورج (انظر ص۹۳). ورأيت للمرة الأولى في حياتي في منزله صور "السلايد" الملونة: صدور رائعة لحاران، المركز القديم للسبئيين، في منطقة الحدود التركية العراقية، ولقطات يسرى المسرء من خلالها أن المصور ليس عالمًا فقط، وإنما فنان أيضًا. وفي الصباح كان الذهاب إلى أوكسفورد التي بدت لي مخيفة بشوارعها الضيقة ومبانيها المعتمة. وقد أدير المؤتمر من قبل ليدى رافنسدل Ravensdale التي بدت بالصبط سيدة إنجليزية كما يتصــورها المرء، ولكن كان فاتنًا أنها تبدأ كلماتها - التي لم تكن قليلة! -دائمًا بجملة: ... When my father, Lord Curzon, was Viceroy of India "عندما كان والدى، اللورد كرزون، نائبا للملك على الهند...". ولم يكن لشيء أن يؤثر في أكثر من حقيقة أن ابنة نائب الملك الشهير على الهند، اللهورد كرزون، تجلس هنا أمامي وتتحدث بود إلى المستشرقة الشابة (والتي كانت لغتها الإنجليزية لا تزال بلا ريب غير سايمة). فجأة وقف ت هذه الإمبراطورية البريطانية أمامي، وأصبحت صور التاريخ حية، وذلك لأن اللورد كرزون قد مارس تأثيرًا غير معتاد على تاريخ الهند في بداية القــرن العشرين، وكان اسمه قد أصبح أقرب ما يكون إلى الأسطورة، بالدرجة الأولى بسبب فصل البنغال عام ١٩٠٦ على أساس إدارى، وهو الفصل الذي يمكن للمرء - بطريقة ما - أن يخمن أنه كان - ومنذ البداية - بمثابة مقدمة للتقسيم التالي لشبه القارة على أساس من الانتماء الديني.

ولم أكن أعلم متى يمكننى أن أذهب مرة أخرى إلى إنجلترا، وعلى كل حال فقد مر وقت طويل قبل أن أرى شيئًا أكثر من هذا البلد. وفسى عام ١٩٦٩ اقترح ألبرت تايلا على أنا وأمى أن نقوم برحلة باص عبر إنجلترا. وهكذا كان الذهاب إلى الشمال، وقد أعجبتنا كاندرائية دورهام، ئم استمر السفر إلى إسكتاندا. وقد تمتعنا وسط الشمس الجميلة الساطعة بالسفر عبر البلد؛ حيث كانت الورود تزهر بامتلاء مدهش بديع، وفي أدنبره استطعنا أن نشاهد في تأيفزيون الفندق ومباشرة أول هبوط على القمر. وقد أعجبتنا أدنبره. وقد اهتم بنا زميلي وعالم الإسلاميات الشهير وليام مونتجمري وات Watt الذي كثيرًا ما كان مضيفي الودود في السنوات التالية، وكانت زوجته النشيطة الذكية قد درست الجرمانيات في ماربورج، وهكذا نما نوع من العلاقة الأسرية. وقد تعرفت في الرحلات المتأخرة قليلاً على ضواحي أدنير ه، ومما لا ينسى تلك المنحدرات الواسعة والمملوءة بنبات الجوالق المزدهر، أو متنزهات المدينة؛ حيث تزدهر بترف كل من أزهار الجودلك والتوليب الأحمر، وكانت أسوار المدينة الرمادية الداكنة تبدو مهددة بعض الشيء. وقد ألقيت في أدنبره عددا وفيرا من المحاضرات، وشاركت أيسضا ولمرات عدة في امتحانات الدكتوراه التي كانت غالبًا لطلبة باكستانيين وهنود. وكانت من بينهم ابنة القومي السندي ج.م. سيد. وقبل كل شيء فقد دعيت في ربيع ١٩٩٢ لإلقاء سلسلة محاضرات جيفورد Gifford Lectures. أما كونى سألقى مرة هذه السلسلة المحترمة من المحاضرات حسول تساريخ الأديان والأفكار فلم يكن ليخطر عام ١٩٦٩ في أحلامي؛ فمنذ أكثر من قرن كان صفوة العلماء هم الذين يدعون إلى هذه السلسلة التي تتكون كل مرة من عشر محاضرات، وقد وجد تحت هؤلاء الصفوة القليل جدًّا من النساء، وعالم إسلاميات وحيد هو زميلي س.ح. نصر، ومن هنا فقد كنت بوصفي عالمــة إسلاميات شيئا غريبًا نادرًا.

ولم تكن أدنبره فقط المناقشات التى لا تريد الانتهاء مع أسرة هيلينبراند Hillenbrand مؤرخ الفن ذى الأصول الألمانية روبرت هيلينبراند (الذى اشتركت قبل سنوات كثيرة مع رالف بيندر – ويلسون فى امتحانه للدكتوراه فى أوكسفورد)، وزوجته كارول التى يدين لها العلم بمؤلف ممتاز حول "الحروب الصليبية من وجهة نظر إسلامية". أحيانًا تمر العاصفة فوق المدينة بسرعة حتى ليبدو كأن حكايات الأرواح ستغدو حقيقة، وأن القصائد الدرامية العتيقة تتردد أصداؤها. حينما جئنا عام ١٩٦٩ للمرة الأولى إلى السكتلندا أرجعنا الطريق كما يليق به مرورًا ببحيرة لوخ نيس وعبر جلاسكو وليك دستريكت إلى لندن، لقد كان أسبوعًا دون شكوى أو يكاد، وقد أسعد أمى أيضًا.

وفى السبعينيات بدأ - بالنسبة إلى - الوقت الذى كنت أذهب فيه كثيراً إلى لندن. تعرفت على المتاحف الرائعة، وعلى الأصدقاء خاصة فلى تخصيص الفن الإسلامى. وكثيراً ما كانت أوكسفورد على برنامجى، وكنيت الف فى كل مرة هذا الحصن العلمى حتى وإن كانت كمبريدج أقرب لى من الناحية الطبيعية. وقد قمت أثناء أحد مؤتمرات تاريخ الفن بزيارة روبرت س. تسينر Zaehner الذى يعد ثقة فى مجال التاريخ الدينى لإيران القديمة، ولكنه كان مشهورا أيضاً بسبب كتابه حول المخدرات والنشوة. وكنت أعرف نلك العالم الذى ينتسب إلى ابنتسيل منذ مؤتمر ماربورج. كان يعد شاذا غريب الأطوار، وكان لا يكره الويسكى. وقد سحرتنى مقارنته بين الهندوسية والصوفية، حتى وإن لم تبدو لى مقنعة دائماً. وهكذا دققت في المتغراب الفراش الودود عن البروفسير تسينر. ومن ثم عشت حديثاً ساحرا المتغراب الفراش الودود عن البروفسير تسينر. ومن ثم عشت حديثاً ساحرا نادر الحدوث. وقد تطور الحديث من مناوشة استشراقية خفيفة إلى أعماق التجربة الدينية (أما كون الحديث كان يزداد عمقاً مع ازدياد تمتعه بالويسكى، فهو شيء لا يجب تجاهله، ولكن ما العمل؟). لقد اصطحبني تسينر بعمق إلى

تجاربه الدينية، وقد تغير الرجل الصعب في غير هذه الحال، بل والذي يوحى أحيانًا بأنه منفر، تغير بطريقة رائعة. وقد تمكنت في اللحظة الأخيرة قبل منتصف الليل من الوصول إلى بوابة مسكن كليتي. ومن هنا أدركت قليلاً ما هي التجارب الموجودة خلف أعمال هذا العالم المتنازع كثيرًا في أمره؟!

وفى السنوات الأخيرة أسس فى أوكسفورد معهد الدراسات الإسلامية الذى كان يوسع عمله الدولى ببطء، والذى كنت ضيفة عليه لمرات عديدة. لو كان مستوى الطعام هناك مناسبًا لمستوى الطموحات العلمية لكان هذا مما يفرح.

وقد أعطتنى الكثير من الدعوات الأخرى فكرة عن ثراء التقليد الاستشراقى فى المملكة المتحدة. وكم من مخطوطات عربية مهمة موجودة – على سبيل المثال – فى مكتبة جون ريلاند فى مانشستر، وكم من الأعمال المركزة التى تنفذ حول التفاهم الأفضل بين المسيحية والإسلام فى سيللى أوكس كوليج!

ولكن جاء الاتصال الحقيقى مع إنجلترا من خلال محاضراتى فى هارفارد. كان عدد من تلاميذى إسماعيليين، ومن خلالهم ظهرت نواح جديدة فى عملى، وقد علمت أن الأغاخان لم يتبرع فقط بمنح للطلاب فى هارفارد ومونتريال، وإنما ركز نشاطاته الخاصة على لندن. وقد أنشئ تحت إشرافه فى نهاية السبعينيات كل من معهد الدراسات الإسلامية والمركز الإسماعيلى فى الجهة المقابلة لمتحف فيكتوريا وألبرت. وهو مبنى يبدو بسيطًا من الخارج، ولكنه يحوى فى الداخل أعمالاً فنية جديرة بالانتباه. وبالتأكيد كانت النافورة السباعية الزوايا من بين هذه الأعمال الأكثر تأثيرًا، والتى ابتدعت من قبل كارل شلامينجر Schlamminger (ميونخ)، والدنى أغنى معمار الأغاخان بالكثير من الأعمال الجديرة بالتقدير. (أما كون أسرة شلامينجر

ستصبح فيما بعد من الأصدقاء المقربين؛ فكان أيضًا بفضل الإسماعيليين، وذلك لأننا تعرفنا على بعضنا البعض لدى حفلة استقبال من قبل الأمير صدر الدين أغاخان بمناسبة أحد المعارض).

البركة سباعية الزوايا - لماذا هي شكل صعب التنفيذ؟ الإسماعيليون يوصفون بأنهم الشيعة السباعية، وذلك لأنها كجماعة تقرعت، بخلاف الشيعة الاثنى عشرية التي تسيطر في إيران منذ عام ١٥٠١م (والتي تنتسب إلى الإمام الثاني عشر، وبالتالي الأحد عشر إمامًا بعد النبي محمد)، عند الإمام السابع عام ٧٦٥م، وأصبحت بذلك أحد التيارات الإسلامية المهمة، التي تركز بقوة أكبر من السنة ( أهل السنة والجماعة الى أغلبية المسلمين) على التفسير الباطني للقرآن (انظر ص٢٥١). إذ إن تاريخ الجماعة التي تلاءمت - من خلال السلطان محمد الثالث أغاخان - مع العصر الحديث تاريخ رائع؛ لا يكاد الإعلام - الذي لا يشبع مطلقًا من الحديث عن الأغاخان والبيجوم - يعرف شيئًا حول دوره في تحديث الجماعة (والتركيز بين أشباء كثيرة على حقوق المرأة). وقد توبع عمله من قبل حفيده كريم، الأغاخان الحالى، وهكذا كان ينبغى للمركز الجديد للدراسات الإسماعيلية أن يكون بمثابة مركز روحى للإسماعيليين المنتشرين في كل العالم. والنسي كنت أعرف - من خلال تلاميذي - بعض قادة الإسماعيليين في بريطانيا (وأعرف منذ وقت طويل الممثلين الأهم للحركة في الباكستان)؛ فإنني دعيت (١٩٨١) لإلقاء محاضرة افتتاح المعهد. وبدأ بالتالي تعاون مثير ونشيط جدًا. ومما يسعدنى بوجه خاص جلسات العمل التي ألقى جــزءًا منهــا بمفـردى وجزءًا مع ابنى العزيز على أسانى: حول صورة الله في السشعر الفارسي الكلاسيكي، وحول مولانا الرومي (والذي تلعب مؤلفاته لدى الاسماعيليين دورًا مركزيا أيضًا) وحول أشياء أخرى كثيرة. وهكذا عايشت تطور ونمو المركز الذى يمتلك أيضا مكتبة ممتازة يجد فيها المرء المخطوطات التي يصعب فك شفرتها للنصوص الدينية بالخط الخوجكي، والتي أصبحت ميسورة منذ وقت قصير لغير الإسماعيليين.

ومن خلال المعهد تعرفت على الأغاخان شخصيا، والذى سرعان ما التقيته مرة أخرى فى لندن ومرة فى هارفارد، ولكن لقاءنا الأول كان فى السلام أباد حينما منح عام ١٩٨٦ الوسام السياسى الأعلى فى البلاد، بينما حصلت أنا على أعلى وسام مدنى، وكان ذلك يومًا ربيعيا ساطعًا مملوءًا بالبهجة.

وقد ظل المعهد وكل ما يتعلق به بمثابة نقطة جنب لى في لندن، ولكنه اصبح أيضًا مصدرًا للقاءات أخرى: لدى إحدى محاضراتي الأولى عرفنسي صديقي ضياء شكيب الذي اصطحبني قبل سنوات قليلة، بمنتهى الروعة عبر موطنه الدكن (انظر ص٣٩٣ وما بعدها) بإحدى معارفه وهي الرقيقة الجذابة فيليبا فوجان Vaughan التي تعمل خبيرة لدى كريستيس، والعارفة بالفن الهندى وبصفة خاصبة الفن الهندى الإسلامي، والتي أصبحت فيما بعد مديرة للجمعية الملكية الأسيوية. وقد تصادقنا بسرعة، وعندما جددت منزلها الذى يقع في غرب لندن أصبح بمثابة وطنى اللندني؛ فعندما أمسح على الأسدين الأسودين اللذين يحرسان المدخل أشعر أنني في منزلي. وفيليبا عبقرية في الضيافة، وتبدو كأنها تعرف كل الناس الجديرين بالانتباه في لندن - على الأقل كل الذين لهم صلة بالهند وبالفن الإسلامي. يمكن للمرء أن يلتقى على العشاء لديها بالأميرة دورشهوار، ابنة آخر السلاطين العثمانيين، ووالدة آخر نظام لحيدر أباد، والذي يعيش الآن في أستراليا، وكان مقطع وجهها الجانبي الحاد يشبه تمامًا جدها الأعلى السلطان سليمان القانوني كما يعرف من خلال بورتريهات القرن السادس عشر. أما السلطان السابق لحضرموت غالب القويتى؛ فكنت أعرفه معرفة قديمة. وقد تعرفت على الذكية الحصيفة مـى يمانى (ابنة زكى يمانى) أو لا عن طريق فيليبا، وبالطبع كان يلتقى لديها

الزملاء الذين يعملون في المتاحف. لم تتعب قط – ولن تتعب! – من دعوة أصدقاء مهمين جدد، ويستوى في ذلك من أي أطراف العالم أتوا. بفضل صداقتها تعرفت على لندن وأكثر من هذا أنها تصحبني حينما يسمح وقتسي القصير إلى أماكن جديدة في البلاد، وخاصة إلى الكاتدرائيات القوطية الرائعة في جنوب إنجلترا: سليسبوري وويلز وتشيشستر. واستكشفنا الكاتدرائية الضخمة في يورك، وزرنا باث الساحرة، وقضينا إجازة أسبوعية في ويلز الخضراء وقراها القديمة. كانت رسوم ترنسر Turner الرائعة متدرجة الألوان لدير تنترن آبي المختلفة جدًا في خطوطها اللطيفة الدقيقة عن لوحات ترنر المتأخرة – تذكرني مرة بعد أخرى بجمال أطلال هذا الدير على الحدود إلى ويلز.

كان ضياء شكيب نشيطًا في لندن بنفس الدرجة كما كان في حيدر أباد، وكان وأسرته لا يتركون فرصة زيارتي تمر دون دعوة "الحلقة" التي ينتقى فيها الأصدقاء على الطعام الهندى اللذية ويتحدثون عن الأدب والموسيقى. وهي دائمًا إحدى معجزات الضيافة الشرقية، كم من أناس كثيرين يجدون مكانًا لهم في الشقة الصغيرة، وكيف ينتقى هناك الفنانون الهنود وخبراء الفن البريطانيون، وكذلك الأدباء الإنجليز والهندوب باكستانيون! ويالها من تجربة ذلك اللقاء بين الروائية الأردية قرة العين حيدر مع خبيرة إنجليزية في أعمال ويليام بليك Blakes! الشاعرة عميقة التصوف من عمرها، ولكنها تذكرني دائمًا بالمتصوفة فاطمة القرطبية التي كتب عنها من عمرها، ولكنها تذكرني دائمًا بالمتصوفة فاطمة القرطبية التي كتب عنها تلميذها الحكيم الكبير ابن عربي في القرن الثاني عشر، أن سنها كانت أعلى من التسعين ، ولكنها كانت تبدو مثل فتاة صغيرة. وهكذا كانت توثر في

كنت أزور بين حين وآخر مركز نعمة الله؛ حيث يعيش الدكتور نورباخش رئيس طريقة نعمة الله الصوفية الفارسية. كنت أعرف من

نيويورك، وأعجبت بنشاطاته التى ألهمته تأسيس مراكز صوفية حول العالم، وذلك بعد أن قام كأستاذ معروف للطب النفسى فى طهران بمغادرة وطنه بعد ثورة ١٩٧٩. كان عقلية لامعة، عميق الثقافة، ولكنه بالنسبة إلى كان دائمًا غريبًا بعض الشيء، ربما لأننى كنت أجد مشقة لأفهم بدقة نوادره، التى يحكيها بأسرع فارسية – غالبًا ما تقطع بالضحك – لسامعيه المستحسنين، وكان يمازحنى بسرور قائلاً: "السيدة النجيبة شيمل، لا بد وأن تفتحى خانقاه (مركز اصوفيًا) فى بون!". (المركز أسس بالفعل فى جنوب كولونيا، ولكن ليس من قبلى). كان نورباخش يصدر مجلة أنيقة الإخراج كنت أنشر فيها أحيانًا أشعارًا إنجليزية، صدرت بفضله أيضنًا فى كتاب جميل الإخراج تحت عنوان "عندليب تحت النتج المتساقط" (Nightingales under the Snow).

أحيانًا تصطحبنى فيليبا إلى شرق لندن أيضًا؛ حيث يعيش، ليس بعيدًا عن خط جرينتش، أحمد مصطفى، أحد أكبر فنانى الخط العربى فى وقتنا الحاضر، والذى يبدع بمساعدة الكمبيوتر "لوحات" خطية آسرة من الجمل العربية أو من الآيات القرآنية أو من الأشعار، وهو ما أصبح اليوم "موضة". رسوماته الضخمة، التى تستخدم جزئيا كنماذج لسجاد الجوبان الفرنسى، شديدة الجمال، بل إن بعضها تكاد تبهر بجمالها الأنفس، وهذا ينطبق أيضنا على تصاميمه المكعبة، التى تكاد تكون سحرية، من جمل عربية حكيمة أو صيغ دينية مأثورة. وقد كان أيضًا متقنًا للأشكال الكلاسيكية لفن الخط، ويعمل أيضنًا على الأسس الرياضية للخط مثلما وضعت أوائل القرن العاشر من قبل الحكيم العربى ابن مقلة، وما زالت صالحة حتى اليوم.

بالإضافة إلى كل الأصدقاء المذكورين في لندن، جاءت في العقد الأخير العلاقة مع مؤسسة الفرقان في ويمبلدون، والتي أسست من قبل الشيخ زكى يماني لحفظ التراث الإسلامي ولفهرسة المخطوطات العربية خاصة في المناطق المهملة عادة. كانت اللقاءات مع الزملاء، والتي تعقد عدة مرات في

السنة، المحاضرات وجلسات البحث فى إيجل هاوس فى ويمبلدون بمثابة ذروة للعام، وازدادت، إذ تطورت عنها صداقة رائعة مع أسرة يمانى. وهكذا أصبح لمى الآن وطن ثان فى لندن أو على الأصح فى سيرى؛ حيث يوجد منزل الأسرة الذى تهيج حديقته الزائر دائمًا لأن يكتب شعرًا بالأسلوب الشرقى.

على كل حال ، كانت لندن بالنسبة إلى مدينة تفاجئ السزوار دائمًا بلقاءات مفرحة. سواء سار المرء في يوم ربيعى بموازاة حديقة الهايدبارك، أو رأى متعجبًا في وقت متأخر قليلاً من العام الورود التي لا تحصى فلي ربيجنس بارك، وسواء غطس المرء في كنوز المكتبة البريطانية أو فلي مكتبة الجمعية الملكية الآسيوية (التي جعلتني عضوا فخريا في عام ١٩٩٩)، كانت المدينة تبدو دائمًا مختلفة. (لا يا عزيزى القارئ، أنا لا أتردد على المسرح في لندن أيضًا، الندرة نفسها التي أذهب فيها إلى المسرح في بون). أحيانًا أفكر بأنني أحتاج فقط أن أذهب إلى لندن حتى التقي نصف أصدقائي الهنود والباكستانيين، سواء أكانوا شعراء مثل فايز أحمد فايز المتوفى فلي عام ١٩٨٤ وأحمد فراز، أم كانوا فنانين مثل أستاذ فلن الخط والرسام عام ١٩٨٤ وأحمد فراز، أم كانوا فنانين مثل أستاذ فلن الخط والرسام الباكستاني جولجيه Gulgee اللذي تلوجي صدوره الغالية للأغاخلان والشخصيات البارزة الأخرى، والتي تركب معًا من آلاف من قطع اللازورد الصغيرة، من مسافة محددة مثل صورة فوتوغرافية لا تشوبها شائبة، ولكن دائمًا تكون الإقامات من أقصر ما يكون، بينما يوجد الكثير لاكتشافه.

## ما يسمى بالتقاعد

انتهى عملى التعليمى فى هارفارد بفصل الشتاء الدراسى لعام ١٩٩٢، بالضبط بعد خمس وعشرين سنة. وقد احتفلنا فى دائرة واسعة بعيد ميلادى السبعين. وبعد عشرة أيام، فى ١٧ أبريل، طرت إلى أدنبره كى ألقى سلسلة

محاضرات جيفورد، وقد تمتعت بتلك الأيام في أدنبره الربيعية، وحاولت أن أجعل محاضراتي Deciphering the Signs of God "فك شفرة الإلـه" تبعًا لنموذج كتاب فريدريش هايلر Wesen und Erscheinungsformen der Religion "حقيقة ظهور الدين وأشكاله" (١٩٦٥)، وهــذا يعنـــى أن أرى أن المرء يمكنه تفسير الأديان تبعًا لنموذج محدد، وذلك لأن الإله الخفي deus absconditus رغم أنه في مركز كل "التجربة" الدينية، يتضح أنه لا يُحاط به و لا يُدرك، ولكنه يسمح على الأقل في مظاهره بأن يُستشعر ببطء وفي دوائر تكبر ببطء أيضنًا. وتتكون الدائرة الخارجية التي تحيط بالمقدس من النواحي المقدسة من أشياء في الطبيعة والثقافة، الوقت المقدس والأفعال المقدسة (الطقوس والصلاة والاحتفالات وما يشبه ذلك)، ثم يأتي دور الكلمة (الكلمة من الله = الوحى، الكلمة من الناس = الصلاة)، وتستنبط من هذا وظائف الأفراد والمجتمع، وأخيرًا يطرح السؤال عن الخلق والبعث. كل هذه الظواهر يمكن أن تساعد على إنارة العالم الديني الذي يعيش فيه المومن. حتى وإن كان هايلر يحمل هذه النظرة الظواهرية على تاريخ الأديان في مجمله، ويبحث من خلال هذا نوعًا ما عن دليل على الوحدة الأساسية للأديان؛ فإننى أجد أن المرء يمكنه بهذه الطريقة أن يقترب مباشرة من الإسلام؛ لأن القرآن يعطى مكانة خاصة "لآيات الله": "سنريهم آياتنا في . الآفاق وفي أنفسهم" (سورة فصلت، ٥٣). فالتاريخ والطبيعة يسشيران السي الوحدانية الإلهية مثلما تشير انفعالات الإنسان الروحية والفكرية.

فى التاسع من مايو عدت من أدنبره إلى بون، وذلك لأننى سأحصل بعد أيام قليلة فى توبنجن على تكريم يكاد يبدو لى غالبًا مثل شرف إلقاء هذه المحاضرات الراقية فى إسكتلندا. وهذا التكريم كان عبارة عن جائزة ليوبولد لوكاس Lucas التى تمنحها كلية اللاهوت البروتستانتية فى جامعة توبنجن. وقد أنشئت هذه الجائزة عام ١٩٧٧ من قبل ف.د. لوكاس، لأجل خدمة التفاهم بين الأديان، و لإحياء ذكرى والده الحبر اليهودى الذى توفى عام

198٣ في معسكر اعتقال تريزينشتاد. وهكذا وجدت نفسى مرة أخرى كأول امرأة ترافق الدلاى لاما وكارل رانر Rahner وهانز يوناس Jonas وفطاحل المشاهير الآخرين الذين نالوا هذا التكريم من قبل. وقد تناولت كلمتى فكرة من سلسلة محاضرات جيفورد وهى "أردية الله"، وتبحث الطريقة التى حاول بها البشر معرفة حقيقة الله خلف بياناته المتنوعة، ورفع "الرداء الحي للإلوهية" قليلاً، والإمساك أو الأخذ "بطرف حاشية مغفرته". وقد بقيت على علاقة صداقة مع المتبرع الكريم بالجائزة وذلك حتى وفاته، شاكرة له إنسانيته الكبيرة.

ثم قادنى الطريق بعد ثلاثة أيام فى بون عائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية – إلى بوسطن ونيويورك وواشنطن، وذلك لإلقاء عدة محاضرات ولأودع الأصدقاء. وفى الخامس من يونية لملمت خيمتى فى "المنفى الغربى" نهائيًا: أهديت "الأشياء الثابتة" لتجهيز السكن، وفعلت المثل مع أغلب كتبى، وإلا فأين لى أن أحفظ ذلك كله فى بون؟ وهنا لا بد من أن أشير إلى فضل ناشرى التركى، الذى لو لم يحفظ لسنوات طويلة صناديق الكتب الكبيرة نوعًا ما – أعتقد أنها كانت ستة وعشرين صندوقًا – فى دار نشره فى كولونيا، لأصبح الأمر أكثر صعوبة.

ومن ثم بدأت "الحياة الجديدة"؛ حيث التقيت مرة أخرى الكثير من الدبلوماسيين المعارف والأصدقاء القدامى في بون، ومن بين ذلك الكثير من الدبلوماسيين سواء أكانوا على المعاش أم ناشطين. هنا أريد الإشارة فقط إلى اثنين من الأصدقاء: أحدهما هو فالتر شميد Schmid الذي توفي في أول فبرايسر ٢٠٠٢ عن عمر ناهز التسعين. ويصور كتابه Russische Jahre "السنوات الروسية" إقاماته الثلاث في الاتحاد السوفيتي؛ مرتين بوصفه دبلوماسيًا، ومرة كأسير حرب في الأورال لمدة عشر سنوات، وهو الذي عاد منه عام ومرة كأسير حرب في الأورال لمدة عشر سنوات، وهو الذي عاد منه عام الإنسان شجاع عميق الإيمان، والذي حمى من خلال مثاله الكثير من الشباب

من الانكسار. وقد ربطتنى به وبأسرته صداقة دامت طويلاً، واستمرت أيضاً بعد وفاة زوجته التى قضيت معها بعض الليالى فى حوار حول السعر، والمراهنة على حفظه. ومنذ وفاة أمى أصبح الاشتراك فى أكل أوزة عيد الميلاد لدى أسرة شميد بمثابة تقليد.

وتختلف عن هذا تمامًا العلاقة مع شمس وهوتنزا أنورى. وشمس هو أحد فنانى الخط البارزين فى إيران، والذى يعيش طبعا ومنذ عقود فى المانيا. وهو يمثل، بوصفه عارفًا متعمقًا للأدب الفارسى وراويًا لعدد لا يحصى من الطقوس والتقاليد الشعبية المهددة اليوم بالانقراض، أفضل الموروث الثقافى الفارسى، هذا بينما تعيش زوجته الهولندية بعمق فى التراث الصوفى المسيحى. وتعد الليالى معهما خليطًا رائعًا بين الروحانية العالية واللذائذ الأرضية، وذلك أن الأطعمة التى يعدها شمس هى قصائد حقيقية.

وقد قادنتی إحدی رحلاتی الأولی عام ۱۹۹۲ داخل ألمانیا مع هوتنزا إلی دیر نیدر ألتایش، و هو الدیر البندکتی الجمیل؛ حیث یمثل الأب ایمانویا تلك الروحانیة التی عرفتها لدی فریدریش هایلر، وقد وجدت مثل هذا الجو الودی المریح مرة أخری بعد ثلاثة أشهر فی سانت جابریل فی مودلنج بالقرب من فیینا، و هناك تطور تحت إشراف د. أندریاس بیستیه Bsteh برنامج حوار بعید المدی، یقف فیه النفاهم مع الإسلام فی المرکز، لیس بمعنی "اللقاء" الذی یستخدم دائما أبدا الشعارات نفسها، وإنما بمعنی إقامة أحادیث أساسیة و ثریة من قبل اللاهوتیین والعلماء من کلا الجانبین، وقد تواصل هذا الحوار باستمرار وبلغ ذروته فی سنة ۲۰۰۱ لدی لقاء ممثلی أعلی المراتب لدی الشیعة الإیرانیة والکنیسة الکاثولیکیة النمساویة؛ حیث أحتفل کل من الکاردینال شونبورن والکاردینال کونج (الآن فی السادسة والتسعین من عمره) فی فیینا بختام هذا العمل المشترك مع آیة الله خامینئی وایة الله تشکیری (انظر ص ۳۳۶). وقد تمتعت بین هاتین التجربتین

السارتين - نيدر التايش ومودلنج - بإقامة قصيرة في ويلز اللطيفة، الني

وبالطبع فإن انتهاء العمل في هارفارد يعني أيضًا أن يعيش المرء مرة أخرى بالكامل في بون. وكانت الشقة في لينهر شتر اسه - أيضًا بعد وفاة أمي - قد أصبحت وطنًا لي، وكانت الحياة سعيدة مع الكثير جدًّا من المعارف، خاصة مع السفراء والزملاء. ولم يكن لى أن أجد شريكًا في الجامعة أفضل من شتيفان فيلد Wild الذي يدير معهد الاستشراق، والذي دلل على أنه صديق حقيقي. وتربطني منذ وقت طويل علاقة صداقة بحماتــ جـابريلا فولكر Wülker التي كانت فيما سبق وكيلة وزارة في حكومة أديناور. وكذلك كانت الجمعيات الدولية - سواء أكانت الألمانية - التركيــة أم الألمانيــة -الإيرانية، وفيما بعد الألمانية - الأوزبكية - تكلفني بسرور بالمحاضرات، وكانت أقرب النشاطات إلى قلبي تلك التي تتم في الجمعية الألمانية -الباكستانية (والتي كنت ولفترة طويلة رئيسة لها، وهذا ما لم يكن يسمعدني كثيرًا). أما كون هذه الفاعليات قد انتقلت الآن إلى برلين؛ فيان بيون قد أصبحت - بالنسبة إلينا كمستشرقين - قليلة الأهمية بعض الشيء. وأخذت اللقاءات في السفارة السورية، التي كانت حجرات استقبالها قد أعدت كلها بالأسلوب العربي الكلاسيكي، وبصفة دائمة مكان ذروة في قائمة حفلاتي. ومتى يسمح لى مرة أخرى بقطع "تورتة" الحفل الضخمة للسفارة السعودية، والتي كانت مصنوعة على شكل كتاب؟

وقد استمرت بالطبع المحاضرات والرحلات. في مارس ١٩٩٣ زرت تركيا مرة أخرى للمحاضرة في إستانبول، وآنذاك تعمقت علاقاتي مع أرسيكا IRCICA (منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية)، تلك المؤسسة التي منحتني بمناسبة عيد تأسيسها العاشر ميداليتها الذهبية عام ١٩٩٠. وتجولت مع جوردون شوبرت Schubert عبر

إستانبول الحبيبة، وكان هذا بداية لصداقة أشعر يوميا بالامتنان لها. وقد رافقتنى أيضنا إلى بيت صديقتى المبجلة سميحة أويفردى (انظر ص١٣٥) التي انتقلت، متقدمة في السن جدًا، بعد ثلاثة أيام من زيارتى، إلى الخلود النبر.

لم أكد أعود من إستانبول حتى طرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأنه كان قد طلب منى أن ألقى محاضرة سيرة ذاتية فى المركز الأمريكي لجمعيات المنقفين. وقد دعى إلى سلسلة (A Life of Learning) "حياة التعليم" أشهر الشخصيات التى يبدو طريق حياتها جدير"ا بالاهتمام. وحينما قرأت كلمات من سبقونى، شعرت قليلاً بأننى حملت فوق طاقتى؛ فأنا لم أفعل شيئًا للسياسة الأمريكية، ولم أنجز أعمالاً اجتماعية مؤثرة، ولم أقصم باكتشافات طبيعية غيرت نظام الحياة. وهكذا فقد حكيت ببساطة عن حياتى، وكان هذا نجاحًا كبير"ا. وفى بداية مايو عدت مرة أخرى إلى منزلى.

ثم شغلنى وأتعبنى كثيرًا إصدار سلسلة محاضرات جيفورد، بداية فى أصلها الإنجليزى (وما زلت أفكر بفزع فى المراجع العلمى لمطبعة جامعة أدنبره، والذى يبدو وكأنه لا يملك بأى شكل خيالاً أو لا يملك على الإطلاق شعورًا بالجمال)، ومتأخرًا قليلاً فى الصيغة الألمانية، ومنذ ذاك ظهرت كلمة "فهرست" Index بشكل مطرد فى تقاريرى السنوية، وذلك لأن العمل المهم على الفهارس قد ازداد مع ازدياد عدد الكتب الصادرة، وهكذا نظمت ما في المهرسة، وهكذا نظمت ما في المهرسة، وهكذا نظمت ما

"الأيدكس" حيوان أثير،
"الإندكس" يفترس ورقًا كثيرًا.
"الأيدكس" تعيش في الجنوب مرفهة،
"الإندكس" يجعلني دائمًا متعبة.

"الأيدكس" تستلقى على أحجار دافئة، "الإندكس" يكاد يجعل عيوني دامعة. "الأيدكس" تلتهم الهاموش بهدوء ومزاج، "الإندكس" يجعل ظهرى شديد الاعوجاج. "الأيدكس" تتشمس على الجدول هادئة، "الإندكس" يدعني، أخ، متوجعة... "الأيدكس" ترقص في الشمس كثير"ا، "الإندكس" يملك ذيلاً طويلاً. "الأيدكس" ترفع في الرقص كفيها، "الإندكس" يصارع في الأبحاث متنيها. "الأيدكس" تضع بسرعة البيضات، "الإندكس" يوضع في البطاقات. "الأيدكس" تبدأ في جمع الفضلات، "الإندكس" يُقبر في القصاصات. "الأيدكس" تقول: "أنت جد رصين"، "الإندكس" يقول: "آه... صفحة ثلاثين...". "الأيدكس" تتمنى غفوة لذيذة، "الإندكس" يتقلب في كأبة رتيبة. "الأيدكس" تحمل إلى السرير،

"الإندكس"، أخ، يحملق حتى الهزيع الأخير،

## ويقف السؤال أمامه مثل دخان: بالتأكيد وفي صفحة ١٧٠ (كمان)!

آنذاك بدأ تعاوني مع دار نشر بيك Beck التي نشرت أولاً ذكرياتي عن رحلاتي في شبه القارة الهندوباكستانية (جبال وصحارى ومزارات)، ثم سلسلة محاضرات جيفورد (آيات الله) Die Zeichen Gottes ثم كتابًا جديدًا في كل عام، سواء كانت تراجم في مكتبة الشرقية الجديدة، أو كتبًا حول الأحلام في الثقافة الإسلامية (أحلام الخلفاء) Die Träume des Kalifen أو مدخل إلى الثقافة المغولية (في مملكة المغول العظماء) Im Reich der Großmoguln الذي يلخص نوعًا ما عصارة دراساتي في هارفارد. وهنا لا بد من أن أضيف أنني محظوظة بأن لى دائمًا علاقات طيبة، بـل علاقـات صداقة مع ناشرى كتبى. في الخمسينيات عندما كنت أكتب كثيرًا جدًّا لـدار نشر أويجن ديديريشس، أصبحت أقرب ما يكون إلى عضو في الأسرة، وقد ظهر كتيبي الذي أهديته إلى قططى العزيزات (للأسف من بعيد فقط) في هذه الدار أولاً. وبعد أن جاءت أنجه ديديريشس في السبعينيات مرة لتناول الشاي في لينهر شتر اسه بدأت الإصدارات، خاصة في مجال التصوف. بعض العناوين مثل الكتاب الذي خصص لاحترام وتوقير الأنبياء في الإسلام "ومحمد رسوله" Und Muhammad ist Sein Prophet "ومحمد رسوله" بالإنجليزية في صيغة موسعة جدًا في دار نشر جامعة نورث كارولينا، بينما ظهر کتابی الذی نشر فی دار نشر جامعة نورث کارولینا Mystical Dimensions of Islam "الأبعاد الصوفية في الإسلام" فيما بعد بالألمانية لدى ديتريشس. (وأنا أفضل أن أكتب بنفسى المسيغ الألمانية من المسيغ الإنجليزية، والصيغ الإنجليزية من الصيغ الألمانية لكتبى، وأن أتحكم على الأقل في الترجمات إلى اللغات الأخرى المعروفة لدى، وذلك لأن أية ترجمة غير صحيحة تمامًا للمصطلحات الدينية أو للأشعار يمكن أن تؤدى إلى نتائج

سيئة للفهم)، كذلك الكتاب الذي ظهر لدى ديديرية شس "سر الأعداد" Endres يعتمد على كتاب لفراتر كارل إندرس Das Mysterium der Zahl دلل على أنه من أكثر الكتب مبيعًا في عشرات الترجمات. أما الكتاب الدذي دلل على أنه من أكثر الكتب مبيعًا في عشرات الترجمات. أما الكتاب الدذي نشر أولا في أدنبره Islamic Names "الأسماء الإسلامية"؛ فقد نشر من قبل في دار النشر الألمانية نفسها تحت عنوان abj الأسماء الأولى ومن أسماء سارة". والأسماء هي أحد مجالاتي المحببة؛ من الأسماء الأولى ومن أسماء الأسرة - كما في تركيا - يمكن للمرء أن يتعرف على الكثير مما يخسص الحالة الثقافية والسياسية لإحدى البلاد وعن المثل العليا والأمنيات، ولأجل هذا خصصت الأسماء التركية بكتاب صغير تحت عنوان "السيد ديميرجي السمه ببساطة "شميدت" "Herr Demirci heißt einfach "Schmidt" وحاولت أن أشرح فيه لأبناء بلدى معنى الكثير من الأسماء التركية وتركيبها، وذلك

لدى كل زيارة لأولف ديديريشس يتطور مشروع جديد، وما زال "طفلى المحبب" إلى الآن هو الأنطولوجيا السشعرية وما زال "طفلى المحبب" إلى الآن هو الأنطولوجيا السشعرية النسمة Nimm eine Rose und nenne sie Lieder "خذ وردة وسمها أغانى" (١٩٨٧) والتي كانت جميلة الإخراج، وكانت تحتوى على مختارات من الشعر من اللغات الشرقية المختلفة. والآن أفتقد زيارات أولف الكثيرة؛ فمنذ أن نزح إلى جنوب ألمانيا، وذلك لأن دار النشر ذات التراث العريق، والتي أعرفها منذ طفولتي لم تستطع أن تقاوم حركة الاندماج المتزايدة في عالم النشر عنه المسالح دار هوجندوبل، ولكن ظلت العلاقة مع أسرة ديدريشس كما هي.

الآن ومنذ ١٩٩٣ تطورت صداقة طيبة كذلك مع دار س.ه-. بيك، أولاً مع المصمحدين العلميين. وكم من متعة يجلبها التعاون مع ماتياس بوليتكى Politycki ومع مار لا شتوكنبرج Stukenberg التى يجمعنى وإياها حب شبه القارة الهندية، وذلك حتى قسم التصحيح الحالى! ولقد كانت تلك

الصداقة مع فولفجانج بيك وزوجته الفارسية محروقة، صانعة الحلى الذهبية، صداقة موفقة.

وأشير أخيرًا إلى الصلة الجميلة التي تطورت منذ ١٩٧٥ مع هيرمان هيردر وموظفي دار نشر هيردر. وقد اتصلت بالدار للمرة الأولى من خلال اجتماع مؤسسة أوراتيو دوميني Oratio Domini عام ١٩٧٥ واستمتعت بجمع الأدعية الإسلامية وتشكيلها تبعًا لترتيب "أبانا الذي" (في كتاب "وذلك أن الملك لك" Denn Dein ist das Reich والذي صدر فيما بعد بصورة موسعة لدى دار شبور تحت عنوان "مشيئتك تنفذ" Texten zum Nachdenken وفي " نصوص للتأمل" وكذلك ترجمت للمتصوف المصرى الذي أحبه ابن عطاء الله، والذي ما زالت أقواله وحكمه الموجزة تبدو بالنسبة إلى أحدى ظهر على نصوص التأمل الروحي على الإطلاق. منذ الكتيب الصغير الذي ظهر بمناسبة جائزة السلام ! Wie universal ist die Mystik مدى كونية التصوف؟" بدأت الكتيبات تظهر في سلسلة سلمة المدائق الإسلامية.

وهل يوجد أفضل من تجارب النشر الإيجابية، التي بدأت في حالتي مبكرة جدًّا من خلال عملي مع دار نشر كارل هانزر Hanser ومصححه العلمي الرائع هربرت ج. جوبفرت Göpfert؟ ورغم ذلك لا بد من أن أضيف هنا مدحًا ذاتيًّا متواضعًا، وهو أنني حافظت حتى الآن ودائمًا على مواعيدي.

ولكن عودة إلى عام ١٩٩٣ وهو العام الذى تعرفت فيه خلال رحلة قصيرة إلى إنجلترا على كاتدرائية يورك والأطلال الرومانسية في ريفو. وقد وجد مؤتمر حول التصوف المقارن في أفيلا، وفي نهاية سبتمبر حصلت على وسام في روما؛ حيث نظم أتيليو بيتروشيولي Petruccioli مدير مكتب

النصميم البيئى والعالم اللامع لتاريخ العمارة والحديقة الإسلامية حفلة رائعة لى (بدت لى وكأنى لم أستحقها). ولم أكد أعود حتى بدأت "حجتى" السنوية إلى الباكستان، والتى اشتملت هذه المرة على زيارة إلى أزد كشمير، وهو نلك الجزء الصغير من كشمير الذى يتبع الباكستان، وهو لأجل ذلك يطلق عليه من قبل الباكستانيين "أسياد" أى "أحرار"، وذلك بعكس الجرزء الكبير الذى يقع تحت السيطرة الهندية. وقد أثرت في بشدة كل من المناظر الطبيعية الجبلية الرومانسية وصداقة الناس، لو حلت مشكلة كشمير المتضخمة منذ عام ١٩٤٧ فقط سلميًا (انظر ص٣٩٦) لوجد أخيرًا سلام حقيقي في شبه القارة!

وقد شغلت بأفكار مختلفة تمامًا لدى أول مسؤتمرات إيرانسوس التى دعيت إليها كمتحدثة. كانت أسكونا جميلة كما هى دائمًا، وقد تحدثت هناك؛ حيث كان كبار علماء الأديان يعملون منذ الثلاثينيات. كان موضوع المؤتمر هو Die Macht des Wortes "سلطة الكلمة". حقا انقسم أعضاء إيرانوس على أنفسهم قبل ذلك لبعض الوقت، ولكن كان كلا الرئيسين آنذاك: عالم العلوم السياسية تيلو شابريت Schabert وعالم المسصريات إيسرك هورنونج السياسية تيلو شابريت مواصلة التقليد حتى تبع ذلك في نهاية التسعينيات التوتر والانقسام مرة أخرى، وبصرف النظر عن هذا فإنني أتمتع حتى اليوم بالاشتراك في المؤتمرات المثيرة، وبأن أمثل جانب العلوم الإسلامية كما كان يفعل العالم العظيم هنرى كوربان فيما سبق.

شىء آخر، هو بالطبع فى أوسع معانيه ليس حدثًا دوليًا مثل إيرانوس، كاد أن يصبح جزءًا من برنامجى السنوى؛ ففى مارل بالقرب من مونسستر ينظم علماء التيولوجيا المهتمون لقاءات ومحاضرات تخدم التفاهم الأفضل للأديان الأخرى، خاصة الإسلام. وقد احتفل على سبيل المثال فى عام للأديان الأخرى، خاصة الإسلام. وقد احتفل على سبيل المثال فى عام للأديان الأخرى، النبى إبراهيم الذى "يموضع" معنى وتأثير شخصية أبى الأديان

الإبراهيمية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) بالنسبة للمنتسبين لهذه الأديان الثلاثة. وعلى كل حال فإنه لأمر ملحوظ أن الطوائف المختلفة في ولاية شمال الراين - وستفاليا تبذل في السنوات الأخيرة جهودًا قوية لخلق علاقات أفضل بين المسيحيين والطوائف المسلمة العديدة، خاصة في منطقة الرور، وهكذا كنت كثيرًا ما أجد نفسي بين حين وآخر مدعوة لمحاضرات وحلقات بحثية في ريكلنجهوزن وبوتروب والمناطق المشابهة.

وهكذا استمرت الحياة بالمحاضرات و"بعمل الكتب الذي لا نهاية له". وفي مايو ١٩٩٤ منحت الميدالية الذهبية لجمعية هومبولت، واشتركت في الكثير من الندوات والحلقات العلمية، في فيينا وبرلين ولندن. وكانت الأخيرة مخصصة ننهر السند وللمعنى الأكولوجي والتاريخي والاجتماعي لهذا النهر الهائل الذي يبدو كذلك مهما في الشعر، خاصة السندى. أليس هو النهر الهائل الذي يحضر الخير والبلاء ويستطيع أن يغرق كل شيء؟ ومن ثم فهو رمز ملائم شه:

إذا أحضر السند فيضانًا كبيرًا، فإنه يدمر القنوات، وحب المحبوب أيضًا كبير جدًا على روحى،

هذا ما أنشده قاضى قاضان فى القرن السادس عشر: القلب الإنسسانى الصغير لا يستطيع تحمل فيضان عفو رحمة الله، ومن ثم يتحدث المحب دون ضابط عما تلقاه وهو فى حالة الإلهام والنشوة. وفى الخريف كنت مدعوة مرة أخرى إلى البلد التى تقع على نهر السند. كان مستشفى الأغاخان فى كراتشى يحتفل بعيده العاشر، وهكذا كان يجب على أيضنا أن ألقى كلمة. وقد حظيت مرة أخرى بلقاء الأغاخان وابنته الفاتتة التى كنت أعرفها منذ فترة دراستها فى هارفارد.

وإلى جانب ذلك وُجدت في عام ١٩٩٤ ذروة أخرى كانت أكثر أهمية بالنسبة إلى ؛ فلأول مرة بعد الحرب وإعادة الوحدة زرت مسقط رأسي إيرفورت. كنت قد عشت إعادة وحدة ألمانيا وأنا في الباكستان، ولا يكاد أحد أن يتصور احتفال الشعب الباكستاني بهذا الحدث. وحينما رأيت فتح بوابــة براندنبورج في التليفزيون وجدت الدموع في عيني. ومع أن أكاديمية إيرفورت العامة للعلوم قد اختارتني بالتأكيد بعد عام ١٩٩٠ عضوًا بها، فإني كنت أحتاج لسبب خاص حتى أغامر بالعودة، وهذا ما حدث لدى ندوة علمية عن التصوف في العصور الوسطى، والتي التقيت فيها مرة أخرى بكورت روه الأستاذ الكبير في هذا المجال والعارف المتمكن بالمعلم إيكهارت، ألـم يعمل المعلم إيكهارت لوقت طويل في إيرفورت (وما زال المرء يشير إلى مكان جلوسه في كنيسة الخطباء في إيرفورت)؟ ولكوني قدمت متاخرة لساعتين؛ فقد وجدت نفسى وحيدة على رصيف القطار، وما إن نظرت حولى حتى رددت فجأة إلى طفولتى؛ فما إن اجتزت ميدان المحطة حتى دافت إلى ما يشبه الغيبوبة نوعًا ما، وعبر شارع المحطة رأيت السينما التي حصلت فيها مرة على توقيع زيفن هايدن، ثم أحضرت لنفسى معلومات في متحف إنجير. وهنا كنت في كنيسة الحفاة التي دمرت في الحرب، والتبي تكون أطلالاً مثيرة للإعجاب. وهناك التقيت بالمشاركين في الندوة، وأصبحت "في بيتى". عدت إلى إيرفورت مرة أخرى في شتاء ١٩٩٥، ودعيت فيما بعد للمشاركة في مجلس أمناء الجامعة المنشأة حديثًا. حتى وإن لم أستطع ولنن أستطيع تقديم الكثير للنواحي التقنية للجامعة، كنت آخذ على عاتقي كواجب أن أساعد على الأقل بالقليل في تطوير جامعة مسقط رأسي. أما كون هذه الجامعة كانت تحتوى على كرسى أستاذية للعلوم الإسلامية فهو ما أسعدني بوجه خاص. وعلى هذا الأساس اشتركت في فصل الشتاء الدراسي لعام ٠٠٠١/٢٠٠٠ في حلقة بحث عن التصوف، والتي كان يلقيها للمرة الأولى زميلي الشاب جمال مالك (وهو باكستاني، أي يكاد يكون بلديات!). مما يؤلمنى أن كراهية الأجانب فى إيرفورت أوضح منها فى غرب ألمانيا. وتؤلمنى بالدرجة نفسها سوءات الفهم الخاصة وغير المعقولة التى تقوم فى مجابهة الإسلام، والتى كثيرًا ما تفاجئنى أو على الأرجح تفزعنى وتروعنى، ولكن الاندماج سيتقدم على ما نأمل وإن ببطء.

وفي ربيع ١٩٩٥ دعيت في أكبر مفاجأة لي إلى مرافقة السرئيس الاتحادي رومان هيرتزوج وزوجته إبان زيارة الدولة إلى الباكستان. ويا لها من سعادة رؤية الباكستان من جانب جديد، وأكثر من هذا التعرف من قريب على الرئيس الألماني الفكه اللطيف! وإبان الاستقبال الرئاسي أشبهت قلعة لاهور قصرًا سحريًّا؛ حيث احتفلنا بين الأضواء والألعاب المائية. ولأن الرئيس الاتحادي مولود في الخامس من أبريل وأنا في السابع منه، كانت هذه الأيام بالنسبة إلينا بمثابة حفل مستمر. وقد تفوق السفير في إسلام أباد على نفسه، بأن سحر الحديقة وزادها جمالاً. وقد استطعت أن أقدم للمضيف الكبير الكثير من أصدقائي القدامي، وفيما بين ذلك العدد الضخم من "أبناء إخوتى" السنديين الذين كانوا قد أصبحوا فيما بين ذلك أعضاء في البرلمان. وما زلت أرى أمامي سارينا جولجيه زوجة الرسام الباكستاني العبقرى، وكانت تتزين بمجموعة متكاملة وفريدة من الأحجار الكريمة (أبدعت وصممت من قبل ابنها). وما إن أبدت السيدة هرتزوج إعجابها بالمجموعة حتى قامت سارينا وبسرعة البرق بخلعها وإهدائها إليها، كذلك قام رشيد بوت، أحد الخطاطين الأصدقاء، بإبداع لوحة خطية نادرة للرئيس، وسمح لى بأن أوصلها له. وهكذا كانت الرحلة عبارة عن سلسلة من التجارب الجميلة، سواء كانت الزيارة لسد تاربيلا العملاق أو للأعمال الغنية البوذية في تاكسيلا، وكذلك تمت زيارة معهد جوته، والمؤسسات الاجتماعية وحتى مباراة المانية باكستانية للهوكي، وقد انتهت لحسن الحظ بالتعادل صفر/صفر،

وبسرعة زرت بعد ذلك إيران للمرة الأولى بعد حوالى عشرين سنة. وقد ظهر البلد المفتقد لفترة طويلة بمظهر لطيف. وقد فعل مرافقى الفخسرى كل شىء ليرينى المعالم الجديرة بالرؤية، وسمح لى للمرة الأولى بالذهاب إلى مشهد وبأن أرى شيراز مرة أخرى (انظر ص ٣٣١ وما بعدها).

وفى أول مايو ظهر ضيف غير منتظر ومعه باقة كبيرة من الورود، لقد كان جير هارد كورتسا Kurtze رئيس بورصة تجارة الكتب الألمانية، وأخبرنى بأننى حكم لى بجائزة السلام. وبالطبع ابتهجت للأمر مثلما فوجئت به. وبعد ذلك مباشرة كان يجب على أن أشترك في أوترخت في مؤتمر حول "التصوف وناقديه". ولأن القناة الأولى في التليفزيون الألمساني كانست تريد مقابلة منى؛ فقد سافرت النسجيل في الإستوديو في هيلفرسوم. ورغم أن مذيعة التليفزيون سابينا كريستيانزن كانت تسألني فإنني لم أكن أراها، وإنما انظر في خرم أسود أمامي وأتحدث. ولأن الجدال حول سلمان رشدي كان يسيطر في هذه السنوات على الصحافة والرأى العام؛ فإنني سئلت بالطبع عن "الآيات الشيطانية". وقد تنصلت بوضوح عن فتوى الخوميني. (بالمناسبة فإن كلمة "فتوى" تعنى ببساطة "حكمًا قضائيًّا" وليس "حكمًا بالإعدام". فالمسلم الورع سيطلب فتوى إذا ما كان أو كانت أمام أو أمامها عملية صعبة العواقب، أو لديه سؤال عن الطهارة أو عن أشياء أخرى. فاذا ما كانت الفتوى تطلب إعدامًا؛ فإنه ينبغى أن تدرس الحالة أولا أمام محكمة مدنية). غير أننى لم أجد مناصنًا من ملحظة أن رشدى بهجائيته تلك (والتي لا يتيسر لأوروبي لا يعرف التعبيرات المسلمة، أن يقرأها في الترجمة، ولا أن يعرف مدى حدتها) "قد أهان المشاعر الدينية لملايين المسلمين". ثم كان استمرارى في الحديث الأشرح تاريخ مشكلة "سب أو إهانة الأنبياء" في العالم الإسلامي، ولكنى لم ألاحظ أن البرنامج كان قد انتهى، وذلك لأننى لم أكن أستطيع أن أرى المذيعة. ومن ثم بدأت عملية أشبه بمطاردة المشعوذات التي لـم أكـن لأتوقع إمكانية حدوثها. أما أى ملاحظاتى هى التى جعلت المسشاهدين – أو بعضاً منهم – مغتاظين هكذا؛ فهذا ما لم أعرفه حتى اليوم. وقد زاد مقال لتلميذى جيرنوت روتر فى جريدة "دى تسبت" الحالة سوءًا. لقد لاحظ – ليس بغير حق – أننى لست ملتزمة سياسيًا كما تتطلب (تبعًا لفهمه) جائزة السلام. ولا أستطيع الآن – لحسن الحظ – أن أعيد الاتهامات التى كانت تسزداد يوميًا. وكان فى اللعبة الكثير من التدليسات، ولملسف فإن أيًا مسن الدنين انتقدونى بحدة لم يرنى مرة، ولا استمع مرة إلى محاضرة لى، ولا قرأ بعضا من كتبى. على كل حال نقلت بعض الجمل خارج سياقها لأجل تفسيرها على غير وجهها. إذا قررت – وهو صحيح تاريخيا – أن "الإماء المغنيات كن غير وجهها. إذا قررت – وهو صحيح تاريخيا – أن "الإماء المغنيات كن أي عصر الإسلام الوسيط أشد غلاء"؛ فإن هذا يوصف – على سبيل المثال – بأنه تقويم إيجابي للعبودية، وتبدو رحلتي في ربيع نفس العام لإيران، التي كانت الأولى والوحيدة آنذاك بعد ثورة ١٩٧٩، للبعض، وكأنها حلقة من سلسلة مستمرة من الارتباطات مع آيات الله.

وأصبح واضحًا بالنسبة إلى أننى لم أدرك على الوجه الصحيح الكثير من التطورات في السياسة الألمانية وفي الحياة الفكرية، وذلك لأنني كنت ولمدة ربع قرن في هارفارد، وكنت في الخريف ولمرات كثيرة في البلاد الشرقية. نقد كنت مطلعة بالتأكيد على السياسة الباكستانية وعلى العالم الفكرى هناك بشكل أفضل مما في ألمانيا التسعينيات. وكذلك لم أعرف أيضًا الكثير عن جيل ٦٨. نقد وجدت مظاهرات في هارفارد، ولكن فقط على الهامش، وهذا يعنى أن ثوار هذا الجيل لم يكد ينتبه إليهم أو يكترث بهم من قبل علماء الفيلولوجيا المنغمسين في أعمالهم العلمية؛ فقط كان علماء السياسة والاجتماع هم المهتمون بالدرجة الأولى بذلك. آنذاك جاءني مرة طالب شاب مثالى يتعلم البشتونية، وذلك لأنه يريد أن يعمل في حركة السلام في شمال غرب الباكستان، وأشار إلى الشريط الأسود المعلق على ذراعه وقال:

"د. شيمل. سأشارك اليوم في الإضراب، ولكن ألا يمكننا أن نسمى دورة اللغة البشتونية "حوار"؟ ومن ثم يمكنني المحضور، بينما لو أسميناه "تدريبا"؟ فإننى لن أستطيع الاشتراك بسبب هذا الإضراب". ولم يكن أسهل من تحقيق رغبة هذا المضرب!

للأسف لم تكن رابطة الناشرين معينة في دفاعي، لقد شعر الكثير من الموظفين، وهذا أمر طبيعي مفهوم، بالحيرة والارتباك في اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة. وحينما اقترب شهر أكتوبر واقترب بذلك موعد منح الجائزة، نصحني أحد المشرفين بأن أعتذر للمهاجمين (وذلك تبعًا لشعار: إن المقتول وليس القاتل هو المذنب). ولكني اعترضت على ذلك بشدة، وهذا ما جعله فيما بعد يعتذر بباقة كبيرة من زهور البنفسج الداكنة. وقد سامحته، وذلك لأن اللون البنفسجي هو لون التوبة والكفارة. ولم تتسم ردود فعل بعض الزملاء، حتى وإن كانت رقيقة دقيقة، تمامًا بروح الزمالة. كانست أعصابي كالعارية، ولم أكن أعلم إذا ما كنت سأنجو على الإطلاق من هذه المطاردة، وكان المزمور رقم ٤٣ والمعوذتان بمثابة غذائي الروحي في تلك الأسابيع.

ولكن وجدت أيضًا خطابات إيجابية مشجعة من أناس غير معروفين على الإطلاق، بل وقد تمكنت في سبتمبر من إلقاء سلسلة من المحاضرات، حتى وإن كان قد صعب على ذلك. ورغم كل أعبائه الثقيلة؛ فقد بقى الرئيس الاتحادى هيرتزوج على وعده بإلقاء كلمة التقدير مع أن شخصيات ليست بالقليلة نصحوه بالرفض بشدة.

ثم جاء يوم ١٥ أكتوبر، وبعد أن أعطانى رجال اتحاد الناشرين على الإفطار بعض النصائح الجيدة مثل كيف أتصرف إذا ما بدأ البيض الفاسد والطماطم فى الطيران باتجاهى! ثم دخلت كنيسة بولس كما لمو أتنى أذهب الى إعدامى. (وهذا ما سيكون أيضًا مفضلاً لدى فى هذه اللحظة)، ولكنه كان

27 N 4

أمرا منعدم النظير؛ فكلما تقدم الحفل بدا وأن الضباب المقبض الذى كان قد ملأ قاعة الاحتفالات يأخذ فى الانقشاع، أصبحت القاعـة رطبـة النـسائم، ساطعة مشرقة، وحينما بدأت بإلقاء كلمتى بدا وكأن كل شيء يتألق. لقد بـدا لى وكأن صالة الكنيسة مملوءة بالملائكة التى تحيط بنا. لقد كان الأمر أقرب إلى أن يكون تجربة صوفية.

وقد ركزت في كلمتي على أن مناهج العلوم والفنون مختلفة عن مناهج السياسة والصحافة، ولكن كلا الجانبين يضع أهمية الكلمة - الكلمة الحرة والكلمة المبدعة - في المركز، وذلك لأن الكلمات سلطة طاغية يمكنها أن تفرق وأن تجمع. وإبان ذلك ركزت بالطبع مرة أخرى على شعارى المفضل الذي أخذته عن رويكرت "شعر العالم هو تسالم العالم". وحينما انتهيت لم توجد - ولله الحمد - أية طماطم قذفت باتجاهي، وإنما ترحيب حماسي وقوفاً. نظرت وكأني في حلم إلى المستمعين الذين وقفوا لتكريمي، مشيت خارجة إلى جانب الرئيس الاتحادي الذي قال مبتسما: "لقد كان بالتأكيد جيدًا أننا صمدنا معًا!". وكان عنده بالفعل حق. والآن كان يمكنني التمتع بطعام الحفل الذي حضر إليه الكثير من الضيوف. وقد جلس اليمنيون على طاولتنا، وكنت أرى الأصدقاء فقط في كل مكان، حتى الكونتيسة دونهوف نفسها، والتي كانت قد أعطنتي في المساء السابق "نصف بركة" تمكنت من أن أضحكها حينما قلت لها إن نصف بركة منها لها على ما يبدو تمكنت من أن أضحكها حينما قلت لها إن نصف بركة منها لها على ما يبدو تأثير بركة كاملة للناس الآخرين.

وقد تطورت كذلك علاقات جديدة. كون إيرفن فيكرت Wickert قد استقال من نادى القلم بسبب غضبه من تصرفه؛ فهذا ما علمت به فقط فيما بعد. كذلك نمت باستمرار وبشكل خصب رابطة جديدة في بون مع كارين هيمبل – سوس Hempel-Soos، والتي تسمى "فنون بون الكاملة" وهي مديرة دار اللغة والأدب التي تكاد تجاور محل إقامتي، وقد تعرفت في السنوات

الأخيرة بفضل صداقتها على عدد كبير من الناس من المشهد الفنى والثقافى فى بون، والذين فتحوا لى نواحى جديدة، وكان قطها بينو يتمدد بجمال على شرفتى.

كذلك ظهرت كتب جديدة، ولكن لم تصبح نشاطات السفر بذلك قليلة، وبدا لى أننى أصبحت بالتدريج وكأننى موظفة لكتابة المقدمات لكل من الله شيئا إيجابيًا عن الأمور الإسلامية، ولا ينبغى نسيان اللقاءات الصحفية، وزيارات الشاى القصيرة للمعارف الشرقيين أو غالبًا لأولئك الذين يريدون التعرف على، والذين كانوا غالبًا ما يتكاثرون بطريقة عجيبة: رجل استأذن في المقابلة وبعد نصف ساعة أصبحوا ثلاثة، وذلك لأنه دعا صديقيه معه. وفي مثل هذه اللحظات كنت أحسد كبار الزمن القديم الذى كان لديهم مطبخ صخم وعدد وفير من الخدم والحشم. (لدى واحدة وحيدة، وهى حقا مساعدة ودودة، والتى تأتى مرة فى الأسبوع للواجبات التى لا أقوم بها – إذا كان هذا ممكنًا – منذ وقت الخدمة الإجبارية).

ومما يندرج تحت نقاط الذروة لعام ١٩٩٦ مؤتمرا كان قد دعى إليه الأمير تشارلز بالقرب من لندن. وعلى الطاولة خضنا في حديث طويل جميل حول الدين والشعر، والأمير مهتم على كل حال بالإسلام وبالتصوف. وقد أرسلت إليه بعض كتبى الإنجليزية، وفوجئت وسعدت كذلك بسبب خطاب شكره الشخصى جدًا والمكتوب بخط اليد.

وقد اتسعت دائرة رحلاتي، وحتى الآن لا يزال تقليدى الهزلى الذي كتبته عام ١٩٦٩ لأبيات غزلية لغالب صالحًا:

مرة أخرى وجد القلب عدم راحة، لقد جاءت ساعات حزم الأمتعة، مرة أخرى نغسل البلوزات ثانية،

و نكوى ما قد وجدناه مكسرًا. مرة أخرى تنظر إلينا مؤنبة خطابات على المكتب ردودها مؤجلة، وتنظر إلينا مزق المخطوطات محملقة، حزينة، أخ، مثل جروح فتحت من جديد. مرة أخرى نبحث في كل الحقائب، حتى نجد الجواز وشهادة التطعيم، نقر أ في نسخة كتالوج، بينما يقوم الحلاق بتزيين شعورنا. مرة أخرى في صالة مطار هاله الممتلئة ننتظر لساعة أو ساعتين، حتى نحشر في الكرسي الوثير حسدنا المتعب وروحنا المعذبة، حتى أول كاس شيرى بعد الانطلاق تختفي لساعتين كل الكربات.

على إثر مساجلة جائزة السلام أصبحت مشهورة فى العالم السشرقى، وهكذا تبع ذلك فى عامى ١٩٩٦ و ١٩٩٧ زيارات إلى الكويت ومصر وسوريا والأردن والبلاد الأخرى. وفى أحد المؤتمرات تحت رعاية المعهد السويسرى فى إستانبول نوقشت العلاقات بين التصوف والموسيقى والتيارات الدينية الحديثة. وكان من ضمن المسرات الكثيرة التى عشناها فى هذا اللقاء

التعرف على الأوزبكية راضية سلطانوفا التى حكت عن بحوثها الميدانية حول التقاليد الموسيقية والدينية للأوزبكيات، والتى كانت تــؤدى الأغنيات بأجمل صوت، وقد دعوناها عندليبتنا الأوزبكية.

وفي عام ١٩٩٨ احتفلنا في الباكستان بالنكرى السنوية الأربعين لزيارتي الأولى لهذا البلد الذي كان نظامه السياسي يتغير بشكل دائم متكرر، وللأسف فإنه دائمًا يبدو وكأنه يصبح باطراد فوضويًا. وللمرة الأولي استطاع المرء مرة أخرى السفر إلى السند، الإقليم الذي لم يسمح لنا بزيارته في السنوات السابقة، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة (تـوترات بـين الأحزاب ومهربى المخدرات وما يشبه ذلك). وكثيرًا ما كانت تحدث اعتداءات أيضنًا في كراتشي، حرائق وما يشبه ذلك، وقد زادت التهديدات كذلك للمعاهد الألمانية. الآن يبدو كأن الأمر قد أصبح هادئًا. وقد تمتعت مرة أخرى بزيارة الضريح العزيز لشاه عبد اللطيف في بهيت سُاه، وأن أسافر مع آخرين إلى لقاء الشعراء في حيدر أباد (السند)؛ حيث جلس ما لا يقل عن أربعين سيدة سندية على خشبة المسرح لينشدن أشعارهن الخاصة، وهي أشعار لم تكن تتغنى فقط بالأوصاف القديمة لعذاب روح النسسوة المحبات المعزولات عن أحبائهن مثلما هو الموضوع التقليدي للشعر السندي، وإنما أيضًا تثور ضد اضطهاد النساء وتعبر عن أمانيهن في حرية أكبر، وذلك في كلمات كانت بشكل جزئي قوية جدًا. (إحداهن قامت بالمناسبة أيضا بإنقاء أشعارها التي ترجمت من قبلي في بيت ثقافات العالم في برلين). لقد كان احتجاجًا مؤثرًا. ويشبه هذا كلمات الشوق إلى الحرية التي استمعت إليها أيضًا من الشاعرات اليمنيات والسودانيات.

وللمرة الأولى منذ عام ١٩٩٣ طرت في عام ١٩٩٦ إلى الولايسات المتحدة الأمريكية؛ حيث منحت جائزة التفوق من قبل شركة تليفزيون مسلمة في لوس أنجليس، وأخيرًا تحدثت في أوتا، ولكن فيما بين ذلك تمتعت في

بالو ألتو بالضيافة القلبية الودودة من كاتارينا مُومزن وزوجها، وبالطبع كان جوته والشرق هو موضوعنا المركزى، ولكننا سعدنا أيضًا بجمال الحديقة وبجمال شاطئ المحيط الهادئ.

كذلك كانت دائرة أهدافي في ألمانيا تتسمع باستمرار، هنا كانت محاضرات في دار لودفيج- بيش؛ حيث المركز الجزويتي في لودفيجهافن، وحيث أتحدث بسرور، وقد زاد السرور حين كان لدى الرهبان بعض من القطط الجميلة، والتي كانت إحداهن تستمع في قاعة المحاضرة لكلماتي الحكيمة حول التصوف أو الشعر. وكانت هامبورج توجد لمرات كثيرة على البرنامج، وفيما بين عديدين قدمنا في إحدى الكنائس مع إحدى الجماعات الصوفية الألمانية قراءة من ترجمتي "لمنطق الطير" للعطار (التي كانت قد ظهرت مباشرة في المكتبة الشرقية). وقد تعرفت على ريجنسبورج وباساو و أششتت الجميلة من خلال محاضرتي، وأخيرًا استطعت زيارة درسدن؟ حيث حلمت منذ أيام الطفولة بزيارة متحف جرونم- جفولبه. ألـيس مـشهد "يوم مولد أورنجزيب" الذي أبدعه دينجلينجيرس Dinglinger) لأغوست القوى August der Starken تحفة فن الأشغال الذهبية وعملاً في غايسة الأهمية؟ يظهر أحلام الأوروبيين عن مملكة المغول العظام في الهند، والتي كانت تبدو لهم وكأنها أفضل مثال لمملكة الجواهر. وذهبت في فبرايسر ١٩٩٧ أستاذة زائرة لوقت قصير إلى جامعة أولم. وفي البرد القارس رأيت للمرة الأولى كاتدرائية أولم الجميلة ونبع "القدر الزرقاء" المعروف لديَّ منذ طفولتي من قصة موريكه Mörike القصيرة عن "اللاو" (الماء) الجميل.

وفى صيف ١٩٩٧ كان الوقت قد حان لإجراء عملية بالليزر فى عينيى - فرصة عظيمة اجتزتها فى لمح البصر وبنجاح كبير. ليس فقط المياه البيضاء هى التى "وخزت"، وإنما أصلح كذلك بدرجة كبيرة قصر نظرى الشديد، حتى إننى استطعت أن أنجز الكثير دون نظارة. ياله من

شعور رائع أن يرى المرء النجوم بالعين المجردة، وأن يستطيع التعرف على ألوان الطيور في الحديقة!

أما التجربة المفرحة الخاصة فكانت أسبوع الإسلام في بريمن. هناك الخذت على عاتقى أن أتحدث في قاعة مجلس البلدية عن العلاقات المستمرة لقرون طويلة بين الشرق والغرب، وأن أركز على الدور الإيجابي للإسلام في تاريخ العالم، كانت المدينة الهنزية (١٨٠١) المفتوحة على العالم وإدارتها متقبلين الإقدام على مثل هذه المغامرة بشدة. بالطبع لم تفتقد ليلى في بريمن، وهي مصممة الأزياء الأفغانية الجميلة التي تبدع ملابس نادرة ممتازة، والتي قمنا معا في بعض الأحيان بتنظيم عروض أزياء في غرب ألمانيا لمصالح اتحاد النساء الأفغانيات، وهذا ما نريد مواصلة عمله. وتيسر لي أن أرى مرة أخرى جنة طفولتي كارولين – زيل.

فى هايدلبرج احتفانا فى المعهد الألمانى – الأمريكى لأول مرة فى ١٧ ديسمبر ١٩٩٧ بذكرى وفاة مولانا الرومى، وكان الاحتفال بهذا الممثل الكبير للشعر الصوفى فى الإسلام مصاحبًا من قبل مجموعة صنغيرة من الموسيقيين الأتراك الذين يغنون أشعار الدراويش. ومنذ هذا الوقت وندن نتقى بعضنا البعض كل عام فى هذا اليوم.

كذلك تطورت العلاقات مع جامعة يينا؛ فقد طور المعهد الأوروبي هناك تحت إشراف البروفسير تسفينا Zwiener منذ بعض الوقت برنامجًا عميعًا يتجاوز التخصص ويربط الشعوب. وحينما تحدثت هناك في يناير ١٠٠١ لم ألتق فقط بألفريد جروسير Grosser وهانز كوشنيك Koschnik وإنما أيضنا بشاعر النغمات الخافتة براينر كونزا Kunze. وليم تقتصر محاضرتي الأولى في يينا قبل سنوات فقط على تقريظ دار نيشر أويجن ديدريشس التي تأسست في بينا، وإنما مهدت أيضنا لمحاضرة أخرى دارت في نطاق العلوم الطبيعية، وذلك أنها اهتمت – اسمعوا وتعجبوا! – بالنحل

فى الثقافة الإسلامية. وكان عميد معهد علوم النحل البروف سير هينتشل Hentschel فى غاية السرور لأن يسمع أننى عرضت فى محاضرتى لمدى أهمية النحل فى الثقافة الإسلامية. ألم يُشَر فى سورة النحل إلى أنها كائن ملهم وموحًا إليه (۱۸۸۰) من الله؟ ألم يشر الشعر الشعبى إلى أن العسل (وكسان الطعام المفضل لدى النبى محمد) يصبح فقط حلوا من خلال طنين النحل، وذلك لأنه يلهج فى طنينه بصيغة الصلاة والسلام على النبى؟ (وأذكر لأجل إطراب القارئ، أننى تحدثت مرة فى بون عن "الخفاش فى الإسلام"). وقد أدت حفلة بينا إلى لقاء مؤثر؛ حيث جاء إلى شاب وسألنى: "أرجو أن تسامحينى. لقد تظاهرت ضدك أمام كنيسة القديس بطرس. هل يمكنك مسامحتى؟! فالآن أعلم أنه لم يكن لدى حق".

وهنا أشير أيضًا إلى أننى قضيت إجازة أسبوعية فى وقت ما من عام 199۸ فى جوستروف (مدينة بارلخ Barlach)، وذلك حتى أتحدث هناك لمدة ثمان وأربعين ساعة بوصفى المؤانسة الوحيدة فيما يخص الإسلام فى مؤتمر الكنيسة الإنجيلية. ورغم أن الجهد لم يكن قليلاً والرحلة لا تريد أن تنتهى، فإننى كنت سعيدة أننى تعرفت على المدينة وعلى الناس المتعطشين للمعلومات عن الإسلام.

وكم كان مريحًا ذلك المؤتمر عن الخط الزخرفي الإسلامي في أرسيكا في إستانبول؛ حيث عرضت المعمارية التركية الموهوبة جدًّا أومران تتجان شيلانج Tezcan-Schelling في تصميماتها غير المألوفة للصيغ العربية الدينية. فيما بين الخطاطين المحدثين؛ فإنها بالتأكيد الوحيدة التي طورت أسلوبًا معماريًّا صارمًا، والذي يقدم مفاجأته الدائمة. ولأنني كنت محظوظة هذه المرة بأن أقيم لدى حكمت باروتجوجيل Barutçugil المعلم الأكبر أفن صناعة ورق المرمر "إبرو"؛ فإنني تمتعت من كل قلبي بهذا الوقت القصير. لا يوجد شيء يمكن له أن يدمر صورة إستانبول! وقد التقيت بالأصدقاء

القدامى مرة أخرى، وفيما بينهم مدرسى لفن الخط على ألب أرسلان من أنقرة الذى كان - ومنذ فترة طويلة - أستاذًا على المعاش للتاريخ الإسلامى، ولاحظت كذلك كيف يعمل حكمت بك على عمله الضخم الذى يعرض فيه لتقنيات وتاريخ فن صناعة ورق المرمر الذى أصبح فى السنوات الأخيرة وبشكل دائم محببا فى الغرب.

وقد أشبهت السنوات التالية أوراق المرمر الملونة برحلات إلى طاجيكستان وأوربكستان والبحرين وإيران، ومرة أخرى تركت نفسى أتناء مؤتمر لأرسيكا لأسحر من قبل إستانبول. وقد أسعدنى آنذاك أن سمح لى بتسليم جائزة امرأة شابة تعانى شللاً فى نصفها الأيمن وتكتب فن خطرائي بيسراها، كذلك ألقيت لمرة أخرى محاضرات فى الولايات المتحدة الأمريكية وزرت الأصدقاء يورجن وماجدة ساروبوج Chrobog فى واشنطن، كما وزرت متحف دى ميزنيل الرائع فى هيوستن، وعلمت اللاهوتيين فى هارفارد قليلاً حول اليوم الآخر، وإلى جانب ذلك وجدت عددًا كبيرًا من رحلات المحاضرة فى ألمانيا، ومؤتمرات فى إنجلترا، ويجب ألا أن ننسى الحفل الجميل فى الأكاديمية الإنجيلية فى توتسينج، والذى منح فيه الرئيس الألمانى السابق هيرتزوج جائزة التسامح، وألقى الأمير حسن الأردنى كلمة رائعة. السابق هيرتزوج جائزة التسامح، وألقى الأمير حسن الأردنى كلمة رائعة. كانت الطبيعة تتلألاً تحت شمس مايو الساطعة بالضبط مثلنا نحن المشتركين (أم كان الأمر على العكس؟) ثم كان لقاء جنكيز إيتماتوف Aytmatov هدية إضافية بالنسبة إلى، وقد قدمت قراءته ومحاضرته فى المساء السابق على الحفل نظرة عميقة فى العالم السحرى والصوفى الغريب لوطنه القرقيزى.

وفى عام ١٩٩٩ دعى للمرة الأولى أحد الزملاء إلى بون ليتحدث فى سلسلة المحاضرات التى أسست من قبلى، وذلك أننى تبرعت بعد جائزة السلام بالمبلغ الذى حصلت عليه بالإضافة إلى مال جائزة ليوبيد لوكاس لصالح جامعة بون، وذلك حتى تتيسر إمكانية أن تلقى محاضرات عن الثقافة

الإسلامية، وبالدرجة الأولى من قبل مسلمين، وذلك حتى يحصل الطلب على نظرة على الأوجه المختلفة للإسلام. ولأن الجامعة مشكورة قد زادت المبلغ؛ فإننا نستطيع الآن أن ندعو واحدًا كل عامين. في عام ١٩٩٩ كان زميلي في هارفارد المؤرخ روى متحدة، وفي عام ٢٠٠١ كانت داعية حقوق المرأة المغربية فاطمة المرنيسي.

ومن بين التجارب الشخصية لعام ٢٠٠١ احتل المقدمة أحد الحوادث المميزة، وقد تمثل في زيارتي لسراييفو التي أعطتني نظرة على محاولات الطبقة المثقفة المسلمة للبوسنة أن تعطى مرة أخرى مستقبلاً آمنًا للبلد المعذب. وقد تمثلت قمة الرحلة في زيارة إلى تكية دراويش بلاجاى القديمة بالقرب من موستار المدمرة. يلتصق المبنى القديم بحائط صخرى شامخ يتدفق منه نهر قوى فاتح الاخضرار. هنا لا بد من أن يكون سارى سالتوق Saituk أول رسل الإسلام الصوفي قد مارس تأثيره، وذلك قبل السيطرة على البلقان من قبل العثمانيين. ألا يبدو أن هذا النهر وكأنسه من دموع هذا المتصوف القديم الذي يبكى على مصير بلده؟ وهناك جلست جماعتنا الصغيرة في حجرة اجتماع التكية وشرع نزيه بك، أحد موسيقيي المولوية المشهورين في إنشاد أغاني الدراويش التركية القديمة:

حبى لك أخذني منى

أريدك فقط أنت بمفردك...

وهي كلمات تحولت آنذاك ببطء إلى ذكر دراويش.

ومن بين المفاجآت الكبرى لعام ٢٠٠١ أن مدينة بفورتسهايم قد منحتنى جائزة رويشلين Reuchlin). وقد دار موضوعى حول القول المأثور لهذا الإنسوى (١٩٠١) العظيم:

"لم أتتبع مرة شيئًا بمثل ذلك التوتر الداخلي، وبمثل هذه الرغبة في المعرفة مثل تتبعى للدراسة المتنوعة للغات الأجنبية، حتى إنسى لا أشك في أننى اقتفيت العلامة التي تتقد في روحي، ولذا لم أقص مرحلة في عمرى ولا جزءًا من حياتي دون محاولة لتحقيق هدف ما يقود إلى التعرف على مذهب أجنبي نافع، وتوصيل لغات هذه الشعوب إلى معاصرينا فيما بعد، ولكن ليس بأن أتطلع إلى المعالى، وإنما بأن أقنع بالمتواضع الميسور".

لقد حاولت أن أرى هذا الإنسوى المولود عام ١٤٥٥م في سياق عصره الذى شهد الانقلابات الكبرى في التاريخ الغربسي وفي التاريخ الإسلامي أيضنا: فمن ناحية اكتشاف أمريكا، وحروب الاستعادة الإسبانية، وكذلك عصر الإصلاح، وهي أحداث غيرت من الأساس صورة العالم التقليدي. ومن ناحية أخرى فلم يتم فقط - وفي الوقت نفسه - القضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس، وإنما أيضنا على دولة المماليك التي غلبت على أمرها، بعد أن استمرت لمدة قرنين ونصف قرن، من قبل دولة العثمانيين القوية عام ١٥١٦م مما جعل تركيا أكبر قوة مسيطرة في شرق البحر المتوسط. وفي إيران استولى الشاب إسماعيل الصفوى عام ١٥٠١م على الحكم، وجعل الصيغة الشيعية للإسلام دينًا رسميًّا للدولة، مما جعل إيران تختلف حتى اليوم عن بقية الدول الإسلامية، وتقف نوعًا ما مثل إسفين بين الدول ذات الأغلبية السنية، ومن هنا كان ينظر إليها من قبل الغرب في بدايات القرن الخامس عشر بوصفها حليفًا ضد الأتراك. وأخيرًا - وفي الوقت نفسه - تفككت بقايا المملكة التيمورية في سمرقند وهيرات، بينما قام حفيد آخر لتيمور هو بابر بعد غزوات مملسوءة بالمغسامرة عسام ١٥٢٦م بتأسيس إمبر اطورية المغول في الهند، والتي ينبغي لها أن تظل قائمة حتى عام ١٨٥٧م، ولكن سقطت المدن الأصلية للتيموريين، سمرقند وبخارى، في

أيدى الشيبانيين، وهم أسلاف الأوزبكيين المعاصرين. وهكذا كان يمكن للمرء أن يرى رويشلين بوصفه عالمًا يقف عند نقطة تحول للتاريخ.

بعد وقت قصير احتفات كلية اللاهوت بجامعة ماربورج باليوبيل الذهبى لرسالتى للدكتوراه. ربما كنت الوحيدة التى تتذكر المشاحنات التسى جرت وقت منح هذه الدكتوراه. الآن نسى كل شيء، وكنت شاكرة لأجل كلمة التقدير، وحاولت في محاضرة الاحتفال أن أوضح رؤيتي عن تحولات علم تاريخ الأديان. وفي نوفمبر فاجأتني العضوية الشرفية لجمعية أصدقاء الفنون والثقافة الإسلامية الموجودة في ميونخ. وهل يمكنني فيما بين أحداث عام ٢٠٠١ أن أنسى المعرض الفاتن عن "الزخرفة والتجريد" في متحف بيلير في الراين، والذي ألفت له نص الكاتالوج؟ هناك يمكن للمرء أن يتعرف بوضوح على الترابطات الداخلية بين الشرق والغرب، والتي تدهش وتفتن بوضوح على الترابطات الداخلية بين الشرق والغرب، والتي تدهش وتفتن نلك كانت رحلة محاضرات إلى الرياض (انظر ص٣٢٣) – كانت إحدى نقاط الذروة ندوة في كولونيا مع الروائي التركي أورهان باموق الذي تحتوى روايته ذات المستويات المتعددة " اسمى أحمر" على تحليل ممتاز للفنون الإسلامية. ويالها من متعة إدارة حوار ألماني – تركي عن هذا العمل الروائي!

ولكن فيما بين ذلك وقع الحادى عشر من سبتمبر، فبعد ربيع جميل نشط وتسمم دموى ملغز جعلنى لا أستطيع تحريك ذراعي الأيمن جاء الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك. بالنسبة إلى المتضررين كان الأمر غير متوقع تمامًا، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعان قط هجومًا بالقنابل في بلادها. وكان على المسرء أن يعطي الكثير مسن الحوارات حتى وإن لم يقنع الناس؛ فعلى الأقل لينبههم إلى أنه لا يمكن مساواة الإسلام بالإرهاب، وإلى أنه ليس كل من يركنز على النواحي

الإيجابية للحضارة الإسلامية صديقًا للإرهابيين. وهل يسمح للمرء بأن ينسى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ولأجل بناء خط أنابيب البترول، ولمناهضة الروس قد ساعدت طالبان في البداية بشدة؟ ومن ناحية أخرى فإن طالبان تطبق فهمًا ضيقًا بطريقة غير معبودة للإسلام، وهو فهم مرفوض من أغلب المسلمين، وقد اشتد هذا الفهم ضيقًا من خلال التقاليد القبيلة البشتونية الغالبة؟ لقد نشطت الآن مرة أخرى التوترات المدفونة في الثقافة الغربية، وبدا الحوار العميق والمأمول بين الثقافات مهددًا أكثر من قبل. لقد كانت أسابيع مملوءة بالألم بالنسبة إلى، وكذلك كان الأمر مع ضرب أفغانستان الحبيبة والمسكينة بالقنابل.

ولكن ربما تصدق هنا أيضًا الحكمة القديمة التي تقول بأن شيئًا من الخير ينمو من الشر مرة أخرى. ألم يركز مولانا الرومي دائمًا على أن طاقات جديدة تتولد من الألم؟ ألا يجب أن تشق الأرض من قبل المحراث، وتفلق البذور من قبل الأرض، وأن تطحن السنابل، وأن يخبز العجين، وذلك حتى يغذى الخبز الإنسان؟ ربما يمكن لمثل هذه الأفكار أن تساعدنا حتى نرى شيئًا معقولاً في التدمير الذي يبدو غير معقول. ألا يجب على المرء أن يكابد في أعماقه دائمًا جملة جوته "مت وكن" (تلك التي عبر عنها في رمزه عن اللهب والفراشة، وهو الرمز الذي يأتي من التصوف الإسلامي)، وذلك حتى يمكنه عمومًا أن يذلل صعوبات الحياة ويتغلب عليها؟

وهذا ما يسرى أيضًا على النطاق الخاص. أنا نفسى لا أستطيع إلا أن أكون شاكرة فقط، شكرًا بلا نهاية، لكونى وصلت إلى هذه النقطة من حياتى، وأننى استطعت - دون سكرتيرة ودون مساعدين ودون كومبيوتر ودون سيارة ودون إجازة أو نشاطات رياضية - أن أعمل كثيرًا بقدر ما تمنيت، وأن لى أصدقاء جيدين، وعلاقات إنسانية بهيجة، وتلاميذ ناجحين حول كل العالم، وأننى نجوت حتى الآن من الأمراض الثقيلة (باستثناء بعض تجلطات

وتخثرات الدم). فإبان ولادتى لم تكن توجد مصطلحات من قبيل كولسترول أو حساسية، أو لم يكن يوجد على الإطلاق ما يدعى بالجتلاج Jetlag، ومن ثم فأنا لا أعانى من هذه الرزايا. وللعناية بصحتى اهتم بى منذ وقت طويل وبنجاح كبير طبيبى للعلاج الطبيعى كريستيان كيللرسمان، مدعومًا فى هذا من قبل قطه هاينرش ذى الحضور القوى المتألق، والذى مسح من قبل كل من يهودى مينوهين Menuhin والدلاى لاما.

بالطبع لم يكن من السهل دائمًا أن أواصل السير على الطرق التى وجهت إليها مرة، أو ألا أنحرف عن هدفى، ولكن المرء لا يتحدث عن الدموع الكثيرة أو عن خيبة الآمال أو عن المشاكل الإنسانية؛ فهذا شيء لا يعنى أحدًا. وقد أحببت منذ طفولتى هذه العبارة من رسالة القديس بولس إلى أهل رومية: "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الشاء الشاء الله الماء الماء الله الماء الله الماء الله الماء الماء الله الماء الماء

وإذا ما كان المرء يرمينى المرة بعد الأخرى باننى أرى الإسلام بصورة رومانتيكية؛ فإننى يمكننى فقط أن أجيب بمقولة القديس أغسطين: res tantum cognoscitur quantum diligitur المرء يستطيع أن يفهم شيئًا ما فقط على قدر ما يحبه". ولأننى ومنذ طفولتى قد أحببت عالم الشرق، ولأننى اتواصل مع المسلمين بلغاتهم، ولأننى عشت مع أسرة مسلمة متدينة؛ فإننى اعتقد أيضًا أننى يمكننى أن أفهمهم بعض الشيء. وكم كان ماكس رويسشنر المحود Rychner مصيبًا في قوله في خطابه عام ١٩٢٩ إلى كارل ياكوب بوركهارد: "المرء يعرف فقط الناس الذين يحبهم أو يتصادق معهم، المشاعر برى أعيننا كل شيء أكثر ثراء وأكثر تنوعًا وتدرجًا، أنها تسرى جوهر الأخرين في وفرته التامة وقيمته الكاملة".

وإذا ما كنت أترجم الشعر بسرور؛ فذلك لأننى أتفق مباشرة مع هردر الذي كتب قبل قرنين ونصف القرن: "نعرف من خلال الشعر الأزمان والأمم

معرفة أعمق بالتأكيد من تلك التي تتم عن طريق تاريخ السياسة والحروب المخيبة والحزينة". وهذا ينطبق أيضًا على الفنون. ويعلمنا تاريخ الأديان أن الإنسان لا بد من أن يقارن المثل العليا ببعضها البعض، وذلك حتى يفهم بقدر الإمكان ثقافة أجنبية ما، وينبغى على المرء أن يعترف بالطيب فيها ولا ينتقص من قيمته.

ماذا سيحضر المستقبل؟ لا أعرف، ولكنى أستطيع فقط أن آمسل فسى السلام، وفي تفاهم أفضل، واحترام للآخرين. وأنا أتبع هنا الكلمة المسأثورة للبحارة، والتي تعلمتها من أمى: "الأمل في الأفضل، والاسستعداد لملاسوا". وعلمتني أيضًا أن أتجنب الهموم الفارغة، وذلك مثلما في القسصة السشرقية التي كانت محببة إليها جدًا: "مائة ماتوا بسبب الطاعون، ولكن مسات ألسف بسبب الخوف منه"، وهي تبدو لي نصيحة حكيمة لمجتمعنا الذي يغرق يوميًّا في التحذيرات الجديدة والأخبار المبلبلة والمحيرة.

وماذا أتمنى لنفسى شخصيًا، وذلك لأننى أنهى هذا العرض المشامل لبعض التجارب والحوادث المؤثرة فى ليلة رأس السنة من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٢؟ هنا أردد مع شاعرى المستشرق المبجل فريدريش رويكرت:

إذا ما مت غدا؛

فقد عملت ما يكفى.

وإذا ما أعطيت عشر سنين أخرى

فإن لدى من العمل ما يكفي.

ثم أتذكر شعار طفولتى: "الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا"، وأنا أعتقد في البعث الذي لا نستطيع أن نصفه ولا أن نتصوره:

وذلك حتى نحلق ونختفى

في الحب الأبدى.

# تقديم الشكر

لعب الكثير من الناس دورًا إيان إخراج هذه السيرة الذاتية؛ فلهم جميعًا. الشكر، سواء أكانوا في إيرفورت أم في الولايات المتحدة الأمريكية، أم في أوروبا أم في آسيا، الشكر لصداقتهم التي أثرت حياتي وما زالت. وكما يحدث كثيرًا جدًّا أسهم د. شمس أنوري الحسيني، بالزخرفة الخطية العربية للشعار. وسمحت دار أونل Onel في كولونيا بمقاطع طويلة من كتابي "أخي إسماعيل" الذي صدر عام ١٩٩٠. أما هيئة التحرير بالدار فقد طورت هذا المخطوط الذي كتب في ظروف صعبة، حتى أصبح كتابًا مقروءًا. السشكر السيد الدكتور أورئيش نولتا Nolte وإلى التي لا تكل أنجيليكا شنيدر Schneider!

بون، عيد العنصرة

أنًا مارى شيمل

# ملاحق

قائمة أعمال أنا مارى شيمل (اختيار الناشر الألماني) ملحق الصور (اختيار الناشر الألماني)

# قائمة أعمال أنًا مارى شيمل (اختيار الناشر الألماني)

تسجل هذه الببليوجرافيا فى ترتيب زمنى مسلسل الطبعات الأولى للمؤلفات والترجمات المهمة لأنًا مارى شيمل. ويركز الاختيار على الإصدارات الذاتية والمحاضرات المهمة التى نشرت فى كتيبات، وقد وُضعت الترجمات إلى الألمانية بعد عنوان الأصل المترجم، أما الترجمات إلى لغات أخرى فلم يجر تسجيلها هنا، وكذلك لم يهتم بالمقالات والمقدمات والدراسات الصغيرة.

## 1943

• Kalif und Kadi im spätmittelalterlichen Ägypten.

الخليفة والقاضى في مصر في العصور الوسطى المتأخرة.

Die Welt des Islams 24, Leipzig (Harrassowitz).

#### 1945

• Index zur Chronik des Ibn Ijas. .... اياس. اتاريخ ابن إياس. Istanbul.

#### 1947

• Yakub Kadri. Flamme und Falter. Ein Derwischroman. Gummersbach . (مترجمة عن التركية) يعقوب قدرى: اللهب والفراشة. رواية عن الدراويش (مترجمة عن التركية). Florestan.

## 1948

• Lied der Rohrflöte. (Ghaselen). ترنیمهٔ النای. (غزلیات). Hameln (Seifert).

#### 1949

Die Bildersprache Dschelaladdin Rumis.

اللغة التصويرية عند جلال الدين الرومي.

Walldorf Hessen (Verlag für Orientkunde).

# 1951

Ibn Chaldun. Ausgewählte Abschnitte aus der muqaddima...

ابن خلدون: مقاطع مختارة من المقدمة. (مترجمة عن اللغة العربية). Tübingen (Mohr).

# 1952

• Lyrik des Ostens, hg. Von Wilhelm Gundert, Annemarie Schimmel und Walter Schubring.

شعر الشرق ترجمة وكلمة ختامية عن الشعر في الشرق الأدنى (بالاشتراك مع فيلهللم جونديرت وفالتر شوبرنج).

München (Hanser).

## 1955

 Abu 'l-Hasan ad-Dailami: Sirat ash-shaikh al-kabīr Abū-Abdallah Ibn khafif aş-Şirāzī,

أبو الحسن الديلمى: سيرة الشيخ الكبير أبو عبد الله ابن خفيف الشيرازى. (نص محقق نشرته كلية الإلهيات بأنقرة).

Ankara (Ankara Üniversitese Ilâhiyat Fakültesi).

# 1957

• Muhammad Ikbal. Das Buch der Ewigkeit.

محمد إقبال: كتاب الخلود. (ترجمة إلى الألمانية عن الفارسية). München (Hueber).

#### 1958

Dinler tarihine giriş.

Ankara (Güven Matbaasi).

Muhammad Iqbal: Cavidname.

# 1961

• Ernst Trumpp. A Brief Account of his Life and Work.

ارنست ترومب: ملخص قصير لحياته وأعماله.

Karachi (The Pakistan-German Forum).

صدرت الطبعة الألمانية للكتاب نفسه في عام ١٩٩٨.

# 1963

 Gabriel's Wing. A study into the religious ideas of Sir Muhammad Iqbal.

جناح جبريل، دراسة في الفكر الديني عند السير محمد إقبال. Leiden (Brill).

 Muhammad Iqbal: Botschaft des Ostens. (Als Antwort auf Goethes West-Östlichen Divan).

محمد إقبال: رسالة الشرق بوصفها إجابة على الديوان الغربي الشرقي لجوته. (ترجمة ألمانية عن الفارسية).

Wiesbaden (Harrassowitz).

#### 1964

• Maulana Dschelaladdin Rumi. Aus dem Diwan,

مولانا جلال الدين الرومى، من الديوان. (ترجمة ألمانية عن الفارسية). Stuttgart (Reclam).

#### 1965

Pakistan. Ein Schloss mit tausend Toren.

باكستان، قصر ذو ألف باب.

Zürich (Orell Füssli).

#### 1967

Weltpoesie ist Weltversöhnung.
 Schweinfurt.

شعر العالم هو تسالم العالم.

#### 1968

Al-Halladsch. Märtyrer der Gottesliebe.
 الحلاج، شهيد الحب الإلهى. (ترجمة ألمانية عن العربية والفارسية والتركية والأردية).
 Köln (Hegner).

Muhammad Iqbal. Persischer Psalter.
 محمد إقبال: مزامير فارسية. (ترجمة عن الفارسية والأردية والانجليزية)
 Köln (Hegner).

#### 1969

John Donne. Nacktes denkendes Herz.
 جون دون: قلب يفكر عاريا. (ترجمة عن الإنجليزية).
 Köln (Hegner).

# 1970

• Islamic Calligraphy (Iconography of Religions 22,1). فن الخط الإسلامي. (سلسلة إيقونات الأديان). Leiden (Brill).

# 1971

Mirza Asadullah Ghalib. Woge der Rose – Woge des Weins
 ميرزا أسد الله غالب: موج الورد وموج الخمر. (ترجمة ألمانية عن الديوان الفارسي والأردى).

Zürch (Verlag der Arche).

#### 1973

- Aus dem goldenen Becher. Türkische Lyrik vom Mittelalter bis heute.
   من الكأس الذهبية، الشعر التركى منذ العصور الوسطى وحتى الآن.
   Istanbul (Milli Eğitim Basimevi).
- Islamic Literatures of India (in: A History of Indian Literature 8,1). الآداب الإسلامية الهندية. (في: سلسلة تاريخ الأداب الهندية). Wiesbaden (Harrassowitz).

# 1974

Sindhi Literature (in: A History of Indian Literature 9,1).
 الأدب السندى. (في: سلسلة تاريخ الأداب الهندية).
 Wiesbaden (Harrassowitz).

## 1975

- Classical Urdu Literature from the Beginning to Iqbal (in: A History of Indian Literature 8,3).
- الأدب الأردى الكلاسيكي منذ البداية وحتى إقبال (في: سلسلة تاريخ الآداب الهندية) Wiesbaden (Harrassowitz).
  - Mystical Dimensions of Islam. الأبعاد الصوفية للإسلام Chapel Hill (University of North Carolina Press).

صدرت الطبعة الألمانية للكتاب نفسه في عام ١٩٨٥ تحت عنوان: Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus.

# 1976

- Pain and Grace. A Study of Two Mystical Writers of 18<sup>th</sup>- Century Muslim India.
- الألم واللطف: دراسة عن كاتبين متصوفين من مسلمي الهند في القرن الثامن عشر

Leiden (Brill).

# 1978

- Denn Dein ist das Reich. Gebete aus dem Islam.
   الملك لك: أدعية إسلامية. (ترجمة ألمانية عن العربية والفارسية والتركية).
   Freiburg (Herder).
- Rumi. Ich bin Wind und du bist Feuer. Leben und Werk des großen Mystikers.

الرومى. أنا ريح وأنت نار. حياة ومؤلفات الصوفى الكبير. Köln (Diederichs).

ظهرت الترجمة الإنجليزية في بوسطن عام ١٩٩٢.

The Triumphal Sun. A Study of the Works of Jalaoddin Rumi.
 الشمس الظافرة، دراسة في أعمال جلال الدين الرومي.
 London (Fine Books u.a.).

# 1979

A Dance of Sparks. Dudies in Ghalib's Imagery.
 رقص الشرر، دراسات عن المجاز عند غالب.
 New Delhi (Ghalib Academy).

#### 1980

- Islam in the Indian Subcontinent (in: Handbuch der Orientalist 2,4).

  الإسلام في شبه القارة الهندية. (في: كتيبات الاستشراق).

  Leiden (Brill).
- Märchen aus Pakistan. حكايات من باكستان. (ترجمة عن السندية).

  Düsseldorf u.a. (Diederichs).

#### 1981

German Contributions to the Study of Indo-Pakistani Linguistics.

إسهامات المانية في دراسة اللغات الهندو - باكستانية.

Hamburg.

 Und Muhammad ist Sein Prophet. Die Verehrung des Propheten in der islamischen Frömmigkeit.

ومحمد رسوله. تبجيل الرسل في الدين الإسلامي.

Düsseldorf (Diederichs).

صدرت الترجمة الإنجليزية للكتاب في لندن ونورث كارولين عام ١٩٨٣.

## 1982

As Through a Veil. Mystical Poetry in Islam.

كأنه من خلف الحجاب. الشعر الصوفي في الإسلام.

New York (Columbia University Press).

Gärten der Erkenntnis. Texte aus der islamischen Mystik.

حديقة المعرفة. نصوص من التصوف الإسلامي. (ترجمات عن العربية والفارسية والتركية والأردية والسندية).

Düsseldorf (Diederichs).

Islam in India and Pakistan (Iconography of Religions 22,9).

الإسلام في الهند وباكستان. (في: أيقونات الأديان).

Leiden.

#### 1983

- Anvar'is Divan. A Pocket Book for Akbar. (With Stuart Cary Welch).
   دیوان أنوری. كتاب جیب لأكبر. (بالاشتراك مع ستیوارت كاری ویلش).
   New York (Metropolitan Museum of Art).
- And Muhammad is His Messenger. The Veneration of Prophet in Islamic Piety.

Chapel Hill/London (The University of North Carolina Press).

Die orientalische Katze.

 القطة المشرقية.

Köln (Diederichs).

- Der Islam im indischen Subkontinent. الإسلام في شبه القارة الهندية.

  Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Unendliche Suche. Geschichten des Schah Abdul Latif von Sind (In: Mystik des Orients 2).

بحث بلا نهاية. حكايات شاه عبد اللطيف السندى (في: التصوف الشرقي). München (New-Age-Verlag).

# 1984

- Calligraphy and Islamic Culture.
   New York (New York University Press).
- Das Mysterium der Zahl. Zahlensymbolik im Kulturvergleich. غرائبية العدد. رمزية الأعداد في مقارنة حضارية. (ترجمة عن الطبعة الأولى لفرانتس كارل إيندرس).

Köln (Diederichs).

• Stern und Blume. Die Bilderwelt der persischen Poesie.

نجمة وزهرة. عالم الصور في الشعر الفارسي.

Wiesbaden (Harrssowitz).

#### 1985

Al-Halladsch. "O Leute, rettet mich vor Gott".
 الحلاج: "أيها الناس، أنقذونى من الله" (ترجمــة عــن العربيــة والفارســية والتركية والأردية والسندية).

Freiburg (Herder).

- Ibn Iyas. Alltagsnotizen eines ägyptischen Bürgers.
   ابن إياس: يوميات مواطن مصرى. (ترجمة عن العربية).
   Stuttgart (Thienemann).
- . Der arabische Nachtmahr oder Die Geschichte der 1002 Nacht.

روبرت ايرفن: الكابوس العربى أو حكاية الليلة الثانية بعد الألف. (ترجمة عن الإنجليزية).

Köln (Diederichs).

#### 1986

· Pearls from the Indus. Studies in Sindhi Culture.

لآلئ من الهند. در اسات في الثقافة السندية.

Jamshoro (Sindhi Adabi Board).

# 1987

• Friedrich Rückert. Lebensbild und Einführung in sein Werk.

فريدريش روكرت. صورة حياة ومدخل إلى أعماله.

Freiburg im Breisgau u.a. (Herder).

• Ibn Ata'Allah. Bedrängnisse sind Teppiche voller Gnaden.

ابن عطاء الله: الكروب بُسُط مملوءة بالرحمة. (ترجمة عن العربية). Freiburg u.a. (Herder).

• Nimm eine Rose und nenne sie Lieder. Poesie der islamischen Völker خذ وردة وسمها أغنية. شعر الشعوب الإسلامية.

Köln (Diederichs)

# 1988

 Friedrich Rückert. Ausgewählte Werke. Hrsg. von Annemarie Schimmel.

فريدريش روكرت: أعمال مختارة في مجلدين.

Frankfurt (Insel).

Maulana Dschelaladdin Rumi. Von allem und vom Einen.

مولانا جلال الدين الرومى. من الكل ومن الواحد. (ترجمة عن الفارسية والعربية). München (Diederichs).

# 1989

• Die smaragdene Vision. Der Licht-Mensch im persischen Sufismus.

الرؤية الزمردية: إنسان النور في التصوف الفارسي.

ترجمة عن الفرنسية لكتاب:

Henry Corbin: L'homme de lumière dans le soufisme iranien. München (Diederichs).

• Muhammad Iqbal. Prophetischer Poet und Philosoph.

محمد إقبال. شاعر نبوى وفيلسوف.

München (Diederichs).

• Islamic Names.

الأسماء الإسلامية.

Edinburgh (Edinburgh University Press).

ظهرت النسخة الألمانية من هذا الكتاب تحت عنوان:

من على إلى سارة. الأسماء واختيارها في العالم الإسلامي.

München (Diederichs).

Wanderungen mit Yunus Emre.
 Köln (Önel).

ارتحالات مع يونس إمره.

#### 1990

Der Islam. Eine Einführung.
 Stuttgart (Reclam).

الإسلام: مقدمة.

• Mein Bruder Ismail. Erinnerungen an die Türkei.

أخى إسماعيل. نكريات تركية.

Köln (Önel).

Was hat ein Auge und keinen Kopf? 300 türkische Volksrätsel.

ما الذي له عين وليس له رأس؟ ٣٠٠ فزورة شعبية تركية.

Köln (Önel).

#### 1991

• Die Rose. الوردة. Steinfurth (Rosenmuseum Steinfurth).

• Rumi. Look! This is Love. Poems of Rumi.

Boston (Shambhala).

Yunus Emre. Ausgewählte Gedichte.

يونس إمره: مختارات شعرية (مترجمة إلى الألمانية عن التركية).
Köln (Önel).

#### 1992

A Two-Colored Brocade. The Imagery of Persian Poetry.

نسيج ذو لونين. المجاز في الشعر الفارسي.

Chapel Hill / London (The University of North Carolina Press).

 Herr Demirci heisst einfach "Schmidt". Türkische Namen und ihre Bedeutung.

السيد ديمرجي اسمه ببساطة "شميدت". الأسماء التركية ومعانيها. Köln (Önel).

#### 1993

- A Life of Learning.
   Washington D.C. (American Council of Learned Societies).
- Aus dem goldenen Becher. Türkische Gedichte aus sieben Jahrhunderten.

من الكأس الذهبية. أشعار تركية في سبعمائة عام. ترجمة عن التركية. Köln (Önel).

أرسة الله.

Gewänder Gottes.
 Tübingen (Mohr).

 Make a Shield from Wisdom. Selected Verses from Nasir- Khusraw's Divan.

اصنع درعًا من الحكمة: منتخبات شعرية من ديوان ناصر خسرو. (ترجمة إنجليزية عن الفارسية).

London/New York (Kegan Paul International).

# 1994

• Berge, Wüsten, Heiligtümer. Meine Reisen in Pakistan und Indien. جبال وصحارى ومعابد: رحلتى في الباكستان والهند.

München (C.H. Beck).

 Deciphering the Signs of God. A Phenomenological Approach to Islam.

فك شفرة الإله. مقاربة ظواهرية للإسلام.

Edinburgh (Edinburgh University Press).

ظهرت الطبعة الألمانية في ميونخ عام ١٩٩٥ تحت عنوان: آيات الله: العالم الديني للسلام.

Nightingales under the Snow. Poems.

عندليب تحت الثلج المتساقط (شعر).

- London u.a. (Khaniqahi Nimatullahi Publication).
- Terres d'Islam. Aux sources de L'Orient musulman.

عالم الإسلام. عن مصادر الشرق الإسلامي، رحلة إلى الداخل.

Paris (Maisonneuve & Larose).

صدرت الطبعة الألمانية في العام نفسه.

• Weisheit des Islam. حكمة الإسلام. Stuttgart (Reclam).

#### 1995

• Meine Seele ist eine Frau. Das Weibliche im Islam.

München (Kösel).

Vom Duft der Heiligkeit. من عطر المقدس.
 Bad Nauheim-Steinfurth (Rosenmuseum Steinfurth).

### 1996

 Die schönsten Gedichte aus Pakistan und Indien. Islamische Lyrik aus tausend Jahren.

• Jesus und Maria in der islamischen Mystik.

München (Kösel).

 Wie universal ist die Mystik? Die Seelenreise in den großen Religionen der Welt.

ما مدى كونية التصوف؟ رحلة الروح فى أديان العالم الكبرى. Freiburg im Breisgau u.a. (Herder).

### 1997

 Die drei Versprechen des Sperlings. Die schönsten Tierlegenden aus der islamischen Welt.

الوعود الثلاثة للعصفور: أجمل الخرافات الحيوانية في العالم الإسلامي München (C.H. Beck).

#### 1998

 Die Träume des Kalifen. Träume und ihre Deutung in der islamischen Kultur. أحلام الخلفاء. الأحلام وتفسير ها في العالم الإسلامي

München (C.H. Beck).

• Wiederholte Spiegelungen. Gedichte. (أشعار). Köln (Önel).

### 1999

• 'Attar. Vogelgespräche und andere klassische Texte.

العطار: منطق الطير ونصوص كلاسيكية أخرى. (ترجمة عن الفارسية).

München (C.H. Beck).

### 2000

• Im Reich der Großmoguln. Geschichte, Kunst, Kultur.

في مملكة المغول العظام: تاريخ ، فن ، ثقافة.

München (C.H. Beck).

• Sufismus. Eine Einführung in die islamische Mystik.

الصوفية. مقدمة في التصوف الإسلامي.

München (C.H. Beck).

### 2001

- Rumi. Meister der Spiritualität.
   Freiburg im Breisgau u.a. (Herder).
- Kleine Paradiese. Blumen und Gärten im Islam. جنات صغرى. الأزهار والحدائق في الإسلام. Freiburg im Breisgau u.a. (Herder).
- Das islamische Jahr. Zeiten und Feste.

السنة الإسلامية. المواسم والأعياد.

München (C.H. Beck).

ملحق بالصور



الوالدان باول شیمل (\*فیدا ۱۸۸۹/۳/۷)، حوالی ۱۹٤۰، وأنّا شیمل، اسم المیلاد أولفریس (\*کارولین – زیل ۱۹۲۱/۱/۱۸۱، اجبون ۱۹۲۸/۱/۱۱)، حوالی ۱۹۱۹ (أعلی). أنّا ماری شیمل فی حدیقی لویزین فی ایرفورت، ۱۹۲۵، وأثناء إطعام قطة الجدة فی کارولین – زیل، ۱۹۲۹ (أسفل)







فصل الثانوية في مدرسة الملكة لويزه، إيرفورت، يناير ١٩٣٨ (أعلى، أنا مارى شيمل في الصف الأول الثالثة من اليمين)، في فناء مدرسة لوثر في ايرفورت، ١٩٢٩ (تحت شمال)، إجازة في كارولين - زيل في صيف ال٩٣٨ (تحت يمين).









فريدريش هايلر يعزف على البيانو مع كلبه لقيط، حوالى ١٩٥٣ (أعلى شمال)، شيدر، حوالى عام ١٩٤٤ (أعلى يمين)، أثناء مؤتمر تاريخ الأديان في اليابان، ١٩٥٨ (في الوسط)، مع بطرس غالى أثناء توزيع المدكتوراه الفخرية في اللاهوت لجامعة أوبسلا ١٩٨٣ (تحت).





زيارة الدولة لملك المغرب في بون، ١٩٦٢ (أعلى)، منح الوسام الباكستاني Sitara-yi Quaid-i Qzam بواسطة السفير عبد الرحمن خان في بون ١٩٦٦ (تحت)







عيد ميلاد في كراتشي، ١٩٦١ (أعلى)، مع الملكة الأردنية نور أنتاء معرض للخط في متحف الساميات في جامعة هارفارد، حوالي ١٩٨٢ (تحت شمال)، لدى الاضطلاع بكرسى الأستاذية للحضارة الهندو - إسلامية في جامعة هارفارد ١٩٧١ (تحت لليمين).





مع النسوة في قرية سندية، ١٩٦١ (شمال); ترقب هلال نهاية شهر رمضان، جرهايازين، السند ١٩٦١ (تحت).

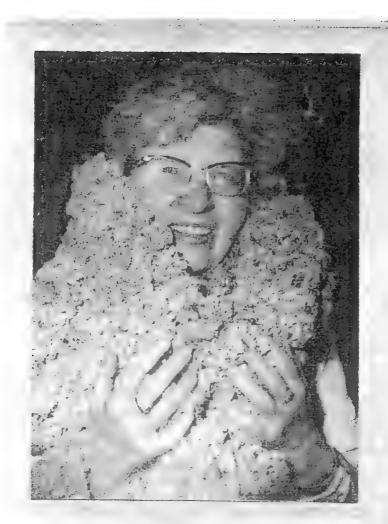

چر باید مردرا؟ طبع بلندئے مشرث نائیے دِلِ گرم طبیعت باکبارے جان ہے تابے دور گرم طبیعت باکبارے جان ہے تاب

أثناء حفلة إقبال في المدرسة الإسلامية العليا، مولتان ١٩٦٣.





فى كراتشى، فبراير ١٩٥٨، من الشمال لليمين: س.أ. وحيد، مستر على، أنا مارى شيمل، بير حسام الدين راشدى، عبد الحى حبيبى (أعلى)، بداية حفريات أقدم مساجد شبه القارة، بهامبور، فى أول مارس ١٩٥٨، وفى منتصف الصورة ممتاز حسن (تحت).





مع ذى الفقار على بوتو فى إسلام أباد، ١٩٧٥ (أعلى)، فى بيت مخدوم صاحب قريشى، رئيس الطريقة السهروردية، مولتان ١٩٧٥ (تحت).





مع الرئيس الهندى د. ذاكر حسين، دلهى ١٩٦٦ (أعلى)، في حديقة إبا وبينو كوخ، مع بابر، دلهي ١٩٧٧ (تحت).

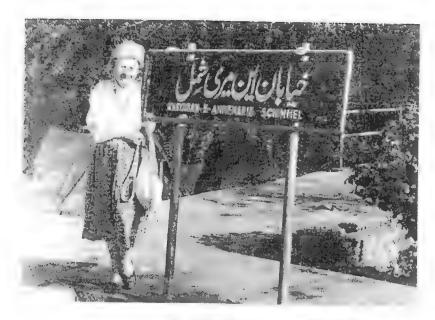



شارع أنّا مارى شيمل فى لا هور، ١٩٨٢ (أعلى)، مع السرئيس الاتحادى رومان هيرتزوج لدى زيارة الدولة فى الباكستان، أبريل ١٩٩٥، ولدى إهداء لوحة خطية من رشيد بوت (تحت).





محاضرة فى مؤسسة الفرقان . لندن الى يمين الصورة: شيخ زكى يمانى، لندن ٢٠٠٠ (أعلى)، فى بيت الأمير هاينرش السابع عشر، رويس، فيينا، فى نوفمبر ٢٠٠١ (تحت). تصوير كريتيانا تورناوير، فيينا.

## هوامش الجزء الأول:

### الطفولة والصبا

- (۱) إدلبرت شتيفتر Stifter: كاتب نمساوى (۱۸۰۰-۱۸۹۸) و "البلور الصخرى" (۱۸۲۰-۱۸۹۸) المدى أهم قصصه.
- (Y) حصون الدراى جلايت شن Drei Gleichen: هـى Wachsensburg و كالم المدراى جلايت شن Burggleichen: وقد أصيبت الحصون الثلاثة في عام ١٣٣١م بصاعقة، ومن ثم أطلق عليهم اسم الدراى جلايشن، أي الثلاثة المتشابهون في المصير.
- (٣) هو يوهانس إيكهارت: راهب ألمانى دومنيكانى عاش تقريبًا فى الفترة ما بين ، ١٣٦٠ وحتى ١٣٦٨. درس فى السربون وحصل على الماجستير مما جعله يلقب بلقب Meister، وقد اعتنى بدير إيرفورت، وقد برز بعد ذلك بكتاباته في التصوف والتيولوجيا التى ربط فيها بين تعاليم توما الإكوينى والأفلاطونية المحدثة، وقد أثرت أفكاره فى نشأة كل من المنذهب البروتستانتي والمثالية الألمانية.
- (٤) مارتن لوثر Luther (١٥٤٦-١٥٤٦): لاهوتى ومصلح دينى ألمانى، والمؤسس الأول للمذهب البروتستتنى.
- (٥) هنا تمارس المؤلفة قدرتها على السخرية عبر ذكر تحوير العامة لكلمتى Gauleiter Sauckel أي (مدير الإقليم السيد زاوكل) بتبديل الحرفين الأولين السيد Sauleiter Gauckel أي (مدير الخنزيرة السيد مشعوذ).
- (٦) وردة لوثر Lotherrose: رمز بروتستانتي صاغه مارتن لوثر في ٨ يوليه ١٥٣٠ ليمثل شعاره الديني. وهي عبارة عن صليب أسود في قلب أحمر وسط وردة بيضاء، ويحاط هذا كله بلون السماء، ثم دائرة ذهبية كرمز لأثمن المعادن عنده.
- (٧) أعياد البشارة أربعة يحتفل بها فى الأحاد الأربعة السابقة على ليلة المديلاد المقدمة، والتى تأتى لدى الكنائس الغربية فى يوم ٢٤ ديسمبر. أما أحد الترحم فيوافق يوم الأحد الأخير فى نوفمبر من كل عام.
- (A) زيفن هيدين Sven Hedin (١٩٥٧-١٩٥٧): كاتب سويدى اشتهر برحلاته العلمية السبع إلى عمق آسيا.
- (٩) جوستاف فريتاج Gustav Freytags (١٨١٥-١٨١٦): كاتب وسياسي ألماني الشتهر بروايته "المراد والممكن" Soll und Haben التي أصدرها في ثلاثة مجلدات عام ١٨٥٥.

- (١٠) عصيان الملاكمين في الصين: حدث تاريخي حقيقي وقع عام ١٩٠٠ حينما استعان القيصر بالملاكمين لمكافحة المبشرين والتدخلات الغربية في الصين.
- (۱۱) انقلاب رويم Röhm-Putsch: تهمة ألحقت من قبل الدعاية الهتلرية صد أحد أتباع هتلر هو إرنست رويم الذي أعدم في أول يوليو عام ١٩٣٤.
- (۱۲) هاينرش بروننج Brüning (۱۸۸۰-۱۹۷۰): المستشار الألماني في الفترة من ۱۹۲۰) 1۹۳۰ وحتى ۱۹۳۲.
- (١٣) اللغة اليديشية: لهجة جرمانية يتحدث بها يهود الإشكناز في ألمانيا وشرق أوروبا.
- (١٤) هيرمان لونز Löns (١٩١١-١٩١٤): كاتب وشاعر ألماني اشتهر بروايته عـن حرب الثلاثين عامًا وبكتابة الأغاني والشعر ذي الطابع الشعبي.
- (١٥) جورج بِإكوب Jacob (١٩٣٧-١٨٦٢): مستشرق ألمانى اشتهر بدراساته العربية عن الشنفرى وخيال الظل، وبدراساته التركية التي جعلته المؤسس الحقيقي للدراسات التركية في ألمانيا.
  - (١٦) ترجمة فان دايك، أما في الترجمة اليسوعية: "فإن الله أحب العالم".
- (۱۷) هيلين بياتركس بوتر Beatrix Potter (١٩٤٣-١٩٤٣): كاتبة إنجليزية ألفت العديد من كلاميكيات أدب الأطفال التي طبعت بالملايين على مستوى العالم.
- (١٨) اسم شيمل Schimmel يعنى في الألمانية حصان أبيض، ولذا كان اللعب على السمها في الإعلان.
- (۱۹) الأنتروبوزوفيا Anthroposophen نظرية تطورت في بداية القرن العشرين بفضل الفيلسوف النمساوى رودولف شتاينر Steiner (۱۹۲۱-۱۹۲۵) وتبعًا لها فإن الإنسان يمكنه أن يمتلك ويطور معرفة ما فوق الحواس وقدرات روحية عليا.
  - (٢٠) جاء النص في الترجمة اليسوعية هكذا:

اللهم أنصفني ودافع عن قضيتي مع قوم غير أصفياء

ومن صاحب الكيد والإثم نجني.

فإنك أنت إله حصني فلماذا نبذتني؟

(٢١) جاء النص في الترجمة اليسوعية هكذا:

أما الراجون للرب

فيتجددون قوة

يرتفعون بأجنحة كالعقبان

يعدون و لا يعيون يسيرون و لا يتعبون.

- (۲۲) راجع إنجيل لوقا (۸/۲). جاء النص فى ترجمة فان دايك هكذا: "وكان فى تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم". وفى الترجمة اليسوعية هكذا:
- وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية، ويتناوبون السهر في الليل على رعيتهم".
- (۲۳) نفید کرمانی: مستشرق ألمانی شاب، من أصول إيرانية، والمؤلفة تعنى هنا رسالته للدكتوراه عن الجانب الجمالی فی القرآن (۱۹۹۹) والتی نشرها لدی دار نشر بيك تحت عنوان "Gott ist schön"
- (٢٤) تعنى هنا يدو كيرشانامورتى Krishnamurti (١٩٨٦-١٩٩٥): أحد أهم فلامسفة ومتصوفى الهند فى القرن العشرين، وله كتابات عديدة يهتم فيها بالتحرر عن طريق الخلاص الداخلي.
  - (٢٥) باول هيندمث Hindemith: موسيقى ألماني لحن أشعار ريلكه.
- (٢٦) نبات السيكلام Zyklamen نبات عشبى له أزهار حمراء فاتحة، وينمو على منحدرات ما قبل جبال الألب، وتعد مناطق نموه من المحميات الطبيعية.
  - (۲۷) هاينرش شلوسنوس Schlusnus (۱۹۵۲–۱۹۵۲): مغنى أوبرا ألماني.
    - (۲۸) هنری بورسیل Purcell (۱۲۹۰-۱۲۹): موسیقی انجلیزی قدیم.
- (٢٩) رجتيم Raga من الكلمة الإنجليزية Ragtime: وتعنى في الأصل موسيقى أمريكية زنجية الأصل من القرن التاسع عشر، وتمثل الشكل المبكر لموسيقي الجاز.
  - (٣٠) فاريل Varel وبريمن Bremen: في شمال ألمانيا أما نامور Namur فغي بلجيكا.
- (٣١) كلاوس جروت Groth (١٨١٩-١٨٩٩): مؤسس ما يسمى أدب ألمانيا السعلى؛ حيث كان يهدف إلى تحويل لهجة النيدردويتش إلى لغة أدبية.
- (٣٢) إ.ت.أ.هوفمان E.T.A. Hoffmann (١٨٢٢-١٧٧٦): أديب ألمانى من الفترة الرومانسية.
- (٣٣) كريستيان مورجنشتيرن Morgenstern (١٩١١-١٩١١): كاتب ألمانى اشتهر من خلال شعره اللاهى العابث فى ديوانه "أغانى المشنقة"، وهو الذى ابتدع فيه حيوان النازوبيم الصغير الذى يتمشى على أنفه.

- (٣٤) لين فويجت Voigt هي هيلين فاجنر (١٨٩١-١٩٦٢): تزوجت عام ١٩١٤ من أوتو فويجت، واشتهرت بأشعارها العامية وبقصصها الهجائية الساخرة.
- صه انز فون جومبنبرج Gumppenberg (١٩٢٨-١٩٢٨): كاتب وناقد مسسرحى المانى، وقد قلد في كتابه هذا الأشعار الكلاسيكية الألمانية بطريقة ساخرة.
- (٣٦) آجنيس ميجيل Miegel (١٩٦٤-١٩٦٩): أديبة ألمانية اشتهرت بقصائدها الدرامية وقصصها التى تعالج مصائر شعب شرق بروسيا، ومنها روايتها تساء من نيدن" وتعنى نيدا وهى مدينة تقع الآن في ليتوانيا.
- (٣٧) كليمنس برينتانو Brentano (١٧٧٨): كاتب ألماني معروف، وأحد ممثلي الرومانتيكية الألمانية.
- (٣٨) آنا زيدل Seidel (١٩٧٤-١٨٨٥): كاتبة وشاعرة ألمانية اهتمت في رواياتها بدور المرأة.
- (۳۹) ألفريد مومبرت Mombert (۱۹٤۲–۱۹٤۲): كانتب ألمانى ولد فى مدينة كارلسروه لأب يهودى، عمل تاجرًا ومحاميًا وسافر لمدة طويلة إلى مصر وفلسطين. قبض عليه عام ۱۹٤۰، ولكنه نجح فى الهروب من المعتقل النازى إلى سويسرا حيث مات فى شتاء ۱۹٤۲.
- (٤٠) أوتو تسور ليندا Otto zur Linde (١٩٣٨-١٩٣٨): شاعر ألماني التفت حوله في بداية القرن العشرين حلقة أدبية عرفت باسم قارون Charon، من أهم أشمعاره "الرصاصة، فلسفة في أبيات" (١٩٠٩).
- (٤١) كلارا فيبيج Viebig (١٨٦٠-١٩٥٠): كاتبة ألمانية لها العديد من المؤلفات في أنواع أدبية مختلفة.
- (٤٢) ريكاردا هوخ Huch (١٩٣٢–١٩٤٩): روائية ومؤرخة ألمانية استقالت ١٩٣٣ من أكاديمية العلوم الألمانية اعتراضنا على تولى هتلر للسلطة.
- (٤٣) لولو فون شتراوس وتورنى Strauß und Torney (١٩٥٦-١٩٥٣): مؤلفة ألمانية اشتهرت في ألمانيا الشرقية بأشعارها وقصصها ورواياتها.
- (٤٤) بوريس فون مونشهاوزن Münchhausen (٤٤): أديب ألماني كان صديقا لأجنس ميجل، ولم يكن إبان فترة الحكم النازى فوق مستوى الشبهات.
- (٤٥) شتيفان جيورج George (١٩٣٨-١٩٣٣): شاعر ألماني، ومن أهم من دعوا إلى إعلاء الجمالية في الغن.
- Die Weise von Liebe und Tod des Cornets المقصود هنا عمل ريلكه المشهير (٤٦) (٢٩٩) المقصود هنا عمل ريلكه " (١٨٩٩) (٢٩٩)

- والذى يدور حول حصار الأتراك فيينا، وقد صاغه عدة مرات، وحازت الأخيرة منها (١٩٠٦) انتشارًا واسعًا بعد نشرها ضمن منشورات دار إنزل عام ١٩١٢. وقد تم استخدام العمل بسبب نزعة الفروسية فيه في التعبئة للحرب العالمية الأولى!
- (٤٧) إنجيلوس سيلزيوس Silesius (١٦٧٤-١٦٢٤): شاعر ألمانى من أصل بولندى، اسمه الحقيقى هو يوهانس شيفلر Scheffler، ويعد من أهم شعراء التصوف فى عصر الباروك الألمانى؛ حيث يهتم فى أشعاره بوحدة الوجود، وما زالت بعسض أشعاره تستخدم كأغان كنسية.
- (٤٨) هوجو فون هوفمانستال Hofmannsthal (١٩٢٩-١٩٢٩): كاتب وشاعر نمساوى ينتسب إلى ما يسمى "حداثة فيينا".
  - ·viele logen قريبة الشبه سمعيًّا من كلمتي Philologen
- (٥٠) جوزيف فون همر بورجشتال Hammer-Purgstall): مستشرق نمساوى أشتهر بمجلته Fundgruben des Orients "كنوز الشرق" التي أصدرها في الفترة ما بين ١٨٠١-١٨١٨.
- (٥١) جوستاف ماهلر Mahler (١٩١٠-١٩٦١): موسيقى نمساوى، تمثل أعماله فى تطور الفن السيمفونى أعلى نقطة للرومانسية المتأخرة.
  - (۲۵) يوهان هاينرش فوس Vob (۱۷۵۱-۱۸۲۱): مترجم ألماني معروف.
- (٥٣) موريتس يان Jahn (١٩٨٤-١٩٧٩): شاعر وكاتب ألماني، اهتم بالكتابة بلهجة النير ساكسن.
- (26) مارتن هيدجر Heidegger (١٩٧٦-١٨٨٩): أهم الفلاسفة الألمان وأكثرهم تأثيرًا وإثارة في القرن العشرين، والمؤلفة تشير هنا إلى فتسرة حساسة من حياته الأكاديمية والفلسفية!
- (٥٥) منطقة الرور هي منطقة صناعية في شمال غرب ألمانيا شهيرة بكثرة مناجمها، ومن هنا تستخدم المؤلفة أحد أوصافها الشهيرة: Kohlenpott أي قدر الفحم.
  - (۱۹۰۰–۱۹٤٤) Nietzsche فریدریش نیتشه
- (٥٧) رودولف ألكسندر شرودر Schröder (١٩٦٢-١٩٦٢): كاتب ألمانى ومترجم وناشر. أنشأ في أوائل القرن العشرين مجلة إنزل التي تحولت اليوم إلى دار نشر مشهورة تحمل نفس الامم Insel-Verlag.
- (٥٨) ريشارد هارتمان Hartmann (١٩٦٥-١٩٦٥): مستشرق ألماني أشتهر بإصداره لمجلة الأدب الاستشراقي OLZ وبدراساته حول تاريخ فلسطين وتركيا الحديثة

- وعن الإسلام المعاصر ككل؛ حيث كتب "أزمة الإسلام" (١٩٢٨)، و"دين الإسلام" (١٩٢٨)، و"الإسلام والقومية" (١٩٤٨).
  - (٥٩) منطقة ألمانية تضم مدينة شتوتجارت وما حولها.
- (٦٠) إرنست كونِل Kühnel (١٩٦٤-١٩٨٣): مستشرق ألماني تخصيص في الفنون الإسلامية خاصة المنمنمات وفنون الخط الزخرفية.
- (٦١) إجناس جولدتسيهر Goldziher (١٩٢١-١٨٥٠): مستشرق مجرى معروف، وله بالإنمافة إلى الكتاب المذكور أعلاه "الظاهرية، مدذهبهم وتاريخهم" (١٨٨٤)، و"تراسات محمدية" (١٨٨٩) و"اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين" (١٩٢٠). وقد صدرت في الثمانينيات أعماله غير المجموعة في ستة مجلدات.
- (٦٢) ريشارد دايمل Dehmel (١٩٢٠-١٨٦٣): كاتب وشاعر ألماني ينتمى لفترة ما بين المدرستين الطبيعية والتأثيرية، و"آنو دوميني" Anno Domini تعبير الاتيني يعنى "سنة السيد" أي المسيح.
- (٦٣) هانز هاينرش شيدر Schaeder (١٩٥٧-١٩٩٦) مستشرق ألماني شهير، من أهم أعماله دراساته المهمة عن الحسن البصري والمانوية وعلاقة جوته بالشرق.
- (٦٤) المعنى هنا مجموعة الشعر الميتافيزيقى Metaphysical Poets التى تكونت في القرن السابع عشر حول جون دون Donne القرن السابع عشر حول جون دون Donne الروحية والدنيوية شعراء باروك يبحثون عن أشكال جديدة للإفصاح الشعرى، وقد طوروا لغة ذات صور شجاعة وتقاليد ساخرة وألعابًا لغوية.
- (٦٥) فرانز روزنتال Rosenthal (١٩١٤-٣٠٠٣): مستشرق ألماني من أصول يهودية، هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٤٠، وحصل على جنسيتها عام ١٩٤٣ وخدم في جيشها إبان الحرب العالمية الثانية. ومن أشهر مؤلفاته "التراجم الذاتية العربية" (١٩٣٧)، وتاريخ الدراسات الآرادية" (١٩٣٩). ومن مؤلفاته الإنجليزية "مفهوم الحرية في الإسلام الوسيط". أما أشهر أعماله فترجمته الإنجليزية لمقدمة ابن خلدون (١٩٥٨) والتي طبعت مرات عديدة.
- (٦٦) جوستاف فون جرونباوم Grunebaum (١٩٧٧-١٩٠٧): مستشرق نصباوى من أصول يهودية، هاجر إلى أمريكا بعد ضم النازى للنمسا عام ١٩٣٨، ومن أشهر أعماله "البعد الواقعى في الشعر العربي القديم" (١٩٣٧)، و"الإسلام في العصر الوسيط" (١٩٣٧).
- (٦٧) كارل ياكوب بوركهارد Burckhardt (١٨٩١): دبلوماسى ومسؤرخ سويسرى، عمل رئيسا للصليب الأحمر وسفيرا في باريس، وحصل على جائزة السلام الألمانية عام ١٩٥٤.

- (۱۸) تعنی به الناشر الألمانی أویجن دیدریشس Diederichs صحاحب دار أویجن (۱۸) . Verlag-Eugen
- (٦٩) تعنى على الأرجح المؤلف والأكاديمى السورى محمد يحيى هاشمى، من مواليد حلب ١٩٣٥، والذى حصل على الدكتوراه من جامعة بسون عام ١٩٣٥ عن موضوع " مصادر كتاب الأحجار للبيرونى"، ثم عمل مدرسًا للغة العربية فى مجامعة برلين فى الفترة ما بين ١٩٣٧ وحتى ١٩٣٧ ثم عاد أو أبعد إلى سوريا.
- (٧٠) هيلموت ريتر Ritter (١٩٧١-١٨٩٢)، مستشرق ألمانى اشتهر خلال فترة عمله في إستانبول بكتاباته عن المخطوطات العربية والفارسية وتحقيقه، بل وترجمت للعضيها.
- (٧١) علقة الدم Blutegel: حيوانات دودية تعيش في الماء الراكد القذر، وتتغذى على الدماء التي تمصيها من الحيوان والإنسان، ولكي تتمكن من هذا فإنها تسضيخ فسي عروق الضحية سائلا يسيل الدم ويجعله خفيفًا، وهنا تكمن أهميته الطبية؛ حيث يمكن استخدام سائلها هذا في علاج حالات تخثر الدم.
- (۷۲) أوبرا نابوكو Nabucco لفرانسيسكو فيردى (۱۸۱۳-۱۹۰۱)، مأخوذة من اسم الملك البابلي نبوخذ نصر، وقد كتبها غيردى عام ۱۸٤۲.

## هوامش الجزء الثاني: السنوات الأولى لما بعد الحرب

- (۷۳) أدم ميتز Mez (۱۹۱۹–۱۹۱۷): مستشرق ألماني اشتهر بكتابه Die Renaissance (۷۳) أدم ميتز des Islam أي تهضم الإسلام" الذي نشر لأول مرة عام ۱۹۲۲ أي بعد وفساة المؤلف بخمس منوات.
- (٧٤) الثانوية المسكونية تعتمد على فكرة مسيحية توحيدية بعيدًا عن المذاهب المسيحية المتصارعة.
- (٧٥) فريدريش هايلر Heiler (١٩٦٧-١٩٦٧): لاهوتى ومؤرخ أديان ألمانى، ويعد فى ألمانيا أحد الرواد المبكرين لعلم الأديان المقارن، وله فى ذلك مؤلفات عديدة تشير المؤلفة إلى بعضها.
- (٧٦) رودولف أوتو Otto (١٩٦٧-١٩٣٧): لاهوتى ألمانى بروتستانتى، ومــن أهــم أعماله كتابه "المقدس" Das Heilige (١٩١٧) الذى تشير المؤلفة إليه.
- (۷۷) طرد كاريه CARE-Paket هـو اختـصار لاسم منظمـة أمريكيـة تـدعى (۷۷) (Cooperative for American Remittances to Europe) كانت تمـنح مـساعداتها للأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية على شكل طـرود، وبعـد عـام ١٩٥٨ أصبحت منظمة عالمية للمساعدات.
- (٧٨) رودولف بولتمان Bultmann (١٩٨٢-١٩٧٦): لاهوتى ألمانى بروتستانتى، وأحد أهم التيولوجيين الألمان الذين تأثروا بمارتن هايدجر، وقد اشتهر بدعوته إلى إزالة الميتالوجيا عن العهد الجديد.
- (۲۹) السیلت کعنصر بشری هو شعب هندو-أوروبی وجد فی أوروبا قبل الجرمان أو الأنجلوساکسون، وما زالت بقایاه فی أیرلندا و اسکتلندا.
- (٨٠) أرنستو بونايوتى Buonaiuti (١٩٤٦-١٩٤١): لاهاوتى كاثوليكى، إيطالى الجنسية، ومن أهم ممثلى ما يسمى بالحداثة الكاثوليكية الإيطالية. كان راهبًا وأستاذًا لتاريخ الكنيسة في الجامعة البابوية، ثم طرد منها في عام ١٩١٦، وبعد تعينه في جامعة روما عام ١٩١٥ أساذًا لتاريخ المسيحية، فصل منها في عام ١٩٣٢، وذلك لأنه كان أحد الأستاذة الدنين رفضوا قسم الولاء لحكومة موسيليني.
- (٨١) ألفريد لويزى Loisy (١٩٤٠-١٩٤٠): الاهوتى ومؤرخ أديان فرنسسى، اشستهر بسبب نقده الحاد للتيولوجيا الكاثوليكية الثقليدية، مما أدى مع أسباب أخسرى السي

- وضع كتبه عام ١٩٠٣ على قائمة التحريم الكنسى، ثم إلى طرده من الكنيسة عام Der Vater des kath. Modernismus, عام ١٩٠٧. والمؤلفة تعنى هنا كتاب هايلر Alfred Loisy "أبو الحداثة الكاثوليكية، ألفريد لويزى" (١٩٤٧).
- (٨٢) بابا إنجيليكوس papa angelicus أو "البابا الملاك": هي فكرة نشأت في العصور الوسطى الأوروبية والمقصود بها بالتحديد "بابا منتظر" يصلح كل شيء، وفكرة انتظار المصلح أو المخلص كما نعلم فكرة قديمة!
- (٨٣) الكنيسة الغليكانية: هي كنيسة كاثوليكية ذات قانون خاص في فرنسا وهي تمشل فكرة Sukzession التي تقول بأن الأساقفة والقساوسة هم خلفاء حواريي المسيح عليه السلام.
- (٨٤) تعنى هذا اللاهوتى الألمانى كورت جولدَمر Goldammer (من مواليد ١٩١٦)، والذى درس لدى هايلر، ومن أهم مؤلفاته المساق المساق المساق المساق (١٩٦٠).
  - (۸۵) مرثیا الیادا Eliade (۱۹۸۲–۱۹۸۲): روائی شهیر ومؤرخ دینی من رومانیا.
- (٨٦) كلمة بروفيس Prowis هي نحت لمختصرين: اختصار بروفسير (٢) Pro(f) واختصار كلمة أرملة (Wi(s) بالإضافة إلى حرف الجمع في الإنجليزية (s).
- (۸۷) هانز فير Wehr (۱۹۰۹-۱۹۰۹): مستشرق ألمانى معروف بدراساته اللغوية وبقاموسه "معجم اللغة العربية المعاصرة" وكذلك بتجميعه وتحقيقه "كتاب الحكايات العجبية والأخبار الغريبة".
- (٨٨) عيد انقلاب \_ أو تغير الشمس \_ يكون في ليلة ٢٣ إلى ٢٤ يونية؛ حيث يتم الاحتفال بأطول يوم وأقصر ليلة في السنة، وهو عيد يحتقل به في أوروبا منذ ما قبل انتشار المسيحية.
  - (٨٩) نسبة إلى باخوس Bacchant إله الخمر عند الإغريق.
  - (٩٠) محمود الكشغارى شخصية حقيقية توفيت بعد عام ١٠٩٤م.
  - (٩١) الكاراكالباكيين شعب تركى صغير يعيش جنوب بحيرة الأرال.
- (٩٢) التشوفاشن شعب مختلط من الترك وغيرهم، وهم يعيشون على ضعاف نهر الفولجا في جنوب روسيا.
  - (۹۳) سكان جبل الطاي.
- (٩٤) كلمة Zen تعنى التأمل الروحي، وتتميز البوذية اليابانية بأنها تحاول عبر التأمل الروحي أن تصل إلى تجربة وحدة كل الموجودات، وذلك حتى تحصل على قوة حياة فعلية وقدرة على التحكم في النفس.

- (٩٥) تعنى السكن الجامعي للأساتذة والطلاب.
- (٩٦) كلمة Serail (=Seraglio) إيطالية تعنى الحريم أو سراى السلطان، وقد آثرت المعنى الأول؛ لأنه أكثر ملاءمة.
  - (٩٧) روزبهان البقلي: متصوف فارسى، من شيراز، توفي عام ٢٠٩م.
- (٩٨) حلقة إيرانوس Eranos: حلقة أنشأها كلُّ من ك.ج. يونج ورودولف أوتو وأولجا فروبا، وعقدت أول مؤتمراتها في عام ١٩٣٣، وكانت تهتم بالجوانب المصوفية والمغنوصية، وتقيم لذلك مؤتمرا ثانويًّا تجمع كلماته ومحاضراته في سلسلة كتب تحمل عنوان الحلقة.
- (٩٩) فريتز ماير Meier (١٩١٧) المستشرق سويسرى، عمل المتسرة طويلة أستاذا للعلوم الإسلامية في جامعة بازل بسويسرا، ومن أشهر أعماله: "حقيقة التصوف الإسلامي" (١٩٤٣)، و"دراستين عن النقشبندية" (١٩٩٤)، و"شيوخ ومريدو النقشبندية" (١٩٩٤).
  - (١٠٠) الكاساتا Cassata: أيس كريم بانفواكه يقدم في كأس!
  - (١٠١) كان رودولف بانفيتس نفسه أحد المنتمين إلى حلقة أوتو تسور ليندا.
- war das nicht "المؤلفة تلعب لغويًّا على التعبير الألماني "ألم يكن هذا فقط للقطة" العبير الألماني المؤلفة تلعب العبير الألماني المؤلفة تلعب العبير الألماني "ألم يكن هذا دون جدوى؟"!

## هوامش الجزء الثالث:

### تركيا

- (١٠٣) الطغراوات مفردها طغراء، وتعنى توقيع السلطان وهي العلامة الزخرفية أو الخطية التي يضعها السلطان التركي على الوثائق والفرامانات.
- (۱۰٤) المقصود هنا هو إعطاء كل حرف في ترتيب حروف الهجاء العربية (المعروف بترتيب أبجد هوز) قيمة عددية تسير كما يلي: أرقام أحادية من ١-٩ (أبجد هوز حط) ثم عشرية من ١٠٠-٩٠ (ي كلمن سعفص) ثـم مئويـة مـن ١٠٠-٩٠٠ (قرشت ثخفض ظ) ثم ١٠٠٠ (غ)، وقد استخدمت هذه الحروف أيضاً كأعداد أو كتسجيل لتاريخ ما، وهو ما عرف بحساب الجمل.
- (١٠٥) الحديث رواه الإمام أحمد (تحت رقم ١٨٤٧٨) ونصه: "تنفتحن القسطنطينية؛ فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش". وعلامة التعجب من لدن المؤلفة.
- (۱۰٦) فيلهلم الثانى Wilhelm II (١٩٤١-١٩٤١): قيصر ألمانيا وملك بروسيا، وقد عزل عن عرشه ١٩١٨ بعد خسارة الحرب العالمية الأولى، وعاش حتى وفاته في هولندا.
- (١٠٧) هذه العبارة معروفة ومتداولة في وصف الصلاة، وقد بحثت عنها في مظانها من كتب الحديث فلم أقع عليها، وربما اشتهرت بسبب فرض الصلاة إبان المعراج النبوي.
  - (١٠٨) توفَّى الشيخ حمد الله في عام ١٥١٩.
  - (١٠٩) ولد في إستانبول في ١٦٤٢، ومات فيها في ١٦٩٨.
- (١١٠) المقصود هنا كنيسة دير خوره Chora البيزنطية التي تحولت تحت العثمانين إلى جامع كاريه الذي احتفظ فيه بالموزاييك البيزنطي، ولم يجر خلعه أو تدميره.
- (۱۱۱) الأوبانيشادن Upanischaden: مخطوطات سنسمكريتية ذات محتوى فلسفى تيولوجي تدور حول الخلاص البشرى.
- (١١٢) كبدوكيه Kappadokien: تمثل الآن أحد أقاليم شمال شرق تركيا الحديثة، وكانت أحد أهم الأماكن التي بشر فيها تلاميذ المسيح (عليه السلام)، ومن ثم فهي غنية بالتاريخ والآثار المسيحية.
  - (۱۱۳) رايموندس لولوس Lullus: متصوف إسباني توفي سنة ۱۲۳٥م.
- (١١٤) خط النستعليق: عبارة عن مزج لخطى النسخ والتعليق المعروفين في تاريخ الخط العربي.

- (١١٥) راجع ترجمة فاندايك رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ١١/١،٤/٣، وفي الترجمة اليسوعية: "يا أهل غلاطية الأغبياء.. إنى أخشى عليكم أن أكون قد أجهدت نفسى عبثًا من أجلكم".
- (١١٦) السُّذَاب (كما في المعجم الوسيط) هو جنس من النباتات الطبية له رائحة قوية خاصة. (ج٢، ص٤٤٠).
  - (١١٧) الأنبياء/١٠٧.
  - (۱۱۸) ابن خفیف الشیر ازی توفی عام ۹۸۲م.
- (۱۱۹) جورديون Gordion: عاصمة مملكة الفرجيين Phrygien في آسيا الصغرى، وهي اليوم أطلال ياسى هووك بالقرب من سقارية على بعد قرابة ٦٥ كم جنوب غرب أنق ة.
- (١٢٠) العقدة الجوردية في الأساطير اليونانية: هي عقدة ربطت بطريقة ملغزة من قبل جورديوس ملك الفرجيين. وفيما بعد قيل إن من يحلها يصبح سيدًا على أسيا. وقد حاول الكثيرون ولكن استحال حلها حتى جاء الإسكندر الأكبر وحلها بأن قطعها بالسيف. ومن هنا صار الأمر مثلا لوصف حل غير منتظر لمشكلة معقدة.
  - (١٢١) أحد أحياء مدينة نيويورك التي تتميز بالمباني الحديثة الشاهقة.
- (۱۲۲) بربروسا Barbarossa: المقصود هنا هو القيصر الألماني- الروماني فريدريش الأول (۱۱۲۲-۱۱۹۰)، أحد من شاركرا في الحروب الصليبية.
- (١٢٣) لاديق Ladik: هي مدينة أناضولية تصنع فيها هذه السجادة ذات الأرضية الحمراء أو الزرقاء.
  - (١٢٤) تعد الباتستة بمثابة الدرجة الأنعم لنسيج القطن.
    - (١٢٥) رئيس الوزراء التركى أنذاك.
    - (١٢٦) راجع أعمال الرسل، ٢٦/١١.
- Daphne في الأساطير اليونانية القديمة أسطورة تهرب فيها الحورية الجميلة دافنه مفرًا من من "أبوللو" إله الشمس والفنون الذي يريدها لنفسه، وعندما لا تجد مفرًا من الهرب تتحول إلى شجرة الغار (شجرة اللورو).
  - (١٢٨) الترمالين: حجر نصف كريم متعدد الألوان.
- (١٢٩) تعنى ضريح موزول Mausole، أحد حكام المقاطعات اليونائيــة القديمــة، الــذى شيدته له فى حوالى القرن الرابع قبل الميلاد أخته وزوجتــه أرتمــيس الثانيــة، وأطلقت عليه اسمه "موزوليه"؛ مما جعل الكلمة تدخل (بمعنى الضريح) إلى أغلب اللغات الأوروبية.

- (١٣٠) يمثل سفر الرؤيا المنسوب إلى يوحنا اللاهوتى (صاحب الإنجيل الرابع) أخر أسفار العهد الجديد، ويوجد اختلاف كبير حول كاتبه وزمان ومكان كتابته؛ ولكن يحتمل أنه كُتِب في نهاية القرن الميلادى الأول في منطقة أفسس (أفسوس القديمة) بأسيا الصغرى، أي بالقرب من جزيرة بطموس.
- (١٣١) قيل إن هذه البغلة كانت من هدايا المقوقس إلى النبى (صلى الله عليه وسلم)، وإنها سميت بذلك لأن النبى لما انهزم المسلمون يوم حنين قال لها "دلـدل" فوضحت بطنها على الأرض؛ فأخذ النبى حفنة من تراب فرمى بها فى وجوههم. وقيل إنه أعطاها عليًا، ثم كانت للحسن ثم للحسين ثم كبرت وعميت. وقد روى محمد بسن إسحاق عن رجل قال له: رأيت بغلة رسول الله فى منزل عبدالله بن جعفر يجش أو يدق لها الشعير، وقد ذهبت أسنانها!
- (١٣٢) أى قبل استقلال سوريا في عام ١٩٤٦، وضم لواء الإسكندرونة (١٩٣٦) إلى تركبا بموافقة الاحتلال الفرنسي.
- (١٣٣) أورخان بن عثمان، هو السلطان العثماني الثاني (١٣٦١-١٣٦٢)، وقد استولى على عدة مدن بيزنطية أهمها بورسة (١٣٦٥) التي جعلها عاصمة للسلطنة العثمانية.
- (١٣٤) جبل الأولمب الواقع في اليونان ليس الجبل الوحيد الذي يحمل هذا الاسم، بل فقط أشهرها! فقد أطلق هذا الاسم منذ القدم على عدة جبال منها الجبل المذكور هنا، والذي يقع على الجانب الأسيوى لتركيا في منطقة تسمى بيثينية Bithynie، ومنها جاءت الصفة أعلاه.
- (١٣٥) أنطونيو جاودى Gaudí (١٣٥-١٩٢٦): معمارى إسباني من إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا.
- (١٣٦) اشتهرت أغنية "Lili Marleen" إبان الحرب العالمية الثانية، وقد غنيت من قبل البدي أندرسون ومارلين ديتريش، وربما سميت لهذا بليلي مارلين!
- (۱۳۷) تحكى الأساطير اليونانية أن ديونوزوس إله الخمر واللذة قد حقق أمنية ملك الفرجيين ميداس Midas بأن يتحول كل شيء يلمسه إلى ذهب. كان علماء الآثار الأمريكيين قد بدأوا حفرياتهم هناك في عام ١٩٤٩.

## هوامش الجزء الرابع: مشاهد أوروبية عارضة

- (١٣٨) علم الأترويات Etruskologe: هو علم يتناول بالدراسة تاريخ السمكان الأصليين لغرب شبه الجزيرة الإيطالية أي فترة ما قبل الرومان.
- (۱۳۹) رينيه ماجريت Magritte (۱۹۹۷–۱۹۹۷): فنان سيريالي مــن أصــل فلمنكــي (بلجيكي).
- (١٤٠) الدمجت تلك المؤسسة منذ فترة في معهد جوته، ومن ثم أصبح يسشرف على الحراج هذه المجلة.
- (١٤١) هو الباحث اللبنانى الأصل بيتر عون الذى ستشير المؤلفة إليه بالاسم الأول أكثر من مرة، وكذلك إلى أطروحته عن "معصية الشيطان والخسلاص في التراث الصوفى الإسلامي".

## هوامش الجزء الخامس: على الجانب الآخر للأطلنطي

- (۱٤۲) إ. إ. كمنجز E.E. Cummings (١٤٢-١٩٦٢): شاعر أمريكي معاصدر، من أشهر دواوينه "الزنابق والمداخن" (١٩٢٣) و"الواو حرف عطف" (١٩٢٥).
  - (١٤٣) السيتار: آلة موسيقية هندية شبيهة بالعود.
- (١٤٤) هي الأسرة المالكة التي كانت تحكم أغلب أجزاء الهند قبل استيلاء المغول عليها في الربع الثاني من القرن السادس عشر.
- (١٤٥) تعنى هذا المستشرق الألماني أنطون هينين Heinen، وأما منطقة إيفال المواده أنه الموادة المستشرق الألماني أنطون هينين المواد،
  - (١٤٦) نسبة إلى مدينة جوجرات Gujarat في وسط غرب الهند.
- (١٤٧) البودل The Poodle: نوع من الكلاب شديدة الذكاء، ويتميز بشعره الكثيف الديدة المحدد
- (۱٤۸) ربما تعنی جیورج ایفانوفیتش جوردییف Gurdjieff: وهو فیا سوف ومت صوف ردید (۱۶۸) روسی، قوقازی الأصل ربما ولد فی عام ۱۸۲۱ أو عام ۱۸۷۲، ولکنه توفی فی باریس عام ۱۹۶۹، ویوجد له أتباع ومؤسسات روحیة.
- (١٤٩) مجلة "إسلاميكا" Islamica: شي المجلة التي كان يصدرها المستشرق الألماني المجلة "إسلاميكا" Islamica: شي المجلة التي كان يصدرها المستشرق الألماني
- (١٥٠) جوزيف هوروفتس Horovitz (١٥٠): مستشرق ألماني يهودي، اهـتم بدراسة الشعر الجاهلي والدراسات القرآنية خاصة مـا يتـصل منهـا بالديانـة اليهودية، كما يعد المؤسس الأول لقسم الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة العبرية في القدس ١٩٢٥.
- (۱۵۱) ريشارد انتجهاوزن Ettinghausen (۱۵۱): مستشرق ألماني يهودى متخصيص في تاريخ الفن الإسلامي، وقد عمل بعد هجرته إلى الولايات المتحدة في الكثير من الجامعات (ميتشجان ونيويورك) والمتاحف (المتروبوليتان).
- (١٥٢) غاليتسه Galizien: اسم لإقليم يقع أغلبه الآن في جنوب بولندا، ومن أشهر مدنسه كراكاو.
- (١٥٣) اللاتر ابيون Trappisten: اتجاه ديني مميحي نشأ في النور ماندي بفرنسا في عام ١٩٣٤) اللاتر ابيون بامتناع رهبانه عن الكلام.

- (١٥٤) جوزيف شاخت Schacht (١٩٠١-١٩٠٩): مستشرق ألمانى تخصيص فى تاريخ الفقه والشريعة الإسلامية حتى العصر الحديث خاصة فى مصر، ومن أشهر كتبه: "تشأة الفقه الإسلامي" (١٩٥٠).
- (١٥٥) جوزيف كامبل Campbell (١٩٨٧-١٩٠٤): كاتب وأكاديمي أمريكي، نشر إلى جانب أشياء كثيرة أعمال العالم الألماني هاينرش تسيمر عـن فنــون وأســاطير وفلسفة الهنود.
  - (١٥٦) تعنى هنا زميلة دراستها أنجه زولبرج Solbrig.
- (۱۰۷) كاتارينا مومزن Mommsen: أستاذة أدب المانى، ولدت فى برلين عـــام ١٩٢٥، وحصلت على الدكتوراه عام ١٩٥٦ من جامعة توبنجن عن موضوع "جوته والف ليلة وليلة". عملت فى جامعات المانية وكندية وأمريكية، واهتمت طــوال الوقــت بعلاقة جوته بالشرق، وآخر كتبها كان عن "جوته والإسلام" (٢٠٠١).
- (١٥٨) المورمون Mormonen: جماعة دينية مسيحية أسست في نيويورك عام ١٨٣٠ من قبل جوزيف سميث Smith (١٨٤٤-١٨٠٥) والذي قتل من قبل معارضيه في الحد السجون. ويقرب عدد معتنقيه من ثمانية ملايين نصفهم في الولايات المتحدة.
  - (١٥٩) لعبة الكاليدوسكوب: عبارة عن منظار تظهر فيه أشكال هندسية متغيرة.
- (١٦٠) التبقب Ahom: هو شجر ينمو في كندا بكثرة، ولذا لتخنت ورقت ورسزًا على علمها.

## هوامش الجزء السادس: ارتحالات عبر الشرق

- (١٦١) الترمالين حجر نصف كريم متعدد الألوان، ولكنه في العادة يكون أخضر اللون.
  - (١٦٢) قتل في عام ١٤٠٥م.
  - (١٦٣) راجع قصة الحية النحاسية في سفر العدد (٢١، ٤-٩).
- (١٦٤) الكولاج Kollage نوع من فن الملصقات يقوم على إعدادة توليف قصاصات الصحف والإعلانات.
- (١٦٥) ماكه Macke (١٦٥) وكالسه Klee (١٩٤٠-١٨٨٧): همى رسمامان ألمانيان، وقد قام كلاهما بزيارة المغرب العربى فى بداية القرن العشرين وقدما رسومات حازت شهرة عالمية.
- (١٦٦) البيتان (رجز) لحاتم الطائى (توفى حوالى ٤٦ ق. الهجرة/٥٧٧م)، وقد اختصرت المولفة البيت الأول فى ترجمتها الألمانية على Zünde, mein Knecht, das Feuer أى: (أوقد يا عبدى النار)!.
- الإسلامية" الذى قام بإعداده مركز المصطفى للدراسات برعاية المرجع السشيعى الإسلامية" الذى قام بإعداده مركز المصطفى للدراسات برعاية المرجع السشيعى السيد السيستانى (ط١، ١٩٩/١٤٠٠)، والذى يجعل أويس القرنى مسن أركسان التشيع لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه، والذى نقل هذا النص عن كتاب "شجرة الأولياء" لمحمد النور بخشى الذى قال: "أويس القرنى المجذوب قدس سره، هسو الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وآله بالولاية وقال: إنى لأجد نفس السرحمن الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وأله بالولاية وقال: إنى لأجد نفس السرحمن من جانب اليمن. وهناك أحاديث ومأثورات كثيرة تخبر بأنه ساى أويس سيشفع في مثل ربيعة ومضر. والله أعلم.
- (١٦٨) المقصود بالبيوت الكعكية Lebkuchenhäuser الكعك الألماني التقليدي البني اللون، والذي يصنع منه المرء بمناسبة أعياد الميلاد بيوتًا يزينها بمعجون بياض البيض المضروب!
  - (١٦٩) نسبة إلى إقليم الدكن الهندى.
- (۱۷۰) تشير المؤلفة هنا إلى ترجمة آدم أوليريس Olearius (۱۲۰–۱۹۷۱): وهو أحد المجموعة التى أرسلت عام ۱۹۳۳ إلى بلاد فارس للتحالف مع إمبراطورها ضد الأتراك، وهى الرحلة التى أشير إليها فى بداية هذا الجزء خــلال شــعر بـاول فليمنج.

- (١٧١) نهر يمر بالمدينة.
- (۱۷۲) تيودور فونتانه Fontane (۱۸۱۹-۱۸۱۹) روائي وشاعر ألماني معروف.
- (۱۷۳) ألف أبو الريحان البيرونى (۱۷۳-۱۰۸۶) العديد من الكتب عن الهند، ولكن ربما تعنى المؤلفة هنا كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقال أو مرذولة "Sachau وهو الكتاب الذى حققه للمرة الأولى المستشرق الألماني إدوارد زخاو ١٨٤٥) عام ١٨٨٥.
- (١٧٤) تعنى هنا كتاب " الآثار الباقية من القرون الخالية" وهو سابق في تأليفه على كتاب "تحقيق ما للهند...".
- (١٧٥) هيلدجارد فون بينجن Bingen: راهبة ألمانية عاشت في العصور الوسطى، وكانت تمارس العلاج بالأعشاب وكتابة الشعر.
- (۱۷۹) جوزیف فرایهر فون أیشندورف Eichendorff (۱۷۸۸): شاعر ألمانی رومانسی، ومن أبرز أعماله دیوان "صسورة مسن المرمسر" Marmorbild (۱۸۳۷).
- (۱۷۷) تيوصوفى" Theosophie: مصطلح مكون من جزئين يونانيين Theos بمعنى الله و Sophia بمعنى الحكمة أو العلم أو المعرفة، وهو اتجاه يهدف إلى محاولة معرفة الله عن طريق الحكمة والكشف الصوفى.
  - (١٧٨) منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان.
- (١٧٩) هكذا في الأصل! وترجمتها: "لقد كانت هذه قطعة حلوى سمينة جدًّا جدًّا حقيقة، قطعة حلوى سمينة جدًّا، سمينة جدًّا بالنسبة لكم أيها المغفلين! وسأترجم هذا الآن لكم بإنجليزية بسيطة، بسيطة جدًّا".
- (۱۸۰) البرنهاردینی نسبة إلی Bernhardiner: وهو اسم لفصیلة كلاب تسستخدم فلی عملیات الإنقاذ.

# هوامش الجزء السابع: عودة إلى أوروبا

- (١٨١) تشير هذا إلى قصيدة للشاعر الألماني هولدرلين Hölderlin (١٨٤٠-١٨٤٣).
- (١٨٢) شتيفان فيلد Wild: أحد أبرز المستشرقين الألمان في العصر الحاضر، وهو مـن مواليد علم ١٩٣٧، ومن أهم أعماله دراساته عن الأسماء العربيـة وعـن الأدب الفلسطيني. وقد بدأ التركيز في الفترة الأخيرة على الدراسات القرآنية.
- (١٨٣) هنا تلعب المؤلفة على التشابه النطقى بين كلمتى Index بمعنى الفهرست وكلمسة (١٨٣) هنا تلعب المؤلفة على التشابه النطقة!
- (١٨٤) يوهان دينجلينجيرس Dinglinger (١٧٢١-١٧٣١): صانع حلى ألماني، دخل في خدمة أغوست القوى عام ١٦٩٢ حتى وفاته، وقد أبدع هذه المجموعة المغوليسة المقصودة هذا في الفترة ما بين ١٧٠١-١٧٠٨.
- (١٨٥) أغوست القوى August der Starken (١٧٥٠-١٧٣٣): هو أغوست الثاني أميسر منطقة الساكس الألمانية وملك بولندا.
- (۱۸٦) إدوارد موريكه Mörike (۱۸۰۵–۱۸۷۰): أديب ألمانى معروف. أما قصته المعنية هنا فهى Mörike ويتحدث فيها عن المعنية هنا فهى عن البلوتوبف" أو القدر الزرقاء وهى عن ماء ضخمة ملغزة تصب ماءها الأزرق الذي يدعى لدى العامة فلاو" فى نهر الدانوب.
- (١٨٧) المقصود هذا أنها كانت عضواً في رابطة أو نقابة تجار العصمور الوسطى الأوروبيين، والتي استمرت من القرن انثاني عشر حتى القرن الخامس عشر، والتي كانت مدن بحر الشمال وبحر البلطيق أعضاء فيها، وهكذا نظمت التجارة الأوروبية مع روسيا والشرق.
  - (١٨٨) تعنى هنا آية: "وأوحى ربك إلى النحل" (النحل/ ٢٨-٦٩).
- (1۸۹) يوهانس رويشلين Reuchlin (١٥٥٥ ١٥٢٢): عالم إنسوى ألماني، من أوائسل المهتمين بالعبرية واليونانية، وقد حاز مكانسة عاليسة كمتسرجم عن اليونانيسة واللاتينية.
- (١٩٠) المقصود بالإنسوى أنه أحد رواد حركة أو مذهب الأنسنة أو الهومانسسية Humanismus التى اهتمت بإحياء الآداب القديمة وبالروح النقدية وبالتأكيد على الهموم الدنيوية كما تجلى ذلك في عصر النهضة الأوروبية.
- (١٩١) راجع ترجمة فاندايك الإصحاح ٨، آية ٢٨. وفي الترجمة اليسوعية: "وإننا نعلم أن جميع الأشياء تعمل لخير الذين يحبون الله". (٢٨/٨).

#### المؤلفة في سطور:

## أنًا مارى شيمل

تعد أنّا مارى شيمل (١٩٢٢-٢٠٠٣) أشهر المستشرقات الألمان على المستوى الدولى، حصلت على الدكتوراه من جامعة برلين في عام ١٩٤١، وعلى الأستانية من جامعة ماربورج في عام ١٩٤١، ثم على دكتوراه ثانية في اللاهوت من جامعة ماربورج في عام ١٩٥١، وقد عملت أستاذة في اللاهوت ماربورج وأنقرة وبون وهارفارد، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية، والتي كان أبرزها جائزة السلام الألمانية عام ١٩٩٥.

وقد جنبت كتبها – التى تعدت المئة – الكثيرين من عـشاق الـشرق ودارسى الإسلام من قراء الألمانية والإنجليزية، ومن أشهر هذه الكتب:

| (194.) | • فن الخط الإسلامي                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| (19×m) | <ul> <li>الأداب الإسلامية الهندية</li> </ul>      |
| (1940) | <ul> <li>الأبعاد الصوفية للإسلام</li> </ul>       |
| (۱۹۸۰) | <ul> <li>الإسلام في شبه القارة الهندية</li> </ul> |
| (1944) | • القطة الشرقية                                   |
| (1942) | <ul> <li>فن الخط في الثقافة الإسلامية</li> </ul>  |
| (1990) | • الإسلام: مقدمة                                  |
| (1990) | • آیات الله                                       |

هذا بالإضافة إلى ترجماتها عن الرومى والحلاج والعطار وابن إياس وابن عطاء الله وابن خلدون وإقبال.

## المترجم في سطور:

## عيد السلام حيدر

حاصل على "دكتوراه الفلسفة" (Dr. Phil) من جامعة بامبيرج الألمانية عام ٢٠٠٢. ويعمل حاليًا في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

#### لــه:

- "الأصولى فى الرواية" (المشروع القومى للترجمة رقم ٥٦٨)
   القاهرة ٢٠٠٣
  - · وتحت الطبع بالمجلس الأعلى للثقافة تحقيقه لـ:

"الأعمال الكاملة لإبراهيم عبد القادر المازنى: الأعمال غير المنشورة" (ثلاثة مجدات).

#### المشروع القومى للترجمة

المشروع القومسى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية
   والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ،
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية
   بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| أحمد برويش                             | جون کوین                       | اللغة العليا                       | 1         |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|
| أحمد قؤاد بليع                         | ك. مادهو يانيكار               | الوثنية والإسلام (ط۱)              | ۲         |
| شوقي جلال                              | جورج جيمس                      | التراث المسروق                     | ٣         |
| أحمد الحضري                            | انجا كاريتنكوفا                | كيف نتم كتابة السيناريق            | ٤         |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                   | ثريا في غيبوية                     | ٥         |
| سعد مصلوح ووقاء كامل <b>فاي</b> د      | ميلكا إفيتش                    | اتجاهات البحث اللسانى              | 1         |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غوادمان                 | العليم الإنسانية والفلسفة          | ٧         |
| مصطقى ماهر                             | ماکس فریش                      | مشعلق الحرائق                      | ٨         |
| محمود محمد عأشور                       | أندرو. س. جودى                 | التغيرات البيئية                   | 4         |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                    | خطاب المكاية                       | ١.        |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا             | مختارات                            | 11        |
| أحمد محمود                             | ديقيد براونيستون وايرين فرانك  | طريق الحرير                        | 11        |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                   | ديانة الساميين                     | ١٢        |
| حسن المودن                             | جان بیلمان نویل                | التحليل النقسى للأدب               | ١٤        |
| أشرف رفيق عليلى                        | إدوارد لويس سميث               | الحركات الننية                     | ١٥        |
| بإشراف أحمد عتمان                      | مارتن برنال                    | أثينة السوداء (جـ١)                | 11        |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                   | مختارات                            | ۱۷        |
| طلعت شاهين                             | مغثارات                        | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | ۱۸        |
| نعيم عطية                              | چورج سفيريس                    | الأعمال الشعرية الكاملة            | 11        |
| يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح      | چ. ج. کراوٹر                   | قصة العلم                          | ۲.        |
| ماجدة العناني                          | صىمد پهرئجي                    | خوخة وألف خوخة                     | **        |
| سيد أحمد على الناصري                   | جون أنتيس                      | مذكرات رحالة عن المصريين           | **        |
| سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر              | تجلى الجميل                        | **        |
| بکر عباس                               | باتريك بارندر                  | ظلال المستقبل                      | 45        |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي       | مثنوى                              | Ya        |
| أحمد محمد حسين فيكل                    | محمد حسين هيكل                 | دين مصر العام                      | 77        |
| نخبة                                   | مقالات                         | التنوع البشري الملاق               | YV        |
| منی ابو سنة                            | جون لوك                        | رسالة في التسامح                   | <b>XX</b> |
| بدر الديب                              | چیم <i>س</i> پ. کار <i>س</i>   | الموت والرجود                      | 44        |
| أحمد فؤاد يليع                         | ك. مادهو پانيكار               | الوثنية والإسلام (ط٢)              | ۲.        |
| عبد الستار العلوجي رعبد الوهاب طوب     | <b>جان سوفاجیه – کلود کاین</b> | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | 71        |
| مصطفى إيراهيم فهمى                     | ديفيد روس                      | الانقراش                           | 77        |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ، ج. هويكنز                   | التاريخ الاتتصادي لأقريقيا الغربية | TT        |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر أأن                       | الرواية العربية                    | 45        |
| خليل كلفت                              | پول . ب . دیکسون               | الأسطورة والحداثة                  | ۳٥        |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                    | نظريات السرد المديثة               | 77        |
| جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                    | واحة سيرة وموسيقاها                | TV        |
|                                        |                                |                                    |           |

| أثور مفيث                               | ألن تودين                       | نقد الحداثة                                                      | XX  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| منيرة كروان                             | بيتر والكوت                     | الإغريق والحسد                                                   | 71  |
| محمد عيد إبراهيم                        | آن سكستون                       | قصائد حب                                                         | ٤.  |
| عاطف أحدد وإبراهيم نشمى ومحمود ماجد     | بيتر جران                       | ما بعد المركزية الأوروبية                                        | 13  |
| أحمد محمود                              | بنجامين بارير                   | عالم ماك                                                         | £Y. |
| المهدى أخريف                            | أركتافير پاٿ                    | اللهب المزدوج                                                    | 73  |
| مارلين ئادر <i>س</i>                    | ألدوس هكسلى                     | بعد عدة أصياف                                                    | 33  |
| أحمد محمود                              | روبرت ج دنیا – جون ف أ فاین     | التراث المفيور                                                   | ٤٥  |
| محمود السيد على                         | بايلو نيرودا                    | عشرون قصيدة حب                                                   | £3  |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | تاريخ النقد الأببي الحديث (ج.1)                                  | ٤٧  |
| ماهر جويجاتي                            | فرأنسوا يوما                    | حضارة مصر الفرءونية                                              | £A  |
| عبد الرهاب علوب                         | هـ ، ت ، ئورىس                  | الإسلام في البلقان                                               | 13  |
| محمد برادة وعثماني الماود ويوسف الأتطكي | جمال الدين بن الشيخ             | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير                                   | ٥.  |
| محمد أبو العطا                          | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي | مسار الرواية الإسبانو أمريكية                                    | 10  |
| لطفى قطيم وعادل دمرداش                  | ب، نوفالیس وس . روجسیفیتز       | العلاج النفسى التدعيمي                                           | ۲٥  |
| ·                                       | وروجر بيل                       |                                                                  |     |
| مرسى سعد الدين                          | أ . ف . ألنجترن                 | الدراما والتعليم                                                 | 70  |
| محسن مصيلحي                             | ج . مايكل والتون                | المفهوم الإغريقي للمسرح                                          | ٥٤  |
| على يوسف على                            | چون بولکنجهرم                   | ما وراء العلم                                                    | ٥٥  |
| محمود على مكى                           | نديريكو غرسية اوركا             | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)                                    | 70  |
| محمود السيد و ماهر البطوطي              | فديريكو غرسية لوركا             | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)                                    | ٥٧  |
| محمد أبو العطا                          | فديريكو غرسية لوركا             | مسرحيتان                                                         | οA  |
| السيد السيد سهيع                        | كارلوس مونييث                   | المحبرة (مسرحية)                                                 | ٥٩  |
| صبرى محمد عبد الغنى                     | جوهانز إيتين                    | التصميم والشكل                                                   | ٦.  |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري             | شارلوت سيمور – سميث             | موسوعة علم الإنسان                                               | 11  |
| محمد خير البقاعي ،                      | رولان بارت                      | لذَّة النَّص                                                     | 77  |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 75  |
| رمسيس عوض ،                             | آلان ويد                        | برتراند راسل (سيرة حياة)                                         | 3.5 |
| رمسيس عوش ،                             | برتراند راسل                    | في مدح الكسل ومقالات أخرى                                        | ٦٥  |
| عيد اللطيف عبد الطيم                    | أنطرنيو جالا                    | خمس مسرحيات أندلسية                                              | 77  |
| المدى أخريف                             | فرناندر بيسوا                   | مختارات                                                          | 77  |
| أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبرتين                | نتاشا العجوز وقصص أخرى                                           | 7.4 |
| احمد فزاد متولی رهوریدا محمد قهمی       | عيد الرشيد أبراهيم              | للعللم الإسمائمي في أوائل القرن للمشرين                          | 74  |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد              | أرخينيو تشائج رودريجت           | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                                    | ٧.  |
| حسين محمود                              | داريو قو                        | السيدة لا تصلح إلا للرمى                                         | ٧١  |
| قۋاد مجلى                               | ت . س ، إليون                   | السياسى العجوز                                                   | ٧٢  |
| حسن ناظم وعلى حاكم                      | چين ، ب ، توميکنز               | نقد أستجابة القارئ                                               | ٧٣  |
| حسن بيومى                               | ل ۱۰ ، سیمینوال                 | صلاح الدين والماليك في مصر                                       | ٧٤  |
| ا<br>احد برویش                          | أندريه مرروا                    | أن التراجم والسير الذاتية                                        | ٧٥  |
|                                         |                                 | •                                                                |     |

.

| عبد المقصود عبد الكريم     | مجمعة من الكتاب           | ٧٦       چاك لاكان وإغواء القطيل النفسى        |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| مجاهد عبد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك               | ٧٧ تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٣)             |
| أحمد محمود وبنورا أمين     | روناك رويرتسون            | ٧٨ العراة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية |
| سعيد الغائمي وناصر حلاوي   | بوريس أوسيتسكى            | ٧٩ شعرية التآليف                               |
| مكارم الغمرى               | الكسندر بوشكين            | ٨٠ بوشكين عند «تافورة الدموع»                  |
| محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | ٨١ الجماعات المتضيلة                           |
| محمود السيد على            | میجیل دی اُونامونو        | ۸۲ مسرح میجیل                                  |
| خالد المعالي               | غوتفرید بن                | ۸۲ مختارات                                     |
| عبد الحميد شيحة            | مجموعة من الكتاب          | ٨٤ - موسوعة الأدب والنقد                       |
| عبد الرازق بركات           | مىلاح زكى أقطاى           | ٨٥ منصور الحلاج (مسرحية)                       |
| أحمد فتحى يوسف شتأ         | جمال میر صادقی            | ٨٦ طول الليل                                   |
| ماجدة العنائى              | جلال أل أحمد              | ٨٧ نون والقلم                                  |
| إبراهيم الدسوقى شتأ        | جِلال أل أحمد             | ٨٨ الابتلاء بالتفرب                            |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | ٨٩ الطريق الثالث                               |
| محمد إبراهيم مبروك         | میجل دی ٹریاتس            | ٩٠ ويسم السيف                                  |
| محمد هناء عبد النتاح       | باربر الاسوستكا           | ٩١ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق        |
| نابية جمال الدبن           | ں کارلوس میجیل            | ٩٢ أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكم        |
|                            |                           | للعاصير                                        |
| عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | ٩٢ محيثات العولة                               |
| فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت               | ٩٤ الحب الأول والصحبة                          |
| سرى محمد عبد اللطيف        | انطونيو بويرو باييخو      | ه مختارات من المسرح الإسباني                   |
| إيوار المراط               | قصص مختارة                | ٩٦ ثلاث زنيقات ووردة                           |
| بشير السباعي               | غرنان برودل               | ٩٧ هوية فرنسا (مج١)                            |
| أشرف الصباغ                | ، نفبة                    | ٩٨ الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني            |
| إبراهيم قنديل              | ىيائيد رويئسون            | ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                    |
| إبراهيم فتحى               | بول هيرست وجراهام تومبسون | ١٠٠ مساطة العولة                               |
| رشید بنحدی                 | بيرنار فاليط              | ١٠١ النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي        | ١٠٢ السياسة والتسامح                           |
| محمد بنیس                  | عبد الوهاب المؤبب         | ۱۰۳ قبر ابن عربی بلیه آیاء                     |
| عبد الغفار مكارى           | برتوات بريشت              | ۱۰۶ أوپرا ماهوجتی                              |
| عبد العزيز شبيل            | چيرارچينيت                | ١٠٥ ميمًل إلى النص الجامع                      |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس رويبيرامتي    | ١٠٦ الأدب الأنداسي                             |
| محمد عبد الله الجعيدى      | س نخبة                    | ١٠٧ - صورة القدائي في الشعر الأمريكي المعاه    |
| محمود علی مکن              | سي مجموعة من النقاد       | ١٠٨   ثلاث دراسات عن الشعر الأنداس             |
| هاشم أحمد محمد             | چون بواوك وعادل درويش     | ١٠٩ حروب المياه                                |
| منی قطان                   | حسنة بيجوم                | ١١٠ - النساء في العالم النامي                  |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس هيندسون           | ١١١ المرأة والجريمة                            |
| إكرام يرسف                 | أرلين علوى ماكليود        | ١١٢ الاحتجاج الهادئ                            |
| أجمد حسان                  | سادى پلائت                | ١١٣ راية التمرد                                |
|                            |                           | • •                                            |

| نسيم مجلى                 | ١١ مسرحينا حصاد كرنجي وسكان المستنقع وول شوينكا                                      | ٤   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سمية رمضان                | ١١ غرقة تخص المرء بحده للمرجينيا وواف                                                |     |
| تهاد أحمد سالم            | ١١ امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيًا ناسون                                            |     |
| متى إبراهيم وهالة كمال    | ١١ المرأة والجنوسة في الإسلام ليلى أحمد                                              |     |
| لميس النقاش               | ١١ النهضة النسائية في مصر بث يارون                                                   |     |
| بإشراف: روف عباس          | ١١ النساء والأسرة وقوانين الطلاق للميرة الأزهري سنيل                                 | 1   |
| نخبة من المترجمين         | ١٦ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط ليلي أبو لقد                            | í.  |
| محمد الجندي وإيزابيل كمال | ١١ الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات الفاطمة موسى                                    | (A) |
| منيرة كروان               | ١١   نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان ﴿ جِرِزْيف نُوجِت                           | "   |
| أنور محمد إبراهيم         | <ul> <li>الإمبراطررية العثمانية وعلاقاتها الدواية نينل الكسندر وفنادولينا</li> </ul> | "   |
| أحمد قؤاد بلبع            | ١١ القجر الكاذب چون جراى                                                             | 33  |
| سمحة الخولى               | ۱۱ التحليل المرسيقي سيدريك ثورب بيقي                                                 |     |
| عبد الوهاب علوب           | ١٠ فعل القرامة قولقاتج إيسر                                                          |     |
| بشیر السباع <i>ی</i>      | ۱ إرهاب منقاء فتحي                                                                   |     |
| أميرة حسن نويرة           | ١ الأدب المقارن سوزان باسنيت                                                         |     |
| محمد أبق العطا وأخرون     | ١ الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دواورس أسيس جاروته                                |     |
| شوقی جلال                 | ١ الشرق يصعد ثانية أندريه جوبندر فرانك                                               |     |
| لويس بقطر                 | <ul> <li>١ مصر التنيمة (التاريخ الاجتماعي) مجموعة من المؤلفين</li> </ul>             |     |
| عبد الوهاب علوب           | ١ ثقافة العولة مايك فيذرستون ١                                                       |     |
| طلعت الشأيب               | ١ الفوف من المرايا طارق على                                                          |     |
| أهدد محبود                | ۱ تشریح حضارة باری ج. کیمب                                                           |     |
| ماهر شفيق فريد            | ١ المفتار من نقد ٥. س. إليوت المدار عن نقد ٥. س. إليوت                               |     |
| سحر توفيق                 | ١ فلاحو الباشا كينيث كونن                                                            |     |
| كاميليا صيحى              | ١ مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية چوزيف ماري مواريه                                   | 'TV |
| وجيه سمعان عبد المسيح     | ا عالم التليفزيون بين الجمال والمنف إيثلينا تاروني                                   |     |
| مصطفى ماهر                | ا پارسیٹال ایسارد فاچنر                                                              |     |
| أمل الجبوري               | ا حيث تلتقي الانهار هريرت ميسن                                                       |     |
| ثعيم عطية                 | اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين                                         |     |
| حسن بيومي                 | الإسكندرية : تاريخ ودليل ا.م. فورستر                                                 |     |
| عدلى السمري               | تضايا التنظير في البحث الاجتماعي ديريك لايدار                                        |     |
| سلامة محمد سليمان         | صاحبة اللوكاندة كارلو جولدوني                                                        |     |
| أحمد حسان                 | ً موت أرتيميو كروث كارلوس فوينتس                                                     |     |
| على عبدالروف اليميي       | الورقة العمراء ميجيل دى ليبس                                                         |     |
| عبدالغفار مكارى           | خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست                                                   |     |
| على إبراهيم منوقي         | القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكي أندرسون إمبرت                                |     |
| أسامة إسير                | النظرية الشمرية عند إليوت وأدرنيس عاطف قشبول                                         |     |
| منيرة كروان               | النجرية الإغريقية روبرت ج. ليتمان                                                    |     |
| بشير السباعي              | هریة فرنسا (مع ۲ ، جـ۱) فرنان برودل                                                  |     |
| محمد محمد الخطابى         | عدالة الهنود وقصيص أخرى نفية من الكتاب                                               | 107 |
|                           |                                                                                      |     |
|                           | •                                                                                    |     |
|                           |                                                                                      |     |

.

|       |                                              |                                | *                     |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ۱۵۲ غ | رام الفراع <b>نة</b> ف                       | نيولين فاتويك                  | فاطمة عبدالله محمود   |
| a 108 |                                              | نیل سلیتر                      | خليل كلفت             |
| 1 100 |                                              | نفية من الشعراء                | أحمد مرسى             |
|       | لدارس الجمالية الكبرى                        | جي أنبال وألان وأوديت فيرمو    | مي التلمساني          |
|       | سرو وشيرين                                   | النظامي الكنوجي                | عبدالعزيز بقوش        |
|       |                                              | قرنان برودل                    | بشير السباعي          |
|       | لإيديواوچية                                  | ىيقيد ھوكس                     | إبراهيم فتحى          |
| i 17. |                                              | بول إيرل <i>يش</i>             | حسين بيومى            |
| . 171 | ن المسرح الإسباني                            | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | زيدان عبدالطيم زيدان  |
|       | اريخ الكنيسة                                 | يهحنا الأسيوى                  | صلاح عبدالعزيز محجوب  |
|       | وسوعة علم الاجتماع                           | چورين مارشال                   | بإشراف: محمد الجوهرى  |
|       | شامبوليون (حياة من نور)                      | چان لاکوټیر                    | نبيل سعد              |
|       |                                              | اً. ن أفانا سيفا               | سهير المنادقة         |
|       | العلاقات بين المتعينين والطعانيين في إسرائيل | يشعياهو ليقمان                 | محمد محمود أبو غدير   |
|       | نى عالم طاغور                                | رايندرانات طاغور               | شکری محمد عیاد        |
|       | ي<br>براسات في الأنب والثقافة                | مجموعة من المؤلفين             | شکری محمد عیاد        |
|       | إبداعات أنبية                                | مجموعة من المبدعين             | شکری محمد عیاد        |
|       | ء.<br>الطريق                                 | ميقيل دليييس                   | بسام يأسين رشيد       |
|       | ىيى<br>وضىع ھد                               | فرانك بيجو                     | هدی حسین              |
|       | ے ہے۔<br>حجر الشم <i>س</i>                   | مختارات                        | محمد محمد الخطابى     |
|       | معنى الجمال                                  | ولتر ت. ستيس                   | إمام عيد الفتاح إمام  |
|       | مناعة الثقانة السرداء                        | ايليس كاشمور                   | أحمد محمود            |
|       | التليفزيون في الحياة اليومية                 | لرريئزو فيلشس                  | وجيه سمعان عبد المسيح |
|       | نحر مفهرم للاقتصاديات البيئية                | ترم تیتنبرج                    | جلال البنا            |
|       | أنطرن تشيخوف                                 | منری تروایا                    | حصة إبراهيم المنيف    |
| 1VA   | مختارات من الشعر اليرباني الحديث             | تقية من الشعراء                | محمد حمدى إيراهيم     |
|       | حكايات أيسوب                                 | أيسوب                          | إمام عيد القتاح إمام  |
|       | قصة جاريد                                    | إسماعيل قصيح                   | سليم عبد الأمير حمدان |
|       | النقد الأدبي الأمريكي                        | فنسنت ب. ليتش                  | محمد يحيي             |
|       | العنف والنبوءة                               | وب. ييتس                       | ياسين مله حافظ        |
|       | چان کرکتر علی شاشة السينما                   | رينيه چيلسون                   | فتحى العشرى           |
|       | القامرة حالمة لا تنام                        | هائز إيندورش                   | يسوآني سعيد           |
|       | .ـــــر<br>أسقار المهد القنيم                | توماس تومسن                    | عبد الوهاب علوب       |
|       | معجم مصطلحات هيجل                            | ميخائيل إنووه                  | إمام عيد الفتاح إمام  |
|       | الأرضة                                       | بُزْدج علوى                    | محمد علاه ألبين منصون |
|       | من الأنب                                     | الفين كرنان                    | يدر الديب             |
|       | سرب سنب<br>العمى والبصيرة                    | ۔<br>پول دی مان                | سعيد الغائمي          |
|       | محاررات كونفوشيوس                            | كهنفوشيوس                      | محسن سيد فرجانى       |
|       | الكلام رأسمال                                | الحاج أبو بكر إمام             | مصطفى حجازى السيد     |
|       | - 1                                          |                                |                       |

| محمود سلامة علاوى                       | زين العابدين المراغي       | ۱۹۲ سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۱)               |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| محمد عبد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامز              | ۱۹۳ عامل المنجم                               |
| ماهر شفيق قريد                          | ، مجموعة من النقاد         | ١٩٤ مختارات من النقد الأنجلو-أمريكم           |
| · محمد علاه الدين منصور                 | إسماعيل قصيح               | ۱۹۰ شتاء ۸۶                                   |
| أشرف الصباغ                             | فائتين راسبوتين            | ١٩٦ المهلة الأخيرة                            |
| جلال السعيد المقناري                    | شمس العلماء شيلى النعماني  | ١٩٧ الفاريق                                   |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | أدوين إمرى وأخرون          | ۱۹۸ الاتصال الجماهيري                         |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداري              | ١٩٩ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية      |
| فخزى لبيب                               | جيرمى سييروك               | ٢٠٠ غنجايا التنبية                            |
| أحمد الأنصاري                           | جرزايا رويس                | ٢٠١ الجانب الديني للفاسطة                     |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | ٢٠٢ تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٤)           |
| جلال السعيد الطناوي                     | ألطاف حسين حالى            | ٢٠٢ الشعر والشاعرية                           |
| أحمد محمود هريدي                        | زالمان شازار               | ٢٠٤ تاريخ نقد العهد القديم                    |
| أحمد مستجير                             | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | ٢٠٥٪ الجيئات والشعوب واللفات                  |
| على يوسف على                            | جيمس جلايك                 | ٢٠٦ الهيولية تصنع علمًا جديدًا                |
| محمد أبو العطا                          | رامون خوتاسنبير            | ۲۰۷ لیل آفریقی                                |
| محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | ٢٠٨ شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي         |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | ٢٠٩ السرد والمسرح                             |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي              | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی                        |
| محمود حمدي عبد الغني                    | جرناثان كللر               | ۲۱۱ فردینان دوسوسیر                           |
| يوسف عبدالفتاح قرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین    | ٢١٢ - قصيص الأمير مرزبان                      |
| سيد أحمد على الناصري                    | ريمون فلاور                | ٢١٢ - مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر |
| محمد محمود محى الدين                    | أنتونى جيدنز               | 218 قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع        |
| محمود سلامة علاوى                       | زين العابدين المراغى       | ۲۱۵ سیاحت نامه إبراهیم بك (۲۰۰)               |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | ۲۱۶ جوانب آخری من حیاتهم                      |
| نادية البنهاوي                          | ص. بیکیت                   | ۲۱۷ مسرحیتان طلیعیتان                         |
| على إبراهيم منوفى                       | خوليو كورتازان             | ٢١٨ لعبة الحجلة (رايولا)                      |
| طلعت الشايب                             | كازو ايشجورو               | ٢١٩ بقايا اليوم                               |
| على يوسف على                            | باری بارکر                 | ٢٢٠ الهيولية في الكون                         |
| رفعت سالام                              | جريجورى جوزدانيس           | ۲۲۱ شعرية كفافي                               |
| نسیم مجلی                               | رونالد جرای                | ۲۲۲ فرانز کافکا                               |
| السيد محمد نفادي                        | بول فيرابنر                | ۲۲۳ العلم فی مجتمع حر                         |
| مئى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانكا ماجاس               | ۲۲۶ دمار يوغسلانيا                            |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركث       | ۲۲۰ حکایة غریق                                |
| طاهر محمد على البريري                   | ديفيد هربت لورانس          | ٢٢٦ أرض المساء وقصائد أخرى                    |
| السيد عبدالظاهر عبدالله                 | موسى مارديا ديف بوركى      |                                               |
| ماري تيريز عبدالسيح وخالد حسن           | جانيت وولف                 |                                               |
| أمير إبراهيم العمري                     | نررمان كيجان               |                                               |
| مصطفى إيراهيم قهمي                      | نرانسواز جاكوب             | ٢٢٠ عن الذباب والفئران والبشر                 |
| _ •-                                    |                            |                                               |

- ,

| جمال عيداارحمن                      | خايمي سالوم بيدال           | ۲۳۱ البرافیل                               |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| مصطفى إيراهيم فهمى                  |                             | - <u>-</u> - •                             |
| طلعت الشايب                         | آرٹر هومان                  | •                                          |
| فؤاد محمد عكود                      | ج. سبئسر تريمنجهام          |                                            |
| إبراهيم الدسوقى شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي    | ۲۳۵ دیوان شمس تبریزی (ج۱)                  |
| أحمد الطيب                          | میشیل تود                   |                                            |
| عنايات حسين طلعت                    | روبين فيرين                 |                                            |
| ياسر معمد جادالله وعريى متبولى أحمد | الانكتاد                    | ٢٢٨ المولة والتحرير                        |
| نائية سليمان حافظ رإيهاب مملاح فأية | جيلاراقر – رايوخ            | ٢٣٩ العربي في الأدب الإسرائيلي             |
| صلاح عبدالعزيز محجوب                | کامی حافظ                   |                                            |
| ابتسام عبدالله سعيد                 | ج . م کویتز                 | ٢٤١ في انتظار البرابرة                     |
| صبرى محمد حسن عبدالنبي              | وليام إمبسون                | ٢٤٢ سبعة أنماط من الغموض                   |
| على عبدالرسوف البمبي                | ليقى بروقنسال               | ٢٤٣ تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)          |
| نادية جمال الدين محمد               | لاورا إسكيبيل               | ۲۱۶ الغليان                                |
| توفيق على منصور                     | إليزابيتا أديس              | ۲٤٥ نسباء مقاتلات                          |
| على إبراهيم منوفي                   | ۽ درييل جارڻيا  مارکث       | ۲٤٦ مفتارات قصصية                          |
| محمد طارق الشرقارئ                  | والتر إرمبريست              | ٢٤٧     الثقافة الجماهيرية والعداثة في مصر |
| عبداللطيف عبدالحليم                 | أنطونيو جالا                | ٢٤٨ حقول عين الخضراء                       |
| رقعت سلام                           | دراجو شتامبوك               | ۲٤٩ لغة التمزق                             |
| ماجدة محسن أباظة                    | ىرمنىيك فينيك               | ٢٥٠ علم اجتماع العلوم                      |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جورين مارشال                | ٢٥١ مرسوعة علم الاجتماع (جـ٢)              |
| على بدران                           | مارچر بدران                 | ٢٥٢ رائدات الحركة النسوية المصرية          |
| حسن بيومي                           | ل. أ. سيمينونا              | ٢٥٢ تاريخ مصر الفاطمية                     |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیگ روینسون وجودی جروانژ    | ١٥٤ الناسنة                                |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیف روینسون وجودی جرواز     | ٥٥٠ أفلاطرن                                |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف روينسون وكريس جرات      | ۲۵۱ نیکارت                                 |
| محمود سيد أهمد                      | وأيم كلى رايت               | ٧٥٧ تاريخ الفلسفة الحديثة                  |
| عُبادة كُحيلة                       | سير أتجوس فريزد             | ۲۵۸ الفجر                                  |
| فاروجان كازانجيان                   | . اقلام مختلفة              | ٢٥٩ مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور    |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جورين مارشال                | ۲٦٠ مرسوعة علم الاجتماع (٣٦٠)              |
| إمام عبد الفتاح إمام                | زکی نجیب محمود              | ۲٦١ رحلة في فكر زكى نجيب محمود             |
| محمد أبو العطا                      | إيوارد مثدوثا               | ٢٦٢ مدينة المعجزات                         |
| على يوسف على                        | چون جريين                   | ٢٦٢ الكشف عن حافة الزمن                    |
| لویس عرض                            | هوراس وشلى                  | ٢٦٤ إبداعات شعرية مترجمة                   |
| اویس عوق                            | أوسكار وايلد ومسوئيل جونسون | مرايات مترجمة                              |
| عادل عبدالمنعم سويلم                | جِلال أل أحمد               | ٢٦٦ مدير المدرسة                           |
| بدر الدین عروبکی                    | ميلان كونديرا               | ٢٦٧ غن الرباية                             |
| إبراهيم النسوقي شتأ                 | مولانا جلال الدين الرومي    | ۲٦٨ ديوان شمس تبريزي (جـ٢)                 |
| مبيرى محمد حسن                      | وليم چيفور بالجريف          | ٢٦٩ وسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)       |
|                                     |                             | ·=- · *                                    |

|                                        |                                | /m }                                                                    |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صبری محمد حسن                          |                                | سط الجزير العربية بشرقها (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |              |
| شوقی جلال                              | توماس سي. باثرسون              | المضارة الغربية                                                         |              |
| إبراهيم سلامة                          | س. س والترز                    | الأديرة الأثرية في مصر                                                  |              |
| عنان الشهاري                           |                                | الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط                                       |              |
| محمود علی مکی                          | ريەران جلاچوس                  | السيدة باربارا                                                          |              |
| ماهر شفیق فرید                         |                                | ت. س إثيون شاعراً وناقياً وكاتباً مسرحيًا                               |              |
| عبد القادر التلمسائي                   | فراتك جرتيران                  | فنون السينما                                                            |              |
| أحمد فوزى                              | بریان فورد                     |                                                                         |              |
| ظريف عبدالله                           | إسحق عظيموف                    | البدايات                                                                |              |
| طلعت الشايب                            | ف.س، سوندرز                    | الحرب الباردة الثقانية                                                  |              |
| سمير عبدالحميد                         |                                | من الأدب الهندي الحديث والمعاصر                                         |              |
| جلال المقتاري                          | مولانا عبد الحليم شرر الكهنري  | القرنوس الأعلى                                                          | 147          |
| سمير حنا صادق                          | اريس وابيرت                    | طبيعة العلم غير الطبيعية                                                |              |
| على اليميي                             | خوان روافو                     | السهل يحترق                                                             | 787          |
| أحمد عتمان                             | يوريبيدس                       | هرقل مجنونًا                                                            | 387          |
| سمير عبد الحميد                        | حسن نظامی                      | رحلة الخراجة حسن نظامى                                                  | 440          |
| محمود سلامة علاوى                      | زين العابدين المراغي           | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)                                             | <b>FAY</b>   |
| محمد يحيى وأخرون                       | انترنى كنج                     | الثقافة والعملة والنظام العللي                                          | YAY          |
| ماهر اليطوطي                           | ديفيد اودج                     | الفن الروائي                                                            | AAY          |
| محمد نور الدين عبدالمتعم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | بيران منجوهري الدامغاني                                                 | PAY          |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | علم اللغة والترجمة                                                      | 79.          |
| السيد عيد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 117          |
| السيد عبد الظاهر                       | قرانشسكو رويس رامون            | المسرح الإسباني في القرن العشرين (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 777          |
| نخبة من المترجمين                      | روجر أأن                       | مقيمة للأدب العربي                                                      | 717          |
| رجاء ياقوت صالع                        | بوالق                          | ئن الشعر                                                                | 377          |
| بدر الدين حب الله الديب                | جوزيف كامبل                    | سلطان الأسطورة                                                          | 440          |
| محمد مصطفى بدرى                        | وايم شكسبير                    | مكبث                                                                    | 777          |
| ماجدة محمد أثور                        | ديونيسيوس ثراكس ربوسف الأهواني | أن النحو بين اليونانية والسريانية                                       | <b>Y</b> \$V |
| مصطفى حجازى السيد                      | أيو بكر تفاوابليوه             | مأساة العبيد                                                            |              |
| هاشم أحمد قؤاد                         | چین ل. مارک <i>س</i>           | ثررة في التكترانجيا الميرية                                             | 444          |
| جمال الجزيري ريهاء چاهين رإيزابيل كمال | اویس عوش                       | أسطورة بروشورس في الأدين الإنجابيةي والفرنسي (مها)                      | ۲            |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             |                                | أسطورة برومثيرس في الأدبية الإنجليزي والفرنسي (مج؟)                     |              |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جون هیتون وجودی جروفز          | فنجنشتين                                                                |              |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جين هوپ ويورن فان اون          | برذا                                                                    |              |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | ريوس                           | مارکس                                                                   |              |
| مبلاح عبد المبيور                      | عرب ق<br>كروزيو مالابارته      | الجك                                                                    |              |
| ئېيل سعد                               | چا <i>ن فرانسوا</i> ليوټار     | المماسة: النقد الكانطي للتاريخ                                          |              |
| محمود محمد أحمد                        | پرون<br>دیفید بابیتو           | الشعور                                                                  |              |
| ممدوح عيد المنعم أحمد                  | ستیف جونز<br>ستیف جونز         | علم الوراثة<br>علم الوراثة                                              |              |
| 1                                      | <b>**</b>                      | <b>₩</b>                                                                |              |

| جمال الجزيرى           | أنجوس چيلاتي                  | الذهن والمخ                           | 7.1        |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| محيى الدين محمد حسن    | ناجی هید                      |                                       | ٣١.        |
| ألملمة إسماعيل         | كوانجوود                      |                                       |            |
| أسمد حليم              | وایم دی بویز                  | روح الشعب الأسود                      | 717        |
| عبدالله الجعيدى        | خا <u>س</u> ر بیان            | أمثال فاسطينية                        |            |
| هويدا السباعى          | جينس مينيك                    | الفن كمدم                             | 212        |
| كاميليا صبحى           | ميشيل بروندينو                | جرامشي أي العالم العربي               | Tio        |
| نسيم مجلى              | أغ. ستون                      | محاكمة سقراط                          | 717        |
| أشرف المنياغ           | شير لايموقا- زنيكين           | بلا غد                                | TIV        |
| أشرف المتباغ           | تخبة                          | الأنب الروسي في السنوات العشر الأغيرة | <b>T1A</b> |
| حسام نایل              | جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس | صور دریدا                             |            |
| محمد علاء الدين منصور  | مزلف مجهول                    | لمة السراج في حضرة التاج              |            |
| نخبة من المترجمين      |                               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج"، جـ١)    |            |
| خالد مفلح حمزة         |                               | رجهات غربية حديثة في تاريخ الفن       |            |
| هانم سليمان            | تراث يوناني قنيم              | فن الساتورا                           |            |
| محمود سلامة علاوى      | أشرف أسدى                     | اللمب بالنار                          | 377        |
| كرستين يوسف            | فيليب برسان                   | عالم الأثار                           |            |
| جسن مىقر               | جورجين هابرماس                | المرنة والمسلحة                       |            |
| ترفيق على منصور        | نخبة                          | مفتارات شعرية مترجمة (ج١)             | TYV        |
| عبد العزيز بقوش        | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد  | يوسف رزايخا                           |            |
| محمد عيد إبراهيم       | تد هيوڻ                       | رسائل عيد الميلاد                     | 771        |
| سامى صالاح             | مارقن شيرد                    | كل شيء عن التعثيل الصامت              | TT.        |
| سامية دياب             | ستينن جراى                    | عندما جاء السردين                     | 771        |
| على إيراهيم منوقى      | نفبة                          | القصة القصيرة في إسبانيا              | ***        |
| یکر عباس               | ئبيل مطر                      | الإسلام في بريطانيا                   | YYY        |
| مصطفى قهمى             | آرثر ،س کلارك                 | لقطات من المستقبل                     |            |
| فتمى العشرى            | ناتالی ساروت                  | عمير الثبك                            | TTO        |
| حس <i>ن مناب</i> ر     | نصوص قنيعة                    | متون الأهرام                          | 777        |
| أحمد الأنصارى          | جوزایا رویس                   | فلسفة الولاء                          | 777        |
| جلال السعيد المئنارى   | نخبة                          | نظرات حائرة (ولمنص أخرى من الهند)     | TTA        |
| محمد علاء الدين متصبور | على أعبار حكمت                | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | 774        |
| <b>ق</b> َصْرى لبيب    | بيرش بيربيروجاو               | اضطراب في الشرق الأرسط                | ٣٤.        |
| حسن حلمی               | راينر ماريا راكه              | قصائد من راکه                         | 711        |
| عبد العزيز بقوش        | نور الدين عبدالرهمن بن أهمد   | سلامان وأبسال                         | 727        |
| سمير عبد ريه           | ئادىن جېردىيەر                | العالم البرجوازي الزائل               | 737        |
| سمیر عبد ریه           | بيتر بالنجوه                  | اللوت في الشمس                        | 337        |
| يوسف عبد الفتاح فرج    | پوټه ن <i>دا</i> ئی           | الركض خلف الزمن                       | r£o        |
| جمال الجزيرى           | رشاد رشدی                     | ا سحر مصن                             | <b>737</b> |
| بكر الطو               | جان کرکتر                     | المبية الطائشين                       | rev        |
|                        |                               |                                       |            |

| عيدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كويريلى          | المنصوفة الأولون في الأدب التركى (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| أحمد عمر شاهين         | أرثر والدرين وأخرين        | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                                          |            |
| عطية شحاتة             | أقلام مختلفة               | بانرراما الحياة السياحية                                                |            |
| أحمد الانصاري          | جوزایا رویس                | مبادئ المنطق                                                            |            |
| نعيم عطية              | قسطنطين كفافيس             | قصائد من كفافيس                                                         |            |
| على إبراهيم متوقى      | باسيلير بابون مالدوناند    | الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة الهندسية)                             |            |
| على إبراهيم منوقى      | باسيليو بابون مالاوناند    | النن الإسلامي في الأنباس (الزخرنة النباتية)                             | To 2       |
| محمود سلامة علاوي      | حجت مرتضى                  | التيارات السياسية في إيران                                              |            |
| بدر الرفاعي            | يول سالم                   | الميراث المر                                                            | <b>707</b> |
| عبر القاروق عبر        | نصوص تديمة                 | متون هيرميس                                                             | ToV        |
| مصطفى حجازى السيد      | نفبة                       | أمثال الهرسا العامية                                                    |            |
| حبيب الشاروني          | أقلاطون                    | محاورات بارمنييس                                                        |            |
| ليلي الشربيني          | أندريه جاكوب ونويلا باركان | أنثروبولرجيا اللغة                                                      | 77.        |
| عاطف معتمد وأمال شاور  | ألان جرينجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                                               | 177        |
| سيد أحمد فتح الله      | <b>ماينرش شبورال</b>       | تلميذ بابنييرج                                                          | 777        |
| صبرى محمد حسن          | ريتشارد جيبسون             | حركات التحرير الأفريقية                                                 |            |
| نجلاء أبو عجاج         | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسيير                                                            |            |
| محمد أحمد حمد          | شارل بودلير                | سأم باريس                                                               | 410        |
| مصطقى محمود محمد       | كلاريسا بنكولا             | نساء يركضن مع النئاب                                                    | 777        |
| البراق عبدالهادى رضا   | نخبة                       | القلم الجريء                                                            |            |
| عايد خزندار            | جيرالد برنس                | المصطلح السردى                                                          |            |
| فوزية العشمارى         | فوزية العشماري             | المرأة في أدب نجيب محقوظ                                                | 771        |
| فاطمة عبدالله محمود    | كليرلا لويت                | النن والحياة في مصر القرعونية                                           | TV.        |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كويريلى          | المتصوفة الأوارن في الأنب التركي (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
| يحيد السعيد عيدالحميد  | رانغ مينغ                  | عاش الشباب                                                              |            |
| على إبراهيم منوفى      | أمبرتو إيكو                | كيف تعد رسالة دكتوراه                                                   |            |
| حمادة إبراهيم          | أندريه شديد                | اليوم السادس                                                            | 377        |
| خالد أبو اليزيد        | ميلان كونديرا              | الخلود                                                                  |            |
| إدوار القراط           | نخبة                       | الفضب وأحلام السنين                                                     |            |
| محمد علاء الدين منصور  | على أصغر حكمت              | تاريخ الأنب في إيران (جـ٤)                                              |            |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد إقبال                 | المساقر                                                                 |            |
| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                   | ملك في الحديقة                                                          |            |
| شيرين عبدالسلام        | جرنتر جراس                 | حديث عن الفسارة                                                         |            |
| رانيا إبراهيم يوسف     | ر. ل. تراسك                | أساسيات اللغة                                                           |            |
| أحمد محمد نادى         | يهاء الدين محمد إسفنديار   | تاريخ طبرستان                                                           |            |
| سمين عبدالحميد إبراهيم | محمد إتبال                 | هدية العجاز                                                             |            |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                | القمىص التى يحكيها الأطفال                                              |            |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد          | مشترى العشق                                                             |            |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانیت ترد                  | يقاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي                                         | 7.7.7      |
|                        |                            |                                                                         |            |

| بهاء چاهين                              | چرن دن                     |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| محمد علاء الدين منصور                   | سعدى الشيرازى<br>-         |                                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم<br>ما د التاحدات | نخبة<br>-                  |                                           |
| عثمان مصطفى عثمان                       | نخبة                       |                                           |
| متى الدرويي                             | مایف بینشی                 | • •                                       |
| عبداللطيف عبدالطيم                      | نخبة                       |                                           |
| زينب محمود الخضيري                      | ندوة لويس ماسينيون         |                                           |
| هاشم أحمد محمد                          | بول دیقین                  | C.5 00                                    |
| سليم حمدان                              | إسماعيل فصيح               | ۲۹۰ آلام سياوش                            |
| محمود سلامة علاوى                       | تقی نجاری راد              | ٣٩٦ السافاك                               |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | لورانس جين                 | ۳۹۷ نیشیه                                 |
| إمام عبدالقتاح إمام                     | فيليب تودى                 | ۳۹۸ سارتر                                 |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ديفيد ميروفتس              | ۳۹۹ کامی                                  |
| ياهر الجوهري<br>                        | مشيائيل إنده               | ٠٠٠ مومو                                  |
| ممدوح عبد المنعم                        | زیادون ساردر               | ٤٠١ الرياضيات                             |
| معدوح عيدالمنعم                         | ج. ب. ماك ايفوى            | ۲۰۶ هرکنج                                 |
| عماد حسن بکر                            | تودور شتورم                | 2.5 رية المطر والملابس تصنع الناس         |
| ظبية خميس                               | ديقيد إبرام                | £، 3                                      |
| حمادة إبراهيم                           | أندريه جيد                 | ه٤٠ إيزابيل                               |
| جمال عيد الرحمن                         | مانويلا مانتاناريس         | 2.7 المستعربون الإسبان في القرن ١٩        |
| طلعت شاهين                              | أقلام مختلفة               | ٧.٤ الأدب الإسبائي المعاصر بأقلام كتابه   |
| عنان الشهارى                            | جران فرتشركنج              | ٤٠٨ معجم تاريخ مصر                        |
| إلهامي عمارة                            | پرتراند راسل               | ٤٠٩ انتصار السعادة                        |
| الزواوي يغورة                           | کارل ہوپر                  | ١٠٤ خلاصة القرن                           |
| أحمد مستجير                             | جينيفر أكرمان              | ٤١١ همس من الماضي                         |
| نفبة                                    | ليقى بروقنسال              | ١١٤ تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)    |
| محمد البخاري                            | ناظم حكمت                  | ٤١٣ أغنيات المنفى                         |
| أمل الصبان                              | ياسكال كازانوفا            | ٤١٤ الجمهورية العالمية للأداب             |
| أحمد كامل عبدالرهيم                     | فريدريش دورنيمات           | ه ۱۱ منورة كركب                           |
| مصنطقى بدوئ                             | 1. أ. رتشاردز              | ٤١٦ مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر      |
| مجاهد عبدالنعم مجاهد                    | وينيه ويليك                | ١١٧ تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه)        |
| عبد الرحمن الشيخ                        | جين هاڻواي                 | ٤١٨ سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثماثية |
| نسيم مجلى                               | جرن مایو                   | ٤١٩ العصر الذهبي للإسكندرية               |
| الطيب بن رجب                            | فولتير                     | .٤٢ مكرو ميجاس                            |
| أشرف محمد كيلانى                        | روی متحدة                  | ٤٢١ الولاء والقيادة                       |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | نخبة                       | ٢٢٤ رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)           |
| وحيد النقاش                             | نخبة                       | ٤٢٣ إسراءات الرجل الطيف                   |
| محمد علاء الدين متصور                   | تور النين عبدالرحمن الجامي | ٤٢٤ لوائح الحق وأوامع العشق               |
| محمودد سلامة علاوى                      | محمود طاوعي                | ٢٥٥ من طاويس إلى قرح                      |
|                                         | •                          | C 0.00-0                                  |

| محمد علاه النين منصور وعبد الطبيظ يعتوب     | نفية                                   | ٢٦] الخفافيش وقصمس أخرى                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| تریا شلبی                                   | بای اِنکلان                            | ٤٢٧٪ بانديراس الطاغية                     |
| محمد أمان صافى                              | محمد هوتك                              | ٤٢٨ الغزانة الغنية                        |
| إمام عبدالفتاح إمام                         | ليود سبنسر وأندرزجي كروز               | ٤٢٩ هيجل                                  |
| إمام عبدالفتاح إمام                         | كرستوفر وانت وأندزجي كليمونسكي         | الله ١٣٠ كانط                             |
| إمام عبدالنتاح إمام                         | كريس هوروكس وزوران جفتيك               | ٤٣١ نموكن                                 |
| إمام عبدالفتاح إمام                         | باتریك كیری واوسكار زاریت              | ٤٣٢ ماكيافللي                             |
| حمدى الجابري                                | ديفيد نوريس وكارل فلنت                 | ٤٣٢ جريس                                  |
| عصام حجازی                                  | دونكان هيث وچودن بورهام                | ٤٣٤ الرومانسية                            |
| ، . دی<br>ناجی رشوان                        | نيكولاس زربرج                          | ٤٣٥ ترجهات ما بعد الحداثة                 |
| بى وسول<br>إمام عبدالفتاح إمام              | فردريك كويلستون                        | ٤٣٦ تاريخ الظسفة (مج١)                    |
| جلال السعيد الطناري                         | شبلي النعماني                          | ٤٣٧ رحالة هندي في بلاد الشرق              |
| عايدة سيف الدرلة                            | إيمان ضياء الدين بيبرس                 | ٤٣٨ بطلات وضحايا                          |
| محمد علاه النبن منصرر رعبد الطبط يعترب      | مىدر الدين عينى                        | 224 موت المرابي                           |
| محمد طارق الشرقاري                          | کرست <i>ن</i> بروستاد                  | ٤٤٠ قراعد اللهجات العربية                 |
| فخری لبیب                                   | ارونداتی روی<br>ارونداتی روی           | 121 رب الأشياء الصغيرة                    |
| ماهر جويجاتي<br>ماهر جويجاتي                | فوزية أسعد                             | ٤٤٢ حتشيسوت (المرأة القرعوبية)            |
| محمد طارق الشرقاوى                          | حب<br>کیس فرستیغ                       | ٤٤٢ اللغة العربية                         |
| منالح علمانی                                | لازريت سيجررنه                         | ٤٤٤ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة    |
| محمد محمد يونس                              | پرویز ناتل خاناری                      | ه المعرف وزن الشعر                        |
| أحمد محمود                                  | الكسندر كركبرن رجيفري سانت كلير        | 223 التحالف الأسود                        |
| معدوح عبدالمنعم                             | ج. پ. ماك إيڤرى                        | ٤٤٧ نظرية الكم                            |
| ممدوح عبدالمنعم                             | ں ،<br>ىبلان إيڤانز وأرسكار زاريت      | ٤٤٨ علم نفس التطور                        |
| جمال الجزيري                                | نخية                                   | 214 الحركة النسائية                       |
| جمال الجزيري<br>جمال الجزيري                | صوفیا فوکا وریبیکا رایت                | ٤٥٠ ما بعد الحركة النسائية                |
| بيسان مجريري<br>إمام عبد الفتاح إمام        | ريتشارد أوزيرين ويورين فان اون         | ٤٥١ الفلسفة الشرقية                       |
| ركام عبد العاج إعام<br>محيى الدين مزيد      | ریتشارد إیجناتری رأوسکار زاریت         | ٤٥٢ لينين والثورة الروسية                 |
| حصين الدين مزيد<br>حليم طريسون وقؤاد الدهان | جان لوك أرنو<br>جان لوك أرنو           | ٤٥٢ القاهرة: إقامة مدينة حديثة            |
| حمیم سوسری وہوںد اندیمان<br>سوزان خلیل      | رشه ديدال                              | ٤٥٤ خمسون عامًا من السينما الفرنسية       |
| سوران ختین<br>محمود سید أحمد                | قردریك كوپلستون<br>قردریك كوپلستون     | ١٥٥ تاريخ الفلسفة الحديثة (مج٥)           |
| محمور سید احمد<br>هویدا عزت محمد            | مریم جعفری                             | اه الانتسنى                               |
| مورد، عوت محمد<br>إمام عبدالفتاح إمام       | سوزان موالر أوكين                      | ٤٥٧ ألنساء في الفكر السياسي الغربي        |
| رمام عبدالفتاح إمام<br>جمال عبد الرحمن      | خوایو کارو باریخا<br>خوایو کارو باریخا | اه المريسكيون الأنداسيون                  |
| جنان عبد الرحمن<br>جلال البنا               | ەرەپىتىنى چىنتىنى چ                    | ٤٥٩ نحر منهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية |
| •                                           | سترارت هود وابتزا جانستز               | ٤٦٠ الفاشية والنازية                      |
| إمام عبدالفتاح إمام                         | داریان لیدر رجودی جرونز                | ۲۱ اکان                                   |
| إمام عبدالفتاح إمام                         | عدالرشد المبادق مجمودي                 | ٤٦١ طه حسين من الأزهر إلى السوريون        |
| عبدالرشید الصادق محمودی<br>کمال السید       | ب ريايام بلوم                          | ٢٦١ الدولة المارقة                        |
| _                                           | میکائیل بارنتی<br>میکائیل بارنتی       | ٤٦٤ ديمقراطية القلة                       |
| حصة إبراهيم المنيف                          | ب ین برح<br>اریس جنزیرج                | ٤٦٠ - تصنص اليهود                         |
| جمال الرقاعي<br>خلياء 2 سيد                 | حريس بسريرج<br>فيواين فانويك           | ۶۱٪ حکایات حب ریطولات فرعونیة             |
| فاطمة محمود                                 | ميواين مانورك                          | ٠٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |

| ربيع وهبة                   | ستيفين ديلو                | ٤٦٧ التفكير السياسي                            |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| أحمد الأنصارى               | جوزايا رويس                | ٢٦٨ وي الفلسلة المينة                          |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية نديمة           | 279 جلال الملوك                                |
| محمد السيد الننة            | نخبة                       | ٤٧٠ الأراضى والجودة البيئية                    |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | نخبة                       | ٤٧١ رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                |
| سليمان العطار               | مپچیل دی تربانتس سابیدرا   | ٤٧٢ يون كيخوتي (القسم الأول)                   |
| سليمان العطار               | میجیل دی تربانتس سابیدرا   | ٤٧٣ دون كيخوتي (القسم الثاني)                  |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                  | 274 الأدب والنسوية                             |
| عادل هلال عناني             | فرجينيا دانيلسون           | ه٤٧٥ صنوت مصر: أم كلثوم                        |
| سحر توفيق                   | ماريلين بوث                | ٤٧٦ أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوبسي            |
| أشرف كيلاني                 | ميلدا مرخام                | ٤٧٧ تاريخ الصين                                |
| عبد العزيز حمدي             | لپوشیه شنج و لی شی نونج    | ٤٧٨ الصبين والولايات المتحدة                   |
| عبد العزيز حمدى             | لاوشه                      | ٤٧٩ المقهس (مسرحية صينية)                      |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                  | .٤٨ تساي ون جي (مسرحية صينية)                  |
| رغبوان السيد                | روی متحدة                  | ۱۸۱ عبامة النبي                                |
| فاطمة محمود                 |                            | ٤٨٢ موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية          |
| أحمد الشامى                 | سارة چامېل                 | ٤٨٣ النسوية وما بعد النسوية                    |
| رشيد بنحس                   | هانسن روبیرت یار <i>س</i>  | ٤٨٤ جمالية التلقي                              |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نثير أحمد الدهاري          | ه٤٨ الترية (رواية)                             |
| عيدالحليم عبدالغنى رجب      | يان أسمن                   | ٨٦٦ الذاكرة العضارية                           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادى    | ٤٨٧ الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نقبة                       | ٤٨٨ المب الذي كان وقصائد أخرى                  |
| محمود رجب                   | مُسْرِل<br>مُسْرِل         | ٤٨٩ - مُسرِّل: الفلسفة علمًا دقيقًا            |
| عيد الوهاب طرب              | محمد قادرى                 | ٤٩٠ أسمار البيغاء                              |
| سمير عبد ريه                | نفبة                       | ٤٩١ - نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقي       |
| محمد رقعت عواد              | جي فارجيت                  | ٤٩٢ محمد على مؤسس مصبر الحديثة                 |
| محمد صالح الضالع            | هاروك بالمر                | ٤٩٣ ـ خطابات إلى طالب الصوتيات                 |
| شريف الصيفى                 | نصوص مصرية قديمة           | ٤٩٤ كتاب الموتى (الخروج في النهار)             |
| حسن عبد ربه المسرى          | إدوارد تيفان               | د٤٩ اللوپى                                     |
| نخبة                        |                            | ٤٩٦ المكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            |
| مصطفى رياض                  |                            | 297 العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأرسط   |
| أحمد على بدوى               | جوديث تاكر ومارجريت مريودز | ٤٩٨ النساء والنوع في الشرق الأرسط المديث       |
| قیمیل بن خضراء              | نخبة                       | ٩٩١ تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس             |
| طلعت الشايب                 |                            | ٠٠٠ في طفولتي (براسة في افسيرة الثانية العربية |
| سنحر قراج                   | ارٹر جواد هامر<br>-        | ٥٠١ تاريخ النساء في الغرب                      |
| مالة كمال                   | هدى الصدة                  | ٠٠٢ أصوات بنيلة                                |
| محمد تور الدين عبدالمنعم    | نخبة                       | ٥٠٢ مختارات من الشعر القارسي العديث            |
| إسماعيل المصدق              | مارتن هايدجر               | ٥٠٤ كتابات اساسية (جـ١)                        |
| إسماعيل المصدق              | مارتن هابدجر               | ٥٠٥ كتابات أساسية (جـ٢)                        |
|                             |                            |                                                |

| عبدالحميد فهمى الجمال        | أن تيلر                       | ٥٠٦ ريما كان قديسيًا                                       |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| شوقی فهیم                    | ييتر شيفر                     | ٥٠٧ سيدة الماضي الجميل                                     |
| عبدالله أحمد إبراهيم         | ب و .<br>عبدالباقی جلبنارلی   | ٥٠٨ المواوية بعد جلال الدين الرومي                         |
| قاسم عبدہ قاسم               | أدم مبيرة                     | ٩٠٩ الفقر والإحسان في عهد سلاطين الماليك                   |
| ، ،<br>عبدالرازق عيد         | ،       .<br>کارلو جولدونی    | ١٠ه الأرملة الماكرة                                        |
|                              | أن تيلر                       | ۱۱ه کوکب مرقع                                              |
| جمال عبد الناصر              | تيموثي كوريجان                | ١٢ه كتابة النقد السينمائي                                  |
| مصطفى إبراهيم قهمى           | تيد أنتون                     | ١٣ه العلم الجسبور                                          |
| مصطفى بيومى عبد السلام       | چربنثان کولر                  | ١٤٥ مبخل إلى النظرية الأببية                               |
| قدوى مالطى بوجلاس            | فدوى مالطي بوجلاس             | ١٥٥ من التقليد إلى ما بعد الحداثة                          |
| مبېرى محمد حسن               | أرنوك واشتطون ووبونا باوندى   | ١٦٥ - أرادة الإنسان في شفاء الإدمان                        |
| سمير عبد الصيد إبراهيم       | نخبة                          | ٧\ ه نقش على الماء وقصيص أخرى                              |
| هاشم أحمد محمد               | إسحق عظيمرف                   | ١٨ه استكشاف الأرض والكون                                   |
| أحمد الأنصباري               | جوزايا رويس                   | ١٩ه محاضرات في المثالية الحديثة                            |
| أمل الصبيان                  | أحمد يوسف                     | ٢٠ - الولع بمصر من الحلم إلى المشروع                       |
| عبدالوهاب بكر                | آرٹر جواد سمیٹ                | ٢١ه قاموس تراجم مصر الحديثة                                |
| على إبراهيم منوفي            | أميركو كاسترو                 | ٢٢ه إسبانيا في تاريخها                                     |
| على إبراهيم منوفي            | باسيليو بابون مالدونايو       | ٢٢ه الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن                         |
| محمد مصطفى يدوى              | وليم شكسبير                   | ٢٤ ما الملك أبير                                           |
| نادية رفعت                   | دنيس جونسون رزيفز             | ٥٢٥ - موسم صيد في بيروت وقمنص أخرى                         |
| محيى الدين مزيد              | ستيفن كرول ووليم رانكين       | ٢٦ه علم السياسة البيئية                                    |
| جمال الجزيري                 | ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب | VY0 2123                                                   |
| جمال الجزيري                 | طارق على وفِلْ إيفانز         | ٢٨ه تروتسكي والماركسية                                     |
| حازم محفوظ وحسين نجيب المصري |                               | 220 بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي                     |
| عمر القاروق عمر              |                               | ٥٣٠ مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية                     |
| مىقاء قتمى                   | چاك دريدا                     | ٥٣١ ما الذي حُدَثُ في محدث ١١ سبتمبر؟                      |
| بشير السياعي                 | هنري لورنس                    | ٣٢ه المغامرُ والمستشرق                                     |
| محمد الشرقاري                | سوزان جاس                     | 220 تملُّم اللغة الثانية                                   |
| حمادة إبراهيم                | سيثرين لابا                   | ٣٤٥ الإسلاميون الجزائريون                                  |
| عبدالعزيز ب <b>توش</b>       | نظامي الكنجوى                 | ه٣٥ مخزن الأسرار                                           |
| شوقى جلال                    | صمويل هنتتجتون                | 270 الثقافات وتيم التقدم                                   |
| عبدالغفار مكاوى              | نغبة                          | ٣٧ه المبوالعرية                                            |
| محمد الحديدى                 | -                             | <ul> <li>٨٣٥ النفس والآخر في قصمن يوسف الشاروني</li> </ul> |
| محسن مصيلحي                  | كاريل تشرشل                   | ۲۹ه خمس مسرحیات قصیرة                                      |
| روف عياس                     | السير رونالد ستورس            | ۵۶۰ ترجهات بريطانية - شرقية                                |
| مردة بذق                     | خوان خوسیه میاس               | الله هي تتخيل وهلاوس أخرى                                  |
| نعيم عطية                    |                               | ٥٤٢ قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث                    |
| وفاء عبدالقادر               | باتريك بروجان وكريس جرات      | 85° السياسة الأمريكية                                      |
| حمدى الجابرى                 | نخبة                          | 8 8 میلانی کلاین                                           |
|                              |                               |                                                            |
|                              | •                             |                                                            |

| عزت عامر                                 | 1,000                                                  |                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| عرت عامر<br>تونیق علی منصور              | فرانسىس كريك                                           | ه£ه   يا له من سباق محموم                          |
| تومین علی متعمور<br>جمال الجزیری         | ت. ب. واپزمان<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ٥٤٦ ريموس                                          |
| جمان الجريري<br>حمدي الجابري             | فیلیپ تودی وأن کورس                                    | 410 بارت                                           |
|                                          | ریتشارد آرزیرن ویورن قان لون                           | 84ه علم الاجتماع                                   |
| جمال الجزيرى                             | بول کویلی رایتاجانز                                    | 29ه علم العلامات                                   |
| حمدی الجابری                             | ئيك جروم وبيرو                                         | ەە شكسېير                                          |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندى                                           | ١٥٥ المرسيقي والعولة                               |
| على عبد الروف اليميى<br>                 | مپچیل دی ثریانتس                                       | ٥٥٢ قصص مثالية                                     |
| رجاء ياقوت<br>                           | دانیال لوفرس                                           | ٥٥٣ ميخل للشعر اللرئسي العبيث والمعاصر             |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عقاف لطقى السيد مارسوه                                 | ٥٥٤ مصر في عهد محمد على                            |
| أتور محمد إبراهيم ومحمد تصرالتين الجبالى | أناتولي أوتكين                                         | ه ٥ ٥ الإستراتيجية الأمريكية القرن العادي والعشرين |
| حمدى الجابري                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك                               | ٦٥٥ چان بويريار                                    |
| إمام عيدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولى                               | ۷ه ه المارکيز دی ساد                               |
| إمام عبدالنتاح إمام                      | زیودین ساردارویورین <b>قا</b> ن لون                    | ٨٥٨ الدراسات الثقافية                              |
| عبدالتى أهدد سالم                        | تشا تشاجى                                              | ٩٥٥ الماس الزائف                                   |
| جلال السعيد الحفناوى                     | نخبة                                                   | ٠٦٠ صلصلة الجرس                                    |
| جلال السعيد الحفناوي                     | محمد إقبال                                             | ۲۱ه جناح جبریل                                     |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                                             | ۲۲ه بلایین ریلایین                                 |
| صبيرى محمدى التهامي                      | خاثينتر بينابينتي                                      | ٦٢٥ ورود الخريف                                    |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتر بينابينتي                                      | مين<br>18 عُش الغريب                               |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ىيبورا، ج. جيرئر                                       | ه٦٥ الشرق الأرسط العامس                            |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                                            | ٦٦٥ - تاريخ أرريا في العصور الوسطى                 |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                                             | ٦٧ه البطن المغتمب                                  |
| عبد السلام حيدر                          | عيد السلام حيدر                                        | ٦٨»     الأصولي في الرواية                         |
| <b>ٿائر دي</b> ب                         | هومی، ك. بابا                                          | ٦٩ه موقع الثقافة                                   |
| يوسف الشاروني                            | سیر روورت های                                          | ۰۷۰    بول الخليج القارسي                          |
| السيد عبد الظاهر                         | إيميليا دى ثوايتا                                      | ٧١ه تاريخ النقد الإسبائي المعاصر                   |
| كمال السيد                               | برونى أليوا                                            | ٧٧ه الطب في زمن القراعنة                           |
| جمال الجزيرى                             | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي                          | ۷۳ فروید                                           |
| علاء الدين عبد العزيز السباعي            | حسن بپرتیا                                             | ٥٧٤ مصر القديمة في عيون الإيرانيين                 |
| أحبد محمود                               | نجير ريهز                                              | ٥٧٥ الالتصاد السياسي للعولة                        |
| تاهد العشرى محمد                         | امریکن کاسترن                                          | ٧٦ه فكر ثريانتس                                    |
| محمد قدرى عمارة                          | کارلو کواردی                                           | ۷۷ه مفامرات بینوکیو                                |
| محمد إيراهيم وعصنام عبد الرجاف           | أيرمى ميزوكوشى                                         | ۷۸ه الجماليات عند کيتس وهنت                        |
| محى الدين مزيد                           | چون ماهر وچودی جرونز                                   | ۷۹ه تشریسکی                                        |
| محمد فتحى عبدالهادى                      | جون فيزر ويول سيترجز                                   | ۵۸۰ دائرة المعارف النواية                          |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | ، ماریو بوزو<br>ماریو بوزو                             | ۸۸ه الصلی بیرترن                                   |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | موننگ کلشیری<br>هوشنگ کلشیری                           | ٨٢٠ مرايا الذات                                    |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | أحبد محدود                                             | ۸۸۳ الجيران                                        |
| · •                                      | •                                                      | 0.355. 141                                         |

| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود نوات أبادى           | ، سنٿر                               | ٥٨٤   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيري               | الأمير احتجاب                        |       |
| سهام عبد السلام                     | ایزبیث مالکموس وروی ارمز   | السينما العربية والأنريقية           | ΓAο   |
| عبدالعزيز حمدي                      | نخبة                       | ناريخ تطور الفكر الصيني              |       |
| به وروستای<br>ماهر جریجاتی          | آئیی <i>س</i> کابرول       | أمنحرتي الثالث                       | ٨٨    |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | ند به ۱۳۰۰<br>فیلکس دیبواه | تمبكت العجيية                        | ۸۹    |
| محمود مهدى عبدالله                  |                            | أساطير من الموروثات الشعبية الفظندية | ۰۲۰   |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هورائيوس                   | الشاعر والمفكر                       |       |
| مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان          | محمد صبرى السوريونى        | الثورة المصرية                       | ٠٩٢   |
| بکر الطو<br>بگر الطو                | بول فاليري                 | قصائد ساحرة                          |       |
| أماني فوزي                          | سوزانا تامارو              | القلب السمين                         |       |
| نفبة                                | إكراس بانولى               | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)      | ٥٩٥   |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | رويرت ديجارليه وأخرين      | المبحة العقلية في العالم             | 270   |
| جمال عبدالرحمن<br>جمال عبدالرحمن    | خرايو كاروياريخا           | مسلمو غرناطة                         |       |
| بیومی علی قندیل                     | دوناك ريدفورد              | مصىر وكتعان وإسرائيل                 |       |
| محمود سلامة علاوي                   | هرداد مهرین                | فلسفة الشرق                          |       |
| مدعت طه                             | برنارد لویس                | الإسلام في التاريخ                   |       |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                   | النسوية والمواطنة                    |       |
| إيمان عبدالعزيز                     | چيمس وليامز                | ليوتار غمر فلسفة ما بعد حداثية       |       |
| وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي        | أرثر أيزابرجر              | النقد الثقاني                        |       |
| تونیق علی منصور                     | باتریك ل. أبوت             | الكرارث الطبيعية (جـ١)               |       |
| مصطفى إيراهيم فهمى                  | إرنست زيبروسكي المبغير     | مخاطر كوكبنا المضطرب                 | 7.0   |
| محمود إبراهيم السعدنى               | ریتشارد هاریس              | قصة البردى اليوناني في مصر           |       |
| صبرى محمد حسن                       | هاری سینت فیلبی            | قلب المِزيرة العربية (جـ١)           |       |
| صبرى محمد حسن                       | هاردی سینټ نیلبی           | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)            |       |
| شوقي جلال                           | أجنر فوج                   | الانتفاب الثلانى                     |       |
| على إبراهيم منوني                   | رفائيل لويث جوشان          | العمارة المدجئة                      |       |
| فخری صالح                           | ثيرى إيجلتون               |                                      |       |
| محمد محمد يوئس                      | فضل الله بن حامد الحسيني   |                                      |       |
| محمد قريد حجاب                      | کو <b>ان</b> مایکل هول     |                                      |       |
| منى قطان                            | نوزية أسعد                 |                                      |       |
| محمد رقعت عواد                      | أليس بسيريني               |                                      |       |
| أحمد محمود                          | يويرت بانج                 |                                      |       |
| أحمد محمود                          | بوراس بيك                  |                                      |       |
| جلال البنا                          | نشاراز فيلبس               |                                      | 338   |
| عايدة الباجرري                      | يمون استانبولي             | _                                    | 111   |
| يشير السباعى                        | وماش ماستناك               |                                      |       |
| فزاد عكور                           | ليم. ي. أدمز               |                                      |       |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازي          | ى تشينغ                    | شعار من عالم اسمه الصين أ            | 1 111 |

•

| يوسف عبدالفتاح                             | سعيد قانعى                                       | ٦٢٣ نوادر جحا الإيراني                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| يوست سبدست<br>عمر الفاروق                  | سعید ماحی<br>رینیه چینو                          | ۱۱۱ - بوادر جما الإيراني<br>۲۲۶ - أزمة العالم الحنيث                          |
| سر ،سربي<br>محمد برادة                     | ريب جيني<br>جان جينيه                            | ۱۲۵ - ارمه العام الحديث<br>۱۲۵ - الجرح السري                                  |
| ہـــــ بردد<br>تونیق علی منصور             | جن جي <del>ب</del><br>نخبة                       | ۱۱۵ - الجرح السرى<br>۲۲٦ - مختارات شعرية مترجمة (جـ۲)                         |
| عبدالوهاب علوب<br>عبدالوهاب علوب           | حب<br>نخية                                       |                                                                               |
| حبه، برسب سرب<br>مجدی محمود اللیجی         | نعبه<br>تشارلس داروین                            | ٦٢٧ حكايات إيرانية                                                            |
| مبدی مسرد الجبی<br>عزة الخمیسی             | ستارس داروین<br>نیقولاس جویات                    | ٦٢٨ - أصل الأنواع<br>٦٢٩ - قرن آخر من الهيمنة الأمريكية                       |
| عرب استیاس<br>میری محمد حسن                | ليعودس جووت<br>أحمد بللو                         | ۱۱۱ - فرن اخر من الهيئة المريدية<br>۱۳۰ - سيرتي الذاتية                       |
| ـــبرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   | احد بس<br>نخبة                                   | •                                                                             |
| بېسرەت. ـــــ <i>ن ــــې</i><br>رائيا محمد | نجیه<br>نواورس برامون                            |                                                                               |
| ربي سب<br>حمادة إبراهيم                    | نوبرس براسرن<br>نخبة                             | ٦٣٧ المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا<br>١٩٣٣ - ١١ - ١٠ - ١٠                  |
| مصطفى البهنسارى                            | تحب<br>روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین           | ۱۳۳ الحب وفتونه<br>۱۳۳ - حداله احداث                                          |
| سنستی بیهنساری<br>سمیر کریم                | ررى عاهويد واستعين سراج ،حين<br>جودةة عبد الخالق | ٦٣٤ مكتبة الإسكنيرية<br>معدد العدد الله المرادة                               |
| —پر حریم<br>سامیة محمد جلال                | جروده عبد الحاق<br>جناب شهاب الدين               | ٦٣٥ التثبيت والتكيف في مصر<br>وجود درو                                        |
| ست حصر جان<br>بدر الرفاعي                  | چەب سەب، سىن<br>ف. رويرت ھئٽر                    | 177 حج بوائدة<br>177 - الناب                                                  |
| بدر .ردسی<br>فزاد عبد المطلب               |                                                  | ٦٣٧ مصر الخديوية                                                              |
| عرب عبد المسب<br>أحمد شافعی                | روپرت بن ورپن<br>تشارلز سیمیك                    | ۹۳۸ الديمقراطية والشعر<br>۹۳۹ فندق الأرق                                      |
| حسن حبشی                                   | الأميرة أتأكرمنينا                               | ۱۹۰ سدی دری<br>۱۹۶۰ الکسیاد .                                                 |
| محمد قدری عماره                            | برتراند رسل<br>برتراند رسل                       | ۱۶۰ انتسیاد<br>۱۶۱ برتراندرسل (مختارات)                                       |
| ممدوح عبد المنعم                           | بربرات رسن<br>جوناثان میلر ویورین فان لون        | ۱۶۱ - بربراندرس <i>ن رمحمرات)</i><br>۱۶۲ - داروین والتطور                     |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                     | عبد الماجد الدريابادي                            | ۱۶۲ دروین وسعور<br>۱۶۳ سفرنامه حجاز                                           |
| نتح الله الشيخ<br>نتح الله الشيخ           | عبد العبد العربية على<br>هوارد د تيرش            | ۱۵۱ سطریامه هجور<br>۱۵۶ العلوم عند المسلمین                                   |
| عبد الوهاب علوب                            |                                                  | ۱۶۵ السياسة الغارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية                              |
| عبد الوهاب علوب<br>عبد الوهاب علوب         | سپهر نبيح<br>سپهر نبيح                           | المات الشياف العارجية الموليدة المسادلة الماتية.<br>127- قصة الشررة الإيرانية |
| نتجي العشر <i>ي</i><br>فتحي العشري         | <del>سپار دبی</del><br>جون نینیه                 | ۱۶۷ مسائل من مصر<br>۱۶۷ رسائل من مصر                                          |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | ج <i>ین جید</i><br>بیاتریٹ سارلو                 | ۱۵۷ وهان ش مصر<br>۱۶۸ بورخیس                                                  |
| ساوى لطفى                                  | بياريد —ري<br>نفية                               | ۱۶۸ بررهیس<br>۱٤۹ الفوف وقصص خرافیة أخری                                      |
| عبد الوهاب علوب                            | حب<br>روجر ارین                                  | <ul> <li>١٤٠ التولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط</li> </ul>               |
| دب الصبان<br>أمل الصبان                    | رب بر ارین<br>وثانق قدیمة                        | ۱۵۱ دیلیسیس الذی لا نعرفه                                                     |
| حسن نمبر الدين                             | کلود تروینکر<br>کلود تروینکر                     | ۱۵۲ آلية مصر القنيمة<br>۱۵۲ آلية مصر القنيمة                                  |
| سمير جريس                                  | سی۔ تریب<br>ایریش کستنر                          | ٦٥٢ مدرسة الطفاة                                                              |
| عبد الرحمن الخميسي                         | زیریان مسار<br>نصوص قدیمة                        | ۱۵۰ میرسه . اساطیر شعبیة من أوزبکستان<br>۱۵۶ أساطیر شعبیة من أوزبکستان        |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه                  | ایزابیل <b>نرانکو</b><br>ایزابیل <b>نرانکو</b>   | هها؟ أساطير وألهة                                                             |
| ممدوح البستاري                             | تا           | ٦٥٦ خبرُ الشعبِ والأرضِ العمراء                                               |
| دل ب عد<br>خالد عبا <i>س</i>               | مرثيديس غارثيا– أرينال                           | ١٥٧ محاكم التفتيش والمريسكيين                                                 |
| مبیری ا <b>لتهامی</b>                      | خوان رامون خيمينيث                               | ۱۵۸ حوارات مع خوان رامون خپمینیث                                              |
| عبداللطيف عبدالطيم                         | نخبة                                             | ٦٥٩ قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية                                        |
| هاشم أحمد محمد                             | ریتشارد فایفیلد                                  | ٦٦٠- نافذة على أحدث العليم                                                    |
| صبري التهامي                               | نغبة                                             | ٦٦١ روائع أندلسية إسلامية                                                     |
|                                            | •                                                |                                                                               |

| مىيرى التهامي                                | داسو سالبيبار                                          | ٦٦٢ رحلة إلى الجنور                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| طبیری اههامی<br>أحمد شافعی                   | دسو معادیبار<br>لیرسیل کلینتون                         | ٦٦٢ امرأة عادية                                  |
| العمر سامعی<br>عصام زکریا                    | حیسین عیسون<br>ستینن کرهان – إنا رای هارك              | ٦٦٤    الرجل على الشاشة                          |
|                                              | ستين عربيان - ٻا ربي عارن<br>بول دافيز                 | ه ۱۱۰ عرائم آخری                                 |
| هاشم أحمد محمد<br>محمد اللحما                | بوں دامیر<br>ورانجانج اتش کلیمن                        | 717 تطور الصورة الشعرية عند شكسبير               |
| مدحت الجيار<br>على ليلة                      | روسجانج الس خليس<br>ألڤن جولدنر                        | ١٦٧ الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي          |
|                                              | اس جوبتنر<br>فريدريك چيمسرن ماسار ميرشي                | ۱۹۸۰ - مارده العدلة<br>۱۹۸۸ - ثقافات العولة      |
| لیلی الجبالی<br>·                            | ىرپىرىيە چېمسىن <sup>ى</sup> ماسىن مىرسى<br>وول شوينكا | ۱۹۹۰ څالاث مسرحيات<br>۱۹۹۱ څالاث مسرحيات         |
| نسیم مجلی                                    | رون سريت<br>جرستاف أودلفو                              | ۱۷۰ أشعار جوستاف أودلفو                          |
| ماهر البطوطي                                 | جرست بولتون<br>جيمس بولتوين                            | ۱۷۱ قل لی کم مضی علی رحیل القطار؟                |
| على عبدالأمير صالح<br>1 - 11 - 11            | جيس بودوين<br>نخبة                                     | ۱۷۲ مختارات قصائد فرنسية للأطفال                 |
| إبتهال سالم<br>جلال السعيد الحفناري          | تحب<br>محمد إقبال                                      | ۱۷۳ شرب الكليم                                   |
|                                              | محمد زمبان<br>أية الله العظمى الخميني                  | ۱۷۰ - تطرب الشيم<br>۱۷۶ - ديوان الإمام المتميني  |
| محمد علاء الدين منصور                        | ایه انه انتظمی انتظیمی<br>مارت <i>ن</i> برنال          | ۱۳۵۰ أثينا السوداء (جـ۲، مج۱)                    |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني                | عار <i>ین ب</i> ریان<br>مارتن برنال                    | ۱۲۷۰ أثبنا السوداء (جـ۲، مج۲)                    |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي                | سرس بریان<br>إدوارد جران <b>ئ</b> یل براون             | ۱۷۷ تاریخ الادب فی ایران (ج۱ ، مج۱)              |
| أحمد كمال الدين حلمي                         | ېدوارد جرانليل براون<br>إدوارد جرانليل براون           | ۱۷۸ تاریخ الادب فی ایران (چـ۲ ، مج۲)             |
| أحمد كمال الدين حلمي                         | ېدورود جرانفين براون<br>ويليام شکسبير                  | ۲۷۹ مختارات شعریة مترجمة (ج.۲)                   |
| ترفیق علی منصور                              | ریسام سخسبیر<br>ویل سوینکا                             | ۱۸۰ سنوات الطفولة                                |
| سمير عبد ربه<br>1 . اده                      | روں صوریت<br>ستانلی فش                                 | ۱۸۰۰ على يرجد نص في هذا الفصل؟                   |
| أحمد الشيمي                                  | ستانی مس<br>بن اوکری                                   | ۱۸۲ نجوم حظر التجول الجديد                       |
| صبری مصد هسن                                 | ب <i>ن اوري</i><br>تي. م. الوكو                        | ۱۸۳ سکين واحد الکل رجل<br>۱۸۳ سکين واحد الکل رجل |
| صبری محمد حسن                                | نی، م، انوجو<br>أوراثيو كيروچا                         | ۱۸۶ الأعمال القصصية (ج.۱)                        |
| رزق أحمد بهنسی                               | اررائيو كيروجا<br>أيراثيو كيروجا                       | ه۱۸۰ الأعمال القصصية (چ۲)                        |
| رزق أحمد يهنسى                               | اررانیو خیروچا<br>ماکسین هونج کنجستون                  | ۱۸۲ امراة محاربة                                 |
| سحر توانيق                                   | ماحسین موبج حجستون<br>فتانة حاج سید جوادی              | ۱۸۷ محبوبة                                       |
| ماجدة العناني                                |                                                        | ۱۸۸ الانفجارات الثلاثة العظمى                    |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي<br>د دا الدونون | فیلیپ م. نویر وریتشارد ۱. موار<br>تادووش روجیفیتش      | ۱۸۹۰ اللف                                        |
| هناء عبد الفتاح                              |                                                        | ۱۹۰ محاکم التفتیش فی فرنسا                       |
| رمسیس عوش<br>•                               | چورزی <b>ف ر. سترا</b> یر<br>مند میارد                 | ۱۹۱ ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته               |
| رمسيس عوش                                    | ىنىس براين<br>رىتشارد أبيجانسى وأرسكار زاريت           | ۱۹۲ الوجردية                                     |
| حمدی الجابری                                 |                                                        | ۱۹۲ القتل الجماعي: المحرقة                       |
| جمال الجزيرى                                 | حائیم برشیت وآخران<br>جیف کراینر وبیل ماییلین          | ۱۹۶ بریدا                                        |
| ح <b>مدی الجابری</b>                         |                                                        | ۱۹۵ رسل<br>۱۹۵ رسل                               |
| إمام عبدالفتاح إمام                          | دیف روزنسون رجودی جروف                                 | ۲۹۲ روسو                                         |
| إمام عبدالفتاح إمام                          | دیف روپنسون وأرسکار  زاریت                             | ۱۹۷ أرسطو<br>۱۹۷ أرسطو                           |
| إمام عبدالفتاح إمام                          | روبرت ریفین وجودی جروفس<br>لیود سینسر وأندرزیجی کروز   | ۱۹۸ عصر التنوير                                  |
| إمام عبدالفتاح إمام                          | ىيود سېسىر واندررىچى خرور<br>إيغان وارد وارسكار زاراتى | ۱۹۹ التحليل النفسي                               |
| جمال الجزيري                                 | پیس وارد واوستار رازانی<br>ماریو فرجاش                 | ۷۰۰ حقیقة کاتب<br>۷۰۰ ح                          |
| بسمة عبدالرحمن                               | ماريو فرجاس                                            | مريد ميس                                         |

| مني البرنس                   | وليم رود فيفيان              | ٧٠١ الذاكرة والحداثة                                 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| محمود علاوى                  | أحمد وكيليان                 | ٧٠٧ الأمثال القارسية                                 |
| أمين الشواريي                | إيوارد جرانقيل براين         | ٧٠٣ تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                       |
| محمد علاه الدين منصور وأخران | مولانا جلال الدين الرومي     | ٧٠٤ فيه ما فيه                                       |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي               |                                                      |
| عزت عامر                     | جرنسون ف. يان                | ٧٠٦ الشفرة الوراثية وكتاب التحويلات                  |
| وفاء عبدالقادر               | نخبة                         | ٧٠٧ قالتربنيامين                                     |
| روف عباس                     | دونالد مالكولم ريد           | ۷۰۸ فراعثة من؟                                       |
| عادل نجيب بشرى               | ألفريد أدار                  | ٧٠٩ معنى الحياة                                      |
| دعاء محمد الخطيب             | یان هاتشبای وجومودان – اِلیس | . ٧١ الأطفال، التكنولوچيا والثقافة                   |
| هناء عبد الفتاح              | ميرزا محمد هادى رسوا         | ٧١١ برة التاج                                        |
| سليمان البستاني              | هوميروس                      | ٧١٧ الإلياذة (جـ١)                                   |
| سليمان البستاني              | هوميروس                      | ٨١٨ الألباري (خ.١)                                   |
| حنا صاره                     | لامنيه                       | ٧١٤ حديث القاوب                                      |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ه ۷۱ جامعة كل المعارف (جـ١)                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ٧١٧ جامعة كل المعارف (جـ٢)                           |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ٧١٧ جامعة كل المعارف (جـ٣)                           |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ٧١٨ جامعة كل المعارف (جـ٤)                           |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ۱۹۷ جامعة كل المعارف (جـ٥)                           |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين           | ٧٢٠ جامعة كل المعارف (جـ٦)                           |
| مصطفى لبيب عبد الغنى         | هـ. أ. ولقسون                | ٧٢١ فلسفة المتكلمين في الإسلام                       |
| الصغصافي أحمد القطوري        | يشار كمال                    | ٧٢٢ المنفيحة وقصص أخرى                               |
| أحمد ثابت                    | ۔<br>إفرايم نيمني            | ٧٢٢ تحديات ما بعد الصهيونية                          |
| عيده الريس                   | يول روينسون                  | ۷۲۶ الیسار الفرویدی                                  |
| می مقلد                      | جون نيتكس                    | ه۷۲ الاضطراب النفسي                                  |
| مروة محمد إبراهيم            | غييرمو غوثالبيس بوستو        | ٧٢٦ الموريسكيون في الغرب                             |
| وحيد السعيد                  | باچين                        | ۷۲۷ علم البحر                                        |
| أميرة جمعة                   | موريس آليه                   | ٧٢٨ العولة: تدمير العمالة والنعو                     |
| هويدا عزت                    | صادق زيباكلام                | ٧٢٩ الثورة الإسلامية في إيران                        |
| عزت عامر                     | أن جات                       | ٧٢٠ حكايات من السهول الأفريقية                       |
| محمد قدرى عمارة              | ف نخبة                       | ٧٢١ النوع: النكر والأنثى بين التسييز والاختلاأ       |
| سمير جريس                    | إنجو شواتسه                  | ٧٣٢ قصص بسيطة                                        |
| محمد مصطفى بدوى              | وليم شيكسبير                 | ٧٣٣ ماساة عطيل                                       |
| أمل الصبان                   | أحمد يوسف                    | ٧٣٤ بوبايرت في الشرق الإسلامي                        |
| محمود على مكى                | مايكل كويرسون                | ٥٣٥ فن السيرة في العربية                             |
| شعبان مکاوی                  | هاورد زن                     | ٧٣٦ التاريخ الشعبي الولايات المتحدة                  |
| توفيق على منصور              | باتريك ل. أبوت               | ٧٢٧ الكوارث الطبيعية (جـ٢)                           |
| محمد عواد                    |                              | ٧٣٨ دشق من عسر ما قبل الثاريخ إلى العراة العاديمة (ب |
| محمد عواد                    | ۲) جیرار دی جودج             | ٧٣٩ ستق من الإسراطورية الشائية عنى الوات العاضر (+   |
|                              |                              |                                                      |

.

| مرفت ياقون         | باری هندس                 | خطابات القوة                          | ٧٤.        |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| أحد هيكل           | برنارد اویس               | الإسلام وأزمة العصر                   | 137        |
| رزق بهنسی          | خرسيه لاكوادرا            | أرض حارة                              | 737        |
| شرقی جلال          | رويرت أونجر               | الثقافة منظور دارويني                 | 737        |
| سمير عبد الحميد    | محمد إقبال                | ديوان الأسرار والرموز                 | 337        |
| محمد أبو زيد       | بيك الدنبلي               | المأثر السلطانية                      | ٧٤o        |
| حسن النعيمي        | جوزيف . أ. شومبيتر        | تاريخ التحليل الاقتصادي               | 737        |
| إيمان عبد العزيز   | تريفور وايتوك             | المجاز فى لغة السينما                 | VEV        |
| سمير كريم          | فرانسيس بويل              | تدمير النظام العالى                   | <b>NSA</b> |
| باتسى جمال الدين   | ل.ج. کالنیه               | أيكراوچيا لفات العالم                 | V£4        |
| أحمد عثمان         | هوميروس                   | الإلياذة                              | ٧o-        |
| علاء البين السياعي | نخبة                      | الإسراء وللعراج في تراث الشعر الفارسي |            |
| نمر عاروری         | جمال قارصلي               | ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف         | ٧٥٢        |
| محسن يوسف          | إسماعيل سراج الدين وأخرون |                                       |            |
| عبد السلام حيدر    | أنًا ماری شیمل            | الشرق والغرب                          | Vo£        |
| •                  |                           |                                       |            |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠٤/ ٢٠٨٦